## هذهکیات



عبار لحميّرجوده السِّحار

## تطبوكات لكبتة مصر

## هذه چکیاتی

عبار محميد حوده التخارا

المناشر : مكثبةمصير ٣ شارع كامل بدق الغيان \*

دار مصر للطباعة

هدوء مشوب بقلق يسيطر على المكان وعلى من فيه ، وما كان يعكر ذلك الهدوء إلا وقع أقدام نسوة يذهبن تجمل طستا فارغا ، وتلك تحمل إناء به ماء يتصاعد منه البخار ، وأخرى تسير على أطراف أصابعها حتى غرفة النوم فيمس أذنيها أنات أمى المكتومة ، فتعود أدراجها وقد فطنت إلى أنها لا تنزال تعانى آلام الخاض .

لم تكن هذه أول مرة تضع فيها أمي

فقد وضعت من قبل أننى ماتت صغيرة ، ثم وضعت بعدها أربعة ذكور ، سقط آخرهم من الشباك بينا كانت ابنة عمه تحمله وتلاعبه فمات . وقد أثار موته عاصفة من القلق والخوف فى الدار وفى دور الأسرة التى كانت قريبة من الدار ؟ كانوا جميعا يرقبون التحقيق الذى يجريه الشرطة فى فزع ، خشية أن توجه أية تهمة إلى الصبية التى كانت تحمله ، أو أن تتهم أمى بالإهمال . فلما حفظ التحقيق عادت الطمأنينة إلى القلوب ، و لم يعد أحد يذكر الطفل الذى اتخذ طريقه إلى بطن الأرض من الشباك . ومزق صوت أمى السكون فراح النسوة يتبادلن نظرات القلق ، ورفعت إحداهن أكف الضراعة إلى السماء وراحت تبتهل فى حرارة :

ـــ يارب حقق لها أملها .

فقال النسوة جميعا من قلوب سليمة :

ـــ يارب .

وعلا في الغرفة بكاء وليد جاء إلى الدنيا رغم أنفه ، يستقبلها بالعويل ليبدأ رحلة لهت .

وخف النسوة إلى غرفة النوم والقلوب تدق خوفا بين الضلوع ، وفى الأعين لهفة . وما أن رأين إطراق المولدة وما فى وجهها من شرود حتى تيقن أن الله لم يحقق أمنية أمى ، فانسللن إلى حيث جئن بعد أن قلن فى أصوات خافتة مضطربة :

\_ حمدا لله على السلامة .

وفطنت أمى إلى ما فى نبرات الأصوات من خيبة فسرى فى جوفها خوف ، وأرادت أن تقطع الشك باليقين فراحت تفحص عن الوليد الذى وضع إلى جوارها ، فاكفهر وجهها وأولته ظهرها فى غضب ، فقد كنت ذكرا و لم أكن أننى كما كانت تتمنى .

وجاء النسوة على استحياء كأنما كان الخطأ الذي حدث من فعل أيديهن ، فقلن في اعتذار :

\_\_ هذه مشيئة الله .

\_ من منا يستطيع أن يخلق أصبعا من أصابعه ؟

ب الحمد لله على ما أعطانا .

فقالت أمي في صوت خافت :

ــ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه .

ولم يكن ما تحرك به اللسان نابعا من القلب ؛ كانت حزينة في أعماقها وقد خطر لها خاطر فاستجابت له ، فأبت أن تلقمني ثديها حتى أتسرب إلى بطن الأرض كما اتخذ أخ لى من قبل طريقه إليه سربا.

ومر الوقت وعضني الجوع فبكيت ، فأحاط النسوة بسرير أمي وأخذن يتوسلن بها :

ـــ ما ذنبه ؟ هذا حرام .

ـــ أرضعيه وأخزى الشيطان .

ــ هذا كفر ، هذا عمل لا يرضى الله .

ووضعونى فى حجرها وكلمات التوسل تخرج لينة رحيمة من بين الشفاه ، وتحركت الأمومة فى صدر أمى فراحت تعتصر ثليها بين أصابعها ليتدفق اللبن إلى فمى ، فتدب الحياة فى الكائن الذى بدأ يتشبث بالحياة منذ أن عرف الهواء طريقة إلى رئتيه .

وجئت إلى الحياة غير راغب فيها ، وغير مرغوب في .

۲

كان أبى ابن خالة أمى ، وقد سمى إخوق بأسماء أخوالى ما عدا أمين الذى سقط من الشباك . ولا أدرى أكان ذلك حبا من أبى لأبناء خالته أم من تأثير أمى على أبى ؟ ولم يكن اختيار اسم لى أمرا صعبا فقد سميت عبد الحميد تيمنا باسم خالى الرابع . ومرت الشهور و لم أر غير من فى البيت ؟ كانت شقتنا الضيقة كل عالمى ، فإذا ما ضاقت أمى بى أنزلتنى إلى قدم الخير جارية جدى الأكبر ، وكانت لها غرفة فى فناء الدار المظلم تطل على الحارة ، فكانت الجارية تداعبنى أمام أمى ، حتى إذا ما صعدت أمى إلى شقتنا ألقتنى الجارية فى ركن من أركان حجرتها ، وراحت ترتق بعض ثيابها أو تخلع جلبابها الأسود لتستبدله بآخر دون أن تحفل بى .

وبدأت أحبو فخرجت إلى فناء الدار أكتشف ما فيه دون أن أعباً بالظلام الذي يخيم عليه فى النهار ، وارتطمت بمواجير العجين وبلاليص العسل ، وكانت الفرحة تملؤنى كلما فتح باب البيت الخارجي ورأيت الشمس تغطى الحارة ، التي أقطعها محمولا إلى . بيت عمتى المواجه لنا والذي كان يبعد عنا أربعة أمتار .

كان حب الاستطلاع يغريني على أن أحبو إلى الحارة ، أن أكتشف العالم الحارجي العجيب . فكنت أحبو نحو النور كلما فتح الباب الخشبي الأخضر ، ولكن كانت محاولاتي تتحطم في كل مرة ، فما أكاد أصل إلى العتبة حتى تخطفني يدا أمي أو قدم الخير أو أحد إخوتي . وذات يوم رأيت الباب مفتوحا على مصراعية ، فغافلت كل من فى الدار وانسللت الحبو إلى الحارة وأنا أستشعر سعادة . كانت الفرحة تغمرنى لأننى أصبحت طليقا فى العالم الواسع ، يداعب وجهى النسيم ، ولم تدم فرحتى طويلا فقد صك مسمعى وقع حوافر حصان جاء يعدو فى الحارة ، فتسمرت فى مكانى وقد استولى على رعب شديد ، من أين نبع كل هذا الخوف ؟ لا أدرى .

وانقض على الحصان كالقدر ، وكما يحدث فى أفلام السينا إذا بيدين تتشلانى من بين قدمى الحصان الأماميتين قبل أن أصاب بسوء . ولا أعرف حتى اليوم من الذى ارتكب هذه الفعلة الشنعاء وأنقذ حياتى ، فلولاه لما زادت رحلة الموت على سنة ، ولمت مثلما مات قنصوه الغورى تحت سنابل الخيل فى معركة مرج دابق .

ولا أذكر ماذا دار بين أمى وبين قدم الخير من معارك كل ما قبل لى بعد ذلك أن أمى التي كانت زاهدة فى يوم مولدى أشبعت الجارية ضربا و لم ينقذها منها إلا أهل البيت ، وأنها ضمتنى بعد ذلك إلى صدرها فى حنان دافق ، وراحت تسح الدموع كلما فكرت فى أننى كنت سأصبح جثة هامدة فى حجرها كما صار أخى أمين فتيلا فى أحضانها بعد أن سقط من الشباك .

ومضى عام على مولدى و لم يحتفل أحد في بيتنا بهذه المناسبة ، ولو احتفل في أسرتنا بأعياد الميلاد لما مضى يوم دون احتفال في الحارة ، فقد كانت الأسرة جميعها في بيوت متقاربة ، وكان عددنا وعدد أبناء أعمامنا وعماتنا يزيد على عدد أيام السنة .

وفى الليل استيقظت مفزوعا على عويل وصراخ يزلزل أركان البيت فبكيت ، وسمع عمى حنفى بكائى وهو يهرول على السلم فعاد وحملنى على ذراعه ، وكان بحمل فى يده الأخرى مصباح جاز لينير له الطريق ، واندفع فى إلى الحارة والصوات ينبعث من كل البيوت ، وانطف فى ألم المارة والضوات ينبعث من كل البيوت ، وانطلق إلى البيت الكبير وبعض النسوة والأطفال فى أثره يبكون ، فعمى قاسم قد مات .

كان عمى قاسم قد خرج على تقاليد الأسرة ؛ فرجال الأسرة كلهم تجار كانوا يغلقون محالهم إذا أذن المؤذن بالمغرب ثم يعودون إلى بيوتهم لا يغادرونها إلا في صباح اليوم التالى لينطلقوا إلى عملهم ، فما كانوا يزورون أو يزارون ومسا كانت لهم صداقات . أما عمى قاسم فقد كان تاجرا مثلهم ولكنه كان يختلف عنهم في أنه رجل اجتماعي ، يمضى جزءا من الليل في بيوت الأعيان يتحدث في شئون الاقتصاد والأدب والسياسة ، فتوطدت بينه و بين كثير من رجال ذلك العصر صداقات ، فإذا ما قامت مشكلة بين رجال السلطة وأحد رجال الأسرة كان عمى قاسم هو حلال المشاكل ، فكان مو ته خسارة فادحة ، وزاد في الفجيعة فيه أنه كان في ريعان الشباب .

ودفعنى عمى حنفى إلى أمى فضاقت أمى بى . إنها تريد أن تلتدم وأن تشق ثوبها حتى لا تكون أقل حزنا على عمى الفقيد من نساء الأمرة ؛ فإظهار الحزن فى أسرتنا دليل الأصالة والوفاء . فدفعتنى أمى إلى قدم الخير جارية جدى الأكبر ، كانت أسود من الفحم وكان قلبها أسود من وجهها ، فكانت تقرصنى كلما حملتنى لأبكى فيخطفنى أى صاحب قلب حنون منها فتستريح من حملى .

وكان وفاء أهلى للموتى عجيبا ، فما يأتى يوم الخميس حتى تأتى عربة كارو لتحمل الفراش إلى المقابر ، وكان حوش القرافة قريبا من بيتنا ، فلا أدرى إن كان ذلك مجرد صدفة ، أو كان تدبيرا من رءوس الأسرة التى تعيش للموت .

وحملت من حارتنا حرارة صلاح ح إلى شارع الحسينية ، وما سرنا فيه إلا عشرات الأمتار حتى وصلنا إلى قبو من الحجر ، فعرجنا منه إلى ساحة واسعة بها مراجيح وأراجوز ووابور طحين ، ورحنا نشق طريقنا بين الذين جاءوا للهو والذين جاءوا للهو والذين جاءوا للهوت على رءوسهم وفى أيديهم حزم الخوص والورود ، حتى بلغنا بوابة الزلاقة ، وهى بوابة حديدية تفصل بين الأحياء والأموات .

ووضع أحدهم في يد حارسة البوابة ( نكلة ) ، وكانت في ذلك الوقت عملة لها قيمتها . إنها مليمان تشترى بهما بيضتين أو رغيف عيش كبير من الدقيق الأبيض الذي كانت أجولته تندفق من وابور الطحين . ففتحت الحارسة القفل الكبير وسحبت السلسلة الحديدية التي كانت تضم ضلفتي الباب فكان لها صليل عجيب ، صليل يوحى بانفتاح أبواب الرحمة ، ودلفنا من الباب مسرورين إلى القبور .

كان لكل قبر شاهدان ، ولو أنني عشت فترة كبيرة بين هذه الشواهد إلا أنني لا

أدرى حتى اليوم علام يشهدان ؟! وكان لحوشنا شخشيخة مزينة بألواح الزجاج الملون ، فكانت لنا بمثابة المنارة للسفن الآتية في البحار من بعيد ، كنا نسير على هداها نتلوى بين المقابر كالمعبان حتى نبلغ حوشنا الكبير .

وجاء نساء الأسرة يتوشحن بالسواد فارتج المكان بالعويل ، وما غابت الشمس وأضيئت المصابيح حتى مدت الموائد عامرة بالفطير والجبن والزيتون وما لذ وطاب من الفواكه ، والتهم النسوة الموز في شراهة بحجة أن عمى المرحوم كان يحب الموز .

وفى الليل كنت أخرج مع أبناء عمومتى الذين يكبروننى لنلعب أمام الحوش . كانوا يقفون على القبور ويقفزون ، وكانوا يلعبون الاستغماية ويختفون خلف الأحواش ، وقد تبلغ الجرأة بأحدهم فيختفى فى داخل قبر مهجور ؛ فتعلمت منذ الصغر دون أن يلقنى أحد أن المقابر ملعب كبير ، وأنها نادى النسوة اللاتى لا يغادرن دور أزواجهن لأنه من العيب أن يخرج رجل مع زوجه فى الطريق العام . فكانت غرفات أحواش القرافة متنفس النساء حبيصات الدور ، وما كان نصيب الميت من وقتهن إلا دقائق معدودات ، ثم يأخذن فى أكل لحوم إخوانهن وأخواتهن ، فالغيبة أشهى ما يخرج من بين شفتى أية امرأة فى الوجود .

۳

تعلمت المشى وتعلمت كراهية قدم الخير ، فما أن يفتح باب البيت وأنا معها حتى أنسل إلى الحارة ، وقد كان بعدى عنها يريحها فكانت تتعمد أن تترك الباب مفتوحا لأخرج وأبتعد عنها . وقد خرجت ذات يوم فوجدت بيتا بالقرب من منزلنا يبنى ، فوقفت أشاهد العمال وهم يغدون ويروحون ، ثم رحت أتقدم نحوهم خطوة بعد خطوة .

كانت هناك امرأة ترتدى السواد تصدر أوامرها لهذا وذاك ؛ إنها صاحبة البيت ، والتفتت نحوى فوجدتنى قد صرت بين أرجل العمال ، فالتفتت ناحية شاب يرتدى جلبابا أبيض مقلما بخطوط زرقاء وفي إحدى يديه مرآة وفي الأخرى ملقاط وقد انهمك

في اصطياد الشعيرات التي ظهرت في وجهه ، فصاحت فيه :

\_ يا منيل على عينك يا عباس ، أبعد الولد .

وجاء عباس وحملنى ثم وضعنى فى حجره وراح يستأنف ما كان فيه من التقاط شعيرات وجهه . وحان وقت الغداء فجلست أم عباس وعباس يأكلان ويمسحان أيديهما فى جلبايى ، وكان هذا وهو كل نصيبى من الطعام .

وعدت إلى البيت ورأت أمى ما في ثيابي من آثار فاتهمتنى بأننى أكلت معهما ، ولما كانت الأصول و التقاليد و الشهامة تقضى بأن يرد لهما أكثر مما أكلته فقد أرسلت إليهما أمى في العشاء ألوانا من الطعام ، فكان أن توطدت الصداقة بينى وبين عباس وأم عباس ، فكانا يمسحان أيديهما في ثيابي إذا ما أكلا ، وكانت أمى ترسل إليهما صحافا مما تطبخه لأبي وإخوتي .

و توطدت الصداقة بينى وبين أم عباس الصباحية فكانت تنادينى بزوجها العزيز ، وكان عباس يحملنى ويدور فى الحى بحثا عن الأموات ، فقد كانت أم عباس الصباحية ندابة تعيش على مصائب الناس . وكانت أمى تفرح بغيابى عن البيت لتتفرغ للعجين والحبيز والطبيخ والغسيل ، فكانت تكافئ أم عباس بكل ما يخرج من فرننا العتيد أو من الحلال التى تتبادل أماكنها فوق الكانون من الصباح حتى المساء حين يعود أبى من دكانه ، فالعشاء هو الأكلة الرئيسية عند التجار .

وذات يوم حملني عباس على ذراعه وراح يقطع الحي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب ، ثم عاد إلى أمه متهلل الأسارير وقال لها بصوت نسوى منغم : \_ الخير النهار ده يا امه كتير : ميت في الصوابي وميت في درب السماكين وميت

و لمعت عينا أم عباس الصباحية سرورا ، و لم تستطع الابتسامة التي انفرجت عن كهف فيها أن تزيل التجاعيد التي تملأ وجهها ثم قالت :

\_ الولد ده وشه حلو علينا ، حلى له بقه .

وأعطانى عباس قالبا صغيرا من السكر ففرحت به فرحا شديدا ، وإن كان من السكر الذى أغرتني أم عباس بسرقته من عند أمى . كان صوت أم عباس أجش كأنما لم يخلق إلا للندب ، وكانت دقات الدفوف التى تصاحبها فى أثناء العديد تخلع القلوب ؛ ولكنى كنت أمتلئ نشوة كلما صل صوتها أذنى . كان عندى أعذب من صوت الشيخ يوسف المنيلاوى الذى فاز على كاروزو المغنى الإيطالى الأشهر فى معرض باريس ، فلا غرو فقد كانت تنادينى على الدوام بروجى العزيز ، فكان من الوفاء أن أعجب بكل ما يصدر عنها من أصوات منكرة تعصر الدموع من العيون .

و لم يعد عباس يحملنى فى تجواله فى الحى فقد أصبحت أستطيع السير ، فكنت أمسك بذيل جلبابه وأسير إلى جواره ، وكان هو سعيدا بذلك فقد أصبحت يداه حرتين ليمارس لعبته ، كان يمسك المرآة بيد ويلتقط بالملقط باليد الأخرى الشعيرات التى كانت تغافله وتنمو فى وجهه . ولم أكن أفهم فى ذلك الوقت سبب مطاردته المستميتة للشعر الذى بدأ يظهر فى ذفته وشاربه ، ولا سبب تأوده فى مشيته وصوته الطرى . .

وانطلقنا ذات يوم بعيدا عن الدائرة التي اعتدنا أن نتجول فيها بمنا عن الرزق ، فلم نذهب من الصوابي إلى درب السماكين بل عرجنا إلى جنينة الكوة ، وسرنا في طريق بين الأشجار والحقول . ورأيت لأول مرة في حياتي الساقية فمددت إليها بصرى وأنا نشوان ، فقد كنت أكتشف دنيا جديدة لم أر مثلها من قبل .

كان مكان شارع الجيش اليوم مزروعا خبيزة ، وكان بعض المزارعين يجمعها و في يده شرشرة يحشها بها ، فاستهواني العمل فوقفت أرقبه . وسار عباس وهو مشغول عنى بالمرآة والملقط ، و لم يشعر بأنني تركت ذيل جلبابه إلا بعد أن قطع مسافة بعيدة ، فعاد إلى مهرولا ثم أخذ بيدي وراح ينهرني بصوته النسوى الطرى .

وبلغنا حى الظاهر ركان كل سكانه من اليهود ، لم يكن المسلمون قد زحفوا فى مراحل رقيهم إلى ذلك الحيى . ومن أحد المنازل سمعنا بكاء وذهب عباس يسأل عن الميت فعلم أنه شاب يهودى ، فدخل على أهله يعرض حدماته فاستجاب له الناس ، فخطفنى من الأرض وحملنى على ذراعه وراح يهرول منفعلا ، فقد أتم أعظم صفقة فى حياته .

و حمل إلى أمه البشرى فكادت المرأة تزغرد لذلك التطور الذى طرأ على حياتها ، فقد أصبحت ندابة أفرنجى ، وذاع في الحارة الخبر فراح النسوة يتناقلنه من الشبابيك ، فهو نصر باهر يهم كل جيران أم عباس الصباحية !

والتقم عباس أذن أمه وأخبرها أن ليس في الدار بن ، فقامت أم عباس إلى تنكة قهوة بها بقايا تنوة ومدت أصبغها ثم راحت تلوث به فمي وملابسي ، وأشارت إلى ابنها ليحملني إلى أمي .

وذهب بي عباس إلى بيتنا و دفعني إلى أمي ، فلما رأت على فمي آثار القهوة قالت لم معاتبة :

\_ كده شربت قهوتهم!

وتظاهر عباس بأنه يتحرك للانصراف ، فقالت له أمي :

\_ استنى .

وانتظر عباس وغابت أمي قليلا ثم عادت بقرطاس ملىء بناً ودفعته إليه ، فقال وهو يمد يده يأخذ القرطاس :

\_\_ مالوش لزمه ، دا برضه ابننا .

وأسرع عباس ليصنع القهوة ويصبها فى الفناجين ، ويدور بها على الذين جاءوا مهنئين أم عباس بأنها أصبحت ندابة أفرنجى .

纟

تسرب إلى قدم الخير أن الحكومة أصدرت أمرا بتحريم تملك العبيد . إنها نشأت في بيت جدى الأكبر ثم انتقلت إلى بيتنا مع جدى ، فلا أدرى أأخذها جدى بالميراث أم أن أخاه قد زهد فيها هربا من إيوائها وإطعامها .

وقد نشأت وأنا أرى قدم الخير في حجرتها على يسار الداخل ، وكانت في نظرى من لوازم البيت كمواجير العجين وبلاليص العسل المتناثرة في فناء الدار المظلم قبالة حجرتها . وكنت أرتطم أحيانا بالمواجير وأحيانا بقدم الخير ، وكانت المواجير تؤلمني وكذلك كانت قدم الخير . إلا أنها كانت تنفوق على المواجير بصراخها في وصياحها لتظهر تبرمها بحياتها ورغبتها في أن يعتقها جدى .

كانت تتحرق شوقا إلى الحرية ، وما كان أحد فى بيتنا يرغب فى أن يتمسك بها ولكن الإشفاق عليها من الضياع فى الدنيا الواسعة بعد أن صارت عجوزا لا قدرة لها على العمل ، هو الذى جعل كل من فى البيت يحتملون حماقاتها .

كانت كلما رأت رجلا من رجال البيت ضحكت ضحكة خليعة لتثير غيرة نساء البيت ، إلا أن النسوة كن يقابلن ضحكتها الماجنة بابتسامة ساخرة . كن جميعا يعلمن أنها ضبطت ذات ليلة في أحضان جدى الأكبر وأن الحاجة الكبيرة قد أشبعتها ضربا ، كان ذلك من عشرات السنين يوم أن كانت شابة حبشية قد تسيل لعاب من يملكها ، أما اليوم فهى حطام امرأة ، هيكل عظمى شد عليه جلد أسود .

وصارت قدم الخير لعبتنا المفضلة أنا وإخوتي وأبناء عمومتي ، كنا نقف في الحارة وننسلق الحائط حتى نصل إلى شباك غرفتها ثم نصرخ صرخة مدوية ، فكانت تهب من رقدتها مفزوعة ثم يتدفق من فمها السباب ، وما كنا نسمع منه شيئا لأننا نكون دائما غارفين في الضحك مما فعلنا .

وكانت قدم الخير تقول لى إننى أكثرهم شقاوة وإن لم أخرج بعد من البيضة ! وكانت تحاول أن تمسك بى لتقرصنى إلا أننى كنت أفلت منها ، ولا أكتفى بذلك بل أركبها بسخريتى وذات يوم أمرتها أمى أن تحمينى ، فأخذتنى إلى الحمام وكان على يمين الداخل من باب البيت ، وكان به طست نحاس فوق الكانون والبخار يتصاعد منه . وخلعت ملابسى ووقفت مطمئنا ، وإذا بقدم الخير تملأ الكوز بالماء المغلى وتصبه فوق وأسى . وصرخت صرخة مفزوعة دوت رهيبة فى البيت ، فلم تكتف قدم الخير بذلك بل ملأت كوزا آخر وراحت تتعقبنى فى أرجاء الحمام . إنها لو صبت على الماء بذلك بل ملأت كوزا آخر وراحت تتعقبنى فى أرجاء الحمام . إنها لو صبت على الماء فستخرج روحى من بين جنبى ؛ إنها ولا شك تريد أن تقتلنى . وتملكنى هلع شديد فأخذت أصرخ والدموع تنهمر من عينى ، وفتح باب الحمام فإذا بأمى تخطفنى وتضمنى إلى صدرها وهى تقول فى خوف :

- فيه إيه ؟. فيه إيه ؟. إيه اللي جرى ؟.

ورأت أمى البخار الذى يتصاعد من الطست ولحمى الذى صار فى لون الدم ، ففطنت إلى كل شىء ، فوضعتنى على الأرض وانهالت على قدم الحير ضربا وهى تقول :

ـــ لانا لهي في البيت ده .

وانعقد مجلس الأسرة في المساء ، أمي تصر على خروج قدم الخير من البيت وجدى يقول في إشفاق :

ـــ بس حتروح فين ؟

واشتدت المناقشات ، وأخيرا رضى الجميع أن تبقى قدم الخير فى البيت حتى تموت . و لم ترض قدم الخير بذلك القرار ؛ إنها تريد حريتها ، تريد أن تخرج من بيت ذلها ولكنها ما كانت تدرى إلى أين تذهب ، وليس لها أحد فى القاهرة الواسعة .

ومرت الأيام وفكرة الفكاك من العبودية تراود الجارية ، وذات يوم استأذنت في الخروج لتبحث لها عن مأوى فأذن لها . وغابت طوال النهار وارتفع صوت بائع اللبن الزبادى في الحارة ، إنه الأذان بإقبال الليل ، فقالت جدتي في إشفاق :

ـــ یا تری یا قدم الخیر انت فین ؟

وجاءت قدم الخير بعد أن عاد جدى وعمى وأبى من دكاكينهم ، فأسرع الجميع يسألونها أين كانت ؟ فقالت : إنها كانت في شبرا ، وقد وجدت هناك غرفة ستنتقل إليها .

وفى الصباح جاءت عربة كارو ووقفت أمام البيت ، وحملت قدم الخير صندوقها وبعض أثاث حجرتها ووضعت كل ما تملك فوق العربة الكارو ، وقبل أن تركب ألقت نظرة على بيتنا وانهمرت الدموع من عينيها ، ونظر النسوة من الشبابيك يبكين .

نظره على بيننا والمهرات الدموع من عينها ، ونظر النسوة من الشبابيك يبكين وأنا في وأخذت أنظر إلى قدم الخير وهي تبكي وإلى النسوة من أهلي اللاقي يبكين وأنا في حيرة من أمرى . لم أكن في ذلك الوقت أفهم شيئا مما يجرى أمام بصرى ، كنت قد تعلمت في الثلاث السنوات التي عشتها أن البكاء من النوافذ لا يكون إلا على الميت ، و لم يدر بخلدى أن ما كانت قدم الخير مقدمة عليه أقسى من الموت ، فالميت يموت مرة واحدة يوارى بعذها في التراب ، أما هي فقد تموت كل صباح وكل مساء إذا ما نفد

ما معها من مال و لم يوافها الأجل . إنها وحيدة بلا عائل في بحر الدنيا المتلاطم ، وحيدة أنهكتها السنون حتى أصبحت غير قادرة على أن تكسب ما تمسك به الرمق . لماذا تركت المجنونة بيتنا ؟! إنني غير قادر على تقديم حقيقة الدوافع التي دفعتها إلى هذه المخاطرة الرهيبة ، ولن أستطيع معرفة حقيقة مشاعرها إلا إذا فقدت حريتي وقدرتي على العمل .

۵

كانت حارتنا أشبه بثعبان يصل ما بين شارع الصوابي وشارع الحسينية ، وكان شارع الحسينية ، وكان شارع الحسينية في ذلك الوقت هو الشارع الرئيسي في القاهرة ، فالجيش يمر فيه إذا خرج من العباسية إلى القلعة أو إذا عاد من القلعة إلى العباسية ، واحتفال المحمل ينساب فيه من أرض مولد النبي ومكانها الآن كلية الهندسة بجامعة عين شمس ، إلى وكالة الكسوة الشريفة بالجمالية .

وكانت الجرب العالمية الأولى ناشبة فكانت القاهرة غاصة بجنود الإنجليز ، وجنود مستعمرات الإمبراطورية البريطانية التي لا تغيب عنها الشمس ، وكان شارع الحسينية هو الطريق الذي يتبختر فيه جنود الحلفاء على ظهور جيادهم .

وفى ذات يوم بينها كنت ألعب أمام المسمط المواجه لبيت أم عباس الصباحية ، فى ذلك الانتفاخ غير الطبيعى فى جسم ثعبان حارتنا ، إذا بجنود حمر الوجوه على ظهور جيادهم يدخلون حارتنا وأعينهم مصوبة إلى الشبابيك . جاءوا ولا شك ليشاهدوا جمال نساء القاهرة وليسعدوا بالعيون الساحرة . كان مجرد ظهور امرأة خلف شيش الشياك يحرك الخيال و يوقظ المشاعر الكامنة .

ودنا حصان مني والتفت راكبه إلى الشيء الصغير الواقف على الأرض الذي هو أنا ، فابتسم ثم ترجل وحملني وقبلني وأعادني إلى الأرض مرة ثانية .

كانت أم عباس الصباحية جالسة في الشمس أمام بيتها وقد رأت ما فعل العسكري الإنجليزي . إنه قبلني ثم وضعني على الأرض واعتلى ظهر جواده ، كان كل شيء يسير سيره الطبيعي ، وما كان ذلك ليرضى ندابة حتى ولو كانت ندابة أفرنجي فصاحت متصنعة الفزع :

ـــ عباس ! واد يا عباس .. الحق الولد .

وخرج عباس يهرول وفى يده المرآة وفى الأخرى الملقط ، واندفع نحوى ثم خطفنى كأنما ينتزعنى من برائن الأسد البريطانى ، وعاد إلى حيث كانت تجلس أمه على حصيرة وهمّ بأن يجلسنى إلى جوارها ، ولكن ذلك ما كان ليرضى الندابة فقالت لابنها :

وديه لامه وقول لها إن الإنجليز كانوا ح يخطفوه لولا اننا خلصناه من أيديهم .
كنت فى ذلك الوقت لا أفهم الدافع لها على اختراع هذه الكذبة . إن شيئا مما تقول
لم يحدث و لم يخطر على بالى أن أعترض ، فكيف أكذّب من تنادينى دائما بزوجى
العزيز ؟. وإنها كانت تحرضنى على أن أسرق لها السكر من عند أمى ، فكنت أفعل
وأخفى السكر فى جيوب جلبابى ثم أنسل هابطا إليها لأضع السكر فى راحتيها ، وكانت
تحرضنى على أن آتيها بالبن أو بما فى بيتنا من خيرات ، فما كنت أتردد فى تنفيذ رغبات
زوجتى العزيزة !.

وأحذني عباس من يدي وذهب إلى بيتنا ، ثم قال لأمى بصوته النسوى الممدود : \_ احمدي ربنا ، لو لا أمى كانوا الإنجليز خطفوه .

فِقالت أمي في هدوء :

ـــ وكانوا ح يعلموا بيه إيه ؟.

ــ كانوا رموه هنا واللا هنا ، واللا كانوا دبحوه في مدبح الانجليز .

كانت هذه أول مرة أسمع فيها أن أناسا يذبحون أناسا بلا سبب . كان أقصى ما يمكن أن أتصوره أن يذبح إنسان دجاجة ليأكلها أو خروفا فى العيد أو عجلا تحت خشبة ميت ، أما أن يذبح إنسان إنسانا آخر بلا سبب فذلك يفوق تصورى . ولو كانت مداركى قد اتسعت فى ذلك الوقت لعرفت أن فى الحرب الدائرة بين الألمان والإنجليز رجالا يقتلون رجالا بلا سبب ، بل ودون سابق معرفة بينهم . لقد كنت أنقى من أن أفهم ما يدور فى الدنيا من عبث ، وإن كنت قد مارست سرقة السكر والبن والحلوى إرضاء للمرأة التي تحقق لى حرية الانطلاق من سجن بيتنا .

و فى الليل عاد الرجال من أعمالهم إلى بيوتهم وبدأت ثرثرة النسوة فراحت كل امرأة تقص على زوجها نبأ دخول الإنجليز إلى حارتنا ، فثارت مخاوف الرجال وتحركت غيرتهم فراح كل رجل يلقن زوجه ما تفعله لو اقتحم عليها إنجليزي الدار .

وفى الصباح كانت المزاليج الضخمة تركب فى الأبواب ، بل حصنت الشبابيك بأسياخ الحديد ، وزودت البيوت بهراوات وسكاكين ، وكانت هـذه هــى كل الأسلحة التي يستطيع الأهالي أن يدافعوا بها عن أعراضهم .

و لم تستطع أمى أن تحبسنى فى البيت طويلا فأنا دائم الحركة لا أستطيع أن أمكث فى مكان واحد لدقائق معدودة ، فتركتنى أنزل إلى الحارة لأنطلق إلى أم عباس .

واستقبلتني أم عباس بالأحضان ، ثم أجلستني إلى جوارها على الحصيرة في الشمس وقد جلست ترقب بعض الكناكيت وهي تجرى أمامها هنا وهناك ، واستهواني جرى الكتاكيت فقمت لأقف بينها أسعد بقربها ، فإذا بأم عباس الصباحية تنادى :

ـــ واد يا عباس ، تعال دخل الكتاكيت ليتحسدوا ، كفايـة امبــارح تلاتــة اتشندلوا .

و بدأت أربط فى ذهنى بين الحسد والموت ، وإن عجبت كيف مات لأم عباس ثلاثة كتاكيت دون أن تندبها ؟!، وجاءعباس ووضع المرآة والملقط إلى جوار أمه وراح يهش الكتاكيت بطرف جلبابه ، وهو يقول بصوته الطرى المنغم : \_\_\_ هش .. هش بقى .

وجلست على الحصيرة ونظرت أمامى فإذا بالمسمط المواجه لبيت أم عباس مغلق لا حركة ولا جلبة ، عربات الكارو التي كانت تزدحم تحت شبابيك بيت عمتى قد احتفت ، وأصوات ارتطام المغارف بقزانات المرق قد ماتت ، حتسى الأصوات تموت ، فالمكان الذى كان ينبض بالحياة صار صامتا كقبر .

والتفت إلى أم عباس وقلت لها :

ـــ المسمط مقفول ليه ؟.

\_ قفلته الحكومة .

ـــ ليه ؟.

وكان عباس قد انتهى من إخفاء الكتاكيت في جوف البيت المظلم خشية عليها من عين الحسود وجاء يجلس إلى جوارنا . فقالت أم عباس وهي تتلفت :

ــ دبحوا فيه الشيخة صالحة .

و لم أسأل لماذا ذبحوها فقد تملكنى شعور بالخوف ، و لم يترك عباس ولا أمه لى فرصة الاستفسار فقد راحوا يتحدثون وأنا أصغى والانفعالات القاسية تمور فى جوفى الصغير ؟ قالت أم عباس :

ـــ من ساعة ما دبحوها واحنا مش قادرين نفتح باب البيت في الليل ، عفريتها طول الليل بيجرى في الحارة .

وقال عباس :

— امبارح طلع لى عفريتها .. خرجت بعد العشا أشترى عيش ، وانا راجع حسيت باللى بينفخ فى وشى ، حطيت ديلى فى اسنانى وقلت يا فكيك .. جريت وجرى عفريتها ورايا لغاية ما دخلت وقفلت الباب .. كنت ح اسقط من طولى . ماذا يفعل عفريت امرأة بعباس الذى يتأود فى مشيته تأود الخيزران ؟! لم يخطر ذلك على ذهنى فى ذلك الوقت بل كان الخوف يستولى على ، إنها أول مرة أسمع فيها عن عفريت بجرى وراء الناس . ماذا يريد بهم ؟ وهل يريد العفريت بالناس إلا الشر ؟ وعلى الرغم من أننى كنت بين أم عباس وابنها وفى وضع النهار إلا أن قشعريرة سرت فى جسمى ، فقمت أسير إلى جوار الحائط وأنا أتلفت حتى دخلت بيتنا .

كان فناء البيت مظلما وكان السلم أكثر ظلاما ، وكنت أسير فى ذلك الظلام دون أن ينتابنى خوف . أما فى ذلك اليوم فقد سرت بين المواجير وبلاليص العسل وأنا أرتجف ، كان يخيل إلى أن كل ماجور عجين عفريت يقدح الشرر من عينيه ، وصور لى وهى أن المكان قدملىء أشباحا ، فأردت أن أصرخ فلم أجد صوتى ، وتحاملت على نفسى حتى صعدت إلى شفتنا .

وجاء الليل فنمت بين أخوى أحمد وسعيد وفكرة العفاريت تجنم على رأسى ، وما كدت أغمض عيني حتى ارتفع صوت ديك رومي من منزل من منازل الحي . إنني سمعت ذلك الصوت مرارا من قبل ولكنه كان صوتا له دلالة خاصة في تلك الليلة ، إنه ( هذه حياتي ) صوت عفريت من العفاريت التي تمرح في الظلام .

وانكمشت وغطيت وجهى باللحاف وأنا اضطرب حتى أخذنى النوم ، و لم أنم نوما هادئا بل كنت أرى فى نومى خرافا تخرج من الحائط وتندفع نحوى لتنطحنى ، فأصرخ فلا يتجاوز صوتى مسمعى .

وتسللت الشمس إلى حجرتنا فقمت فوجدت نفسي وحدى ، فأخواي أحمد وسعيد قد ذهبا إلى المدرسة ، فأسرعت إلى حيث كانت أمي لأجد الأمن بجوارها .

فكرت فى أن أمكث فى البيت لا أبرحه ، ولكنى لم أطق أن أحبس نفسى بإرادتى ، فأخذت من أمى نكلة لأشترى بها حلوى ونزلت إلى الحارة ، ثم سرت إلى شارع الحسينية ، فلما دنوت من المسمط المغلق جريت حتى تجاوزته دون أن أتلفت خلفى .

وبلغت شارع الحسينية فإذا بعربات الحنطور وعربات الكارو ورجال على ظهور حمير مطهمة يغدون ويروحون . كانت الحياة تندفق في الشارع فاطمأنت نفسي وانسبت في هدوء أتلفت ، حتى إذا ما بلغت دكان خراط خشب يخرط في مهارة قطع الأبواب والشبابيك العربية وقفت أرقبه في إعجاب ، وسرعان ما داعبتني فكرة أن آتي إليه يوما لأخرط عنده نحلة ألعب بها كما فعل أخى سعيد من قبل .



وفكرت فى أن أحتفظ بالنكلة وأن أدخر ما يصل إلى يدى حتى يصبح عندى قرش صاغ أحقق به حلمى ، ولكن الملبس الذي كان يملأ البرطمانات فى إغراء فى دكان خليل ابن عم أبى أطار فكرة الادخار من رأسى ، فاشتريت بالنكلة ملبسات فى لون الورد ، وضعت إحداها فى فمى وأخذت أستحلبها فى لذة .

وسرت الهوينا أشاهد فى أحد الحوانيت الصناع وهم يشكلون الصفيح أكوازا ويلحمون بالقصدير جنوبها وقعورها ، وأشاهد فى حانوت آخر بعض الرجال وهم يصنعون الحصير ، كانت السرعة الفائقة التى يمررون بها القش من خلال الخيوط الطويلة التى تمار الدور فى المولاية التى تمار الدور فى السرجة لعصر السمسم ، ووابور الطحين فى الزلاقة أهم معالم حينا ، وكنت لا أمل الوقوف عندها متمنيا أن تتاح لى فرصة ممارسة عمل من هذه الأعمال الجسام !.

وبلغت أول حارتنا فإذا بكل المتعة التى استشعرت بها تتبخر فجأة ويشتد وجيب قلبى ، تذكرت أننى سأمر على المسمط المغلق وأن عفريت الشيخة صالحة قد يظهر لى .

كانت الشمس تفرش الحارة والطريق يتألق بالنور ولكنه كان مقفر اليس به أحد ، فسرت وحدى مرعوبا حتى دنوت من مكان الجريمة ، المسمط العتيد الذى ذبحت فيه الشيخة التي استولت على كل حواسى دون أن أعرفها أو أراها . وفجأة قرع أذنى وقع حوافر على الأرض ، كان الصوت آتيا من خلفى ، فشعرت كأن قلبى يكاد أن يفر من صدرى . ودنا منى الصوت فخيل إلى أن عفريت الشيخة قد ظهر على هيئة جدى وأنه في أثرى لينطحنى .

وهممت بالجرى ولكن قدمى تسمرتا فى الأرض ، وسرت فى جسدى رعدة ، وخفق قلبى فى شدة ، وأصابنى دوار وكدت أموت من الخوف . وقبل أن أنهار أفلتت منى التفاتة مرعوبة فرأيت بعينين زائغتين حمارا مقبلا وصاحبه يجد فى أثره ليلحق به ، فرحت أسكن روعى إلا أن دقات قلبى ظلت تدوى بين جنبى كالطبل ، وتلقنت و لم أتجاوز الثالثة من عمرى أن الحوف قد يفضى إلى الموت .

فترت العلاقات التي كانت بيني وبين أم عباس الصباحية فلم تعد تستقبلني بذراعين مفتوحتين و لم تعد تناديني بيا زوجي العزيز ، فقد أعطتني كلبا صغيرا وطلبت مني أن أرد لها هديتها من خيرات بيتنا ، فوضعت الكلب فوق السطح في الشمس وهبطت إلى شقتنا ورحت أملاً جيوبي بالسكر ، وفيما أنا منهمك في عملي إذ بصوت أمى الخاضب ينزل على في قسوة السوط :

\_ بتعمل إيه عندك ؟

وارتبكت ثم قلت في خوف :

ـــ أم عباس ادتني كلب وقالت لي هات لي سكر .

ــ قالت لك اسرقه ؟!

واعترانی خجل شدید ، وزاد فی ألمی أن أمی أمسكتنی بیدیها وراحت تهزنی فی عنف والدموع تكاد أن تطفر من مآقیها و تقول :

ـــ والله عال . ح تطلع حرامی .. حرامی .

وحفرت هذه الحادثة فى أعماق . وظلت صورة أمى وهى تهزنى فى انفعال شديد تستولى على ، وما كنت أتذكرها حتى يسيل عرق خجلى فأطرق وتتقاصر نفسى لكأنما الدنيا كلها تسخر منى . وقد أثر ذلك اليوم فى حياتى فما عدت أمد يدى إلى فاكهة وضعت على البوفيه لنا جميعا حتى يؤذن لى ، وظل ذلك السلوك يلازمنى حتى بعد أن تروجت وأصبحت رجل بيتى ، فإذا نسيت زوجتى أن تقدم إلى مما أشتريه فغالبا ما ينفد الصنف دون أن أذوق منه شيئا .

وأرسلت أمى إلى أم عباس تلومها على تحريضي على السرقة ، ونفت أم عباس في شدة أنها طلبت منى أن آتيها بشيء . وزاد إنكار أم عباس في تعذيبي ، فما أقدمت عليه شيء قبيح يستنكره الجميع حتى المحرضين على ارتكابه . وقابلتنى أم عباس بعد ذلك بوجه عابس ، لا لأننى افتريت عليها بل لأننى بحت بالسر الذى بيننا ، وعبرت عن مشاعرها بقولها :

ــ فتان . لا انت جوزي ولا عايزه اعرفك .

وفى كبرياء أعرضت عنها . لم أكن مستعدا المعاودة التجربة القاسية التى مرت بى ، لا إكراما لأم عباس ولا لغيرها ولو صرت وحيدا منبوذا من أحبائى ، وكان يضايقنى حقاً أن عباس صار يخرج وحده يجوس خلال الحي يختا عن الموتى ، ولكنبى قررت فى نفسى أن أحتمل هذا الطبيق فهو أخف على من الآلام المبرحة التى أقاسيها عقب السرقة . و تعلمت منذ نعومة أظفارى كيف أجمح رغباتى .

وذات صباح نزلت إلى الحارة وقد عزمت أن أسير فيها فى عكس اتجاه بيت أم عباس إلى حيث تقع المدرسة التى فيها أخواى أحمد وسعيد ، وإذا بصوت أم عباس ينادينى ، فدرت على عقبى وانطلقت إليها ، وإذا بها تستقبلنى بالأحضان وتنادينى بزوجها العزيز ، وانقشع ما فى صدرى من عتاب وأقبلت عليها سليم القلب فقالت لى :

ـــ روح شوّف عم خليل ازيه النهارده .

كان خليل ابن عم أبى وهو فى نفس الوقت أخو زوج عمتى وزوج ابنة عمى ، فأسر تنا كانت ولا تزال إلى حد ما لا تعرف إلا زواج الأقارب كأنما تخاف على دمائها الوكية أن تهدر ، وكانت عمتى عزيزة تردد : ٥ أوحش بناتنا أحلى بنات الناس ٥ . وبالإيجاء صدّق شباب الأسرة هذه الفرية فما فكر أحد فى أن يثور على هذه التقاليد . وكان خليل يسكن فى البيت الذى فيه عمتى عزيزة وكان قد سقط فريسة للمرض ، فأثار ذلك اهتام أم عباس الندابة فرأت أن تبعثنى رسولا لآتيها بالخبر . ودخلت بيت عمتى وصعدت إلى حيث كان خليل يرقد ، فإذا بأم خليل وزوجته وعمتى وبعض نسوة الأسرة يبكين فى صمت ، فانسللت من البيت وذهبت إلى أم عباس وقلت لها :

ــ كلهم قاعدين بيعيطوا .

وارتسمت ابتسامة على الفم الأدرد ولمعت عين و لم تلمع الأخسرى ، كانت ممسوحة . ونادت الندابة بصوت فيه انشراح قالت :

ـــ واد يا عباس ، حلَّى بق الواد .

و لم أنتظر حتى يخرج عباس بل دخلت إلى القاعة المظلمة حيث كان يبحث عن شيء يقدمه إلى ، فلم بجد إلا خيارة قسمها بيني وبينه ، أما قوالب السكر فقد أصبح وجودها عندهم نادرا بعد أن عرفت أن السرقة حرام ، وأن السارق سيدخله الله النار.

ومرت أيام وأم عباس تسأل عن صحة خليل فى الصباح بمكم الجوار ، وتبعثنى رسولا أكثر من مرة فى النهار لآتيها بخبره . و لم يهدأ لنا بال حتى ضج بيت عمتى بالعويل والصوات ، فخطفت أم عباس ملاءتها السوداء وخفت تهرول متظاهرة بالحزن والأسى وإن كان عقلها بحسب فى ذلك الوقت ما سيعود عليها من خيرات . وجاء الفراش ينصب الصوان ويشد الخيام ، فوقفت أنظر إليه وهو فوق السلم ، ثم سرعان ما يديره بين رجليه ليتقدم به دون معاونة أحد فيملؤنى العجب . كانت حركات الفراش فوق السلم الطويل هى أول حركات بهلوانية رأيتها فى حياتى ، فما كنت قد عرفت السيرك بعد .

وجاء الحانوتى بمنضدة الغسل لتغسيل الزبون ، وجاء فى أثره اثنان يحملان خشبة الميت تسبق أحدهما كرش ضخمة لكأنما كان يدفن الموتى فيها . وراح النسوة يلتدمن على نغمات أم عباس الصباحية . كان صوتها بشعا أجش وكانت دقات الدفوف رهيبة تخلع القلوب . وفجأة ساد صمت ، إنه وقت غسل الميت ، وقت نزول ملائكة الرحمة ، فلا يجوز استقبالها بما يغضبها ويغضب خالقها .

وشق السكون مرة أخرى أصوات النحيب والعويل والصوات ، فراح الجزار يجذب العجل الذى سيذبحه تحت حشبة الميت ، ووقف كل من فى الصوان بعد أن لاحت لهم الخشبة مقبلة على أكتاف الرجال .

وذبح العجل وسال الدم وسارت الجنازة وقد شغلت عنها بالجزار الذي بدأ في سلخ العجل . وبدأت تداعبني فكرة . . إن ذبح عجل معناه أننا سنأكل كفتة في الغداء والعشاء إلى جوار قطع اللحم المتناترة فوق تناجر الفت ، فذهبت إلى حيث ذهب الجزار فوجدته يخفى جزءا من الكبدة في جيمه ويعطى لمساعده بعض قطع اللحم فينسل

بها إلى خارج الدار .

وبدأ الطباخ في طهو الطعام على أفران الفحم ، فلما عاد الناس من دفن خليل مدت الموائد ، وانشغل النسوة عن المأتم بتسريب اللحوم والكفتة إلى دورهن ، ودارت أحاديث هامة بين الرجال حول الموائد وراح كل رجل من رجال الأسرة بيحث عن أولاده ليطعمهم . وجاءت أم عباس الصباحية إلى الطباخ وأخذت ما أخذت ، ثم ذهبت إلى الفراش وأخذت نصيبها من الغنائم ، وحمل عباس السكر والبن إلى قاعة بيتهم المظلمة .

وانتهى الطباخ من إطعام من فى المأتم و تظاهر بالأمانة ، فأرسل إلى أهل الميت ما بقى من لحم مطبوخ و قليلا من الكفتة ، أما ما بقى من صفيحة السمن فقد صبه فوق رماد الفحم ، وأخذ الرماد وخرج ، وما أسهل فصل السمن عن الشوائب بعد ذلك . و لم ينكب بموت خليل إلا العجل الذي ذبح تحت حشبته ، و لم يحزن عليه إلا كنه المدا

٧

أصوات العجين تنجاوب في دور الأسرة المتقاربة في الحارة ، فقد كنا في الأيام الأخيرة من شهر رمضان ، وانتشرت في أفنية الدور المواجير وألواح العجين وصاجات الكعك ، فقد كنا نستقبل العيد بأقراص الفطير والكعك والغرية . وجاء الليل والنسوة جميعا مشغولات بتقطيع الفطير ، والصبية منهمكون في نقش الكعك . وارتفعت أصوات الأولاد في الحارة ينشدون : وحوى يا وحوى ، فتملكتني رغبة في أن أنطلق لأحتفى معهم بالشهر الذي يسمح فيه الآباء لأبنائهم بأن يجوبوا بالفوانيس في الليل في حارات الحي . وقد كان عندى فانوس به شمعة كاملة لم تستعمل بعد ، ولكني بت أرتجف من عفريت الشيخة صالحة ، وإن كنت قد سمعت أن العفاريت تسحد في رمضان .

وجاء آخر أيام الشهر البارك فوقفت العربة الكارو أمام بيتنا لتنقل الفرش إلى

القرافة ، فالأسرة كلها تمضى ليلة العيد مع الأموات وفاء منها للأعزة الذين خرجوا من الحياة . وأردت أن أذهب مع الذاهبين فأبت أمي لأن أبي لا يحب ذلك الذي يفعله أهله ، فبكيت فوعدتني بأننا سنبيت في القرافة أول أيام العيد .

و في الفجر قام أبي يتوضأ فاستيقظت أنا وإخوتي لنأ خذ العيدية . و فرحنا بما وضع في أيدينا ، ثم لبسنا الملابس الجديدة وخرجنا إلى شارع الحسينية حيث كانت عربات الكارو تغدو وتروح ، وقد صفت فوقها نسوة وفتيات يقرع بعضهن الطبول ويغنين ، وترقص الصغيرات على الأنغام التي تهز الأعطاف ، وينبعث من عربات أخرى أصوات نسوة يرددن في نبرات بها شجن:

يا عزير عيني وانا بدى اروح بلدى

بلدى يا بلدى والسلطة خدت ولدى

وأقبلت عربة عليها رجال أشداء يزأرون فى وجه الإنجليز الذين كانوا يقطعون الشارع متسكعين ، أو الذين كانوا في الحراسة وفي أيديهم بنادقهم ، ويقولون :

يا عزيه يا عزيه كية تاخه الانجله:

وكان جنود الحلفاء يسيرون بين الناس الذين خرجوا يحتفلون بالعيد ، فدنا أخيى أحمد من جندي هندي ، وقال له:

سـ أنت مسلمان ؟

فقال الرجل واللحية السوداء التي تزين وجهه تتحرك ، لانفراج فمه بابتسامة

ــ الحمد لله

و دنا أخي سعيد من آخر وقال له:

\_ أنت مسلمان ؟

\_ الحمد لله .

وأعجبتني اللعبة فدنوت من جندي ثالث وقلت له:

\_ أنت أم سليمان ؟

ـــ الحمد لله .

وقال أحمد وسعيد في فرح :

\_ دول مسلمين .

و لم أفهم العلاقة بين أم سليمان خالة أمى الموجودة الآن في حوش القرافة ، وبين كون الجنود الهنود من المسلمين ، و كيف ربط أخواى بين أم سليمان والإسلام ؟ وهممت أن أسأل أخوى عن الفراسة التي جعلتهما يفطنان إلى أن الجنود الهنود من المسلمين ، ولكن لم أشأ أن أفصح عن جهلي فآثرت الصمت العميق .

وبلغنا القبو الذي يقود إلى الرحبة الواسعة أمام وابور الطحين وبوابة الزلاقة . كان الأراجوز وحيال الظل والمراجيح على يسار الداخل ، فالتفت إلى أخوى وقلت لهما : ـــ عايز اتفرج ع الأراجوز .

وكانت رغبتهما تطابق رغبتي ، فدفع كل منا قرش تعريفة ودخلنا نحتل الدكك الأولى . ولما امتلأ المكان بالصبية ذكورا وإناثا بلداً العرض ، فإذا بالأراجوز يدخل في حوار مع زوجته ينتهى بضربها بالنبوت على رأسها ضربا يثير حماسنا فنهلل له في إعجاب . ثم نشاهد المشهد الثاني وكان صلحا بين الأراجوز وامرأته ينتهى بأن يباشرها أمام أعيننا المفتوحة ، وكان ذلك المشهد أول مشهد جنسي فاضح أشاهده قبل أن أشاهد المناظر الجنسية المكشوفة في مهرجان كان بأكثر من خمسين سنة !.

وركبنا المراجيح ، بدأنا بالصناديق وهي لعبة أشبه بالساقية ، ركبت أنا وسعيد في صندوقين متجاورين ملتصقين ، وركب أحمد في صندوق تحت صندوقنا . وراحت الصناديق تدور دورتها فكان قلبي ينخطف كلما بلغنا أعلى ما يصل إليه الصندوق ، وما يكاد يطمئن عندما نصل إلى الأرض حتى يعود ليغوص في قدمي إذا ما ارتفعنا مرة أخرى إلى القمة . إن الارتفاع صعب ، وما أيسر الهبوط .

وانتهينا من ركوب كل أنواع المراجيح فاشتريت زمارة بها مثانة على شكل بادنجانة ، ورحت أنفخها ثم أكف عن النفخ فينبعث من الزمارة صوت يجرح الأذن ، ولكنى كنت سعيدا به فالأطفال يسعدون بتحطيم الأطباق واللعب والرعوس .

و ذهبنا إلى باب الزلاقة الحديدى فإذا به مفتوح على مصراعيه ، فدلفنا منه وأنا سعيد ، فهذه أول مرة أمر فيها من البوابة دون أن يدفع أحد ثمن المرور . وسرنا بين المقابر حتى بلغنا حوش القرافة فإذا به غاص بالرجال والنساء ، الرجال فى الغرفة الخارجية والنساء فى الغرفة الداخلية ، وصوانى الطعام تنتقل من غرفة النساء إلى غرفة الرجال فى أسطوانة من الخشب تدور على محور بين الغرفتين .

وراح أولاد الأسرة يلعبون خارج الحوش ، وخطر لأحدنا فكرة أن ندور على الأحواش نسأل من فيها أن يعطونا مما معهم من خيرات ، فذهبنا إلى الأحواش القريبة ووقفنا بيابها نقول :

\_ بالرحمة .. بالرحمة يا ست .

وجمعنا فى حجورنا البلح وأقراص الفطير والبرنقال ، وخفت أن أعود بما أحمل إلى حيث كانت أمى ، فلو رأتنى على ما كنت عليه فلن أنجو من أذاها فهى تضربنى على أية هفوة تصدر منى ، فأعطيت كل ما معى إلى مقرئ كان يتجول بين المقابر ، وقد كنت حقا سعيدا بما حصلت عليه من النسول .

وعدنا إلى حوش القرافة مع الظهر . كان معظم الرجال قد انصرفوا ولم يبق إلا النسوة اللاقى كن يتأهبن لإعداد طعام الغداء ، فوضعت طواجن السمك البكالاة والكبيبة المصرى والجبن والزيتون على أسطح الغرف التي يرقد فيها أعزاؤنا الأموات ، وتحلقنا الطعام الشهى وبدأنا في التهام ما أمامنا وقد نسينا الراقدين تحت التراب ، فقد شغل كل منا بمل عطنه .

وكانت قدم الخير بين النسوة ، جاءت من شبر التشاركنا أحزاننا . قلما جاء العصر أظهرت رغبتها فى الانصراف فقامت أمى تصر لها أقراص الفطير والبلح وما يقى من السمك ، فدنت قدم الخير من أمى فى ذلة وقالت فى صوت هامس :

ـــ أنا تعبت ، إن كنتم ترضوا اني أرجع تاني أرجع .

فقالت لها أمر في بساطة:

\_ يا ريت ! بس أو دتك مش فاضية .. حطينا فيها قمح .

وانسلت قدم الخير تحمل الصرة فى يدها وأعباء السنين على ظهرها الذى تقوس ، وقد لاح فى وجهها الأسى كأنما كانت ترى المستقبل المظلم الذى كان ينتظر من كان مثلها بلا أهل و لا أصدقاء و لا مورد رزق يمسك الرمق . اشترى جدى منز لا بشارع جنينة الكوة بالظاهر ، فذهبت أنا وأخواى أحمد وسعيد لنشاهد البيت الجديد . وكان بيتا صغيرا نزينه شرفات من الخشب شبابيكها من الزجاج الملون ، وقد طلى من الخارج بأشرطة صفراء وحمراء فكان أشبه بمساجد ذلك الحين .

وكان أمام البيت فضاء واسع . إننا نرى من منزلنا جامع الظاهر بيبرس الذي تحول إلى مذبح للإنجليز . أين هذا البيت من بيتنا الذي في الحارة التي كانت أشبه بثعبان يصل بين الصوابي و شارع الحسينية العتيد ؟.

ورحت أسأل في ابتهاج متى ننتقل إلى هذا البيت ، فقيل لى إن جدتى زهرة تعارض في انتقالنا لأنها لا تريد أن تبتعد عن القرافة ، فقلبها لا يطاوعها على أن تسكن بعيدا عن الأحبة الراقدين في القبور .

كانت جدتى قد دفنت عمى عبد الغنى و من بعده بقليل عمى قاسم هناك في مدافن الأسرة التي لا يفصل بيننا وبينها إلا شارع الحسينية وبوابة الزلاقة التي يمكن أن تفتح بمليمين اثنين ، فكيف يطلب منها أن تبتعد عنى فلذق كبدها أكثر من هذا ؟

وظلت جدتى فى معارضها فى أن ننتقل إلى البيت الجديد ، ولكن عمى حنفى كان يريد أن يتزوج وليس له شقة فى بيتنا القديم ، ولما كان الحى أفضل من الميت فقد قبلت جدقى أن ننتقل إلى شارع جنينة الكوة ليتزوج عمى ونبدأ حياتنا الجديدة فى البيت الجديد .

ووافى ميعاد ترك الحارة فذهبت لأودع أم عباس الصباحية فشعرت بأسى ولوعة . كان ذلك أول وداع فى حياتى لأناس أحبهم ، فلن أذهب مع عباس كل صباح أجوس خلال الحى بحثا عن الوفيات ، ولن أجلس مع أم عباس على حصيرتها أمام بيتها لأنعم بالشمس فى الشتاء وبالنسيم الرطب فى الصيف ، ولن أدخل إلى قاعتها لأطعـم الكتاكيت . إنه وداع قاس ثقيل على قلبى ، وما كان يخفف من لوعة الفراق إلا الأمل في أن أجد حياة أفضل في حينا الجديد .

وبكت جدتى زهرة أم عبد الغنى بكاء مرا ، فقد كتب عليها أن تفارق الحى الذى شهدت فيه أحلى أأن أم عبد الغنى بكاء مرا ، فقد كتب عليها أن تفارق الحى الذى تستنشق عبير الماضى بأفراحه وأتراحه ، شهقة احتوت ذكريات سنين طويلة . وانطلقت جدتى وأمى إلى دار عمتى المواجه لدارنا لتوديع من فيه ، فكان بكاء ونحيب كأنًا كنا سنتقل إلى الدار الآخرة .

ووقفت أم عباس تودعنا ، وجاء عباس وفى يده المرآة والملقط وراح يقول فى كلمات طرية تمدودة :

\_ والله الحارة ح تضلم من بعديكو .. دانتو جيران الهنا ، مش ح تتعوضوا أبدا . وخرجنا من الحارة في اتجاه عكس الاتجاه الذي تخرج منه خشبات أمواتنا ، فما كنا منطلقين إلى المقابر بل كنا ذاهبين إلى حي جديد ، إلى حياة جديدة .

حياة جديدة ؟! أَيَّة حياة جديدة وجدتى ترتدى السواد وأمى متشحة بالسواد ، وقلوب أهل البيت تهفو إلى الأحزان كأنما الحياة مقبرة كبيرة تقود إلى مقبرة صغيرة خلف بوابة الزلاقة .

ولم أكن قد بلغت السادسة من عمرى بعد ولكنى تعلمت أن الجسد ليس إلا ثوبا خلقا إذا ما غادرته الروح ، وأن الروح إذا ما غادرت الجسد تذهب إلى السماء لتخلد مع الأرواح عند خالفها ، وأن الروح تهم في الفضاء ، وأنها تعرف ما سيحدث للأحبة قبل أن تقع الأحداث للأحباب ، وأنها تزور من تحب ، فكنت أعتقد أن الفراشات التي تدخل بيتنا وقد يمت نحو مصابيح الجاز إن هي إلا أرواح الأعزة الذين غادرونا إلى العالم الآخر جاءت إلينا لتطفئ نار الشوق إلى الأحباب ، فكنت لا أعترض سبيلها ولا أحاول أن أمسك بها وإن فتتني ألوانها !

وانتقلنا إلى الطبقة الرابعة في منزلنا الجديد . إنها آخر طبقة ، و لم تكن الشقة واسعة ولكن بدت لأعيننا أنها فسيحة ، وقد سررنا بشرفاتها وبلكوناتها التي تطل على أسطح الجيران . أين هذا المنظر الرائع من الحارة الضيقة التي كنا فيها . إننا هنا نرى المزارع التي ترتطم بها أعيننا ، ولا نشم إلا رائحة نفاية السمك التي تلقى في الطريق . و انتقلت من المدارس الخاصة التي كنت أذهب إليها لأبتعد عن البيت إلى مدرسة

وانتقلت من المدارس الخاصة التي كنت أذهب إليها لأبتعد عن البيت إلى مدرسة سليمان جاويش الأولية بالدشطوني ، وكان على بعد خطوات منها صحة باب الشعرية ، فكنت أسع أحيانا وأنا في الفصل صوت بعض النسوة اللاتي جئن إلى الصحة خلف مريض أو جريح وهن يولولن ، فكنت أتذكر أم عباس الندابة وأسرح خلف ذكريات أيامها فكنت لا أسمع من الدرس شيئا . وإذا ما فطن المدرس إلى شرودي يسألني عما كان يشرح فأقف صامتا كالبغل ، فينهال على ضربا بخيزرانة في بده و لا يكف عن ضربي إلا عندما يرتفع صوتي بالبكاء .

وكان مدرس الدين يحاول أن يحفظنا السور الطوال عن ظهر قلب ، وكان يطلب من كل واحد منا أن يسمع ما حفظ ، فكنت أعتمد في الحفظ على ما أسمع من زملائي في الفصل . وكانت حافظتي تخونني دائما إذا ما نهضت للتسميع ، فكان يطلب منى أن أترك مقعدى وأقف عند الحائط انتظاراً لإخواني الخائين الذين لم يحفظوا السور ، فإذا ما انتهى من فرز الذين لا يحفظون انهال عليهم ضربا بالمؤشر الذي في يده ، وقد كسر المؤشر ذات يوم وهو يضربني فطلب منى أن أدفع ثمنه !

وسألني ذات يوم لما يئس مني :

\_ عندك مصحف ؟.

\_ لأ ..

\_ أمال ح تحفظ إزاى ؟ م الهوا ؟

وحسبت أن مفتاح مشكلتي في اقتناء المصحف ، فسألت من أيـن أشتــرى مصحفا ؟ فقيل لي من الفجالة ؟.

وذهبت لأول مرة فى حياتى إلى مكتبات الفجالة واشتريت مصحفا وأنا أكاد أطير من الفرح ، ولكن ما إن فتحته حتى غاض سرورى ودق قلبى خوفا ، فما عرفت كيف أقرأ فيه . وحاولت أن أحفظ السورة المقررة علينا فلم أنجح ، وعدت إلى مدرس الدين ليضربنى كل حصة بالمؤشر الذى اشتراه بنقودى التى حصلت عليها من أبى بدموعى . وفى الإجازة الصيفية جاء إلى أبى ليزف إلى بشرى ترك مدرسة سليمان جاويش والالتحاق بمدرسة الجمالية الابتدائية مع أخوى أحمد وسعيد ، فهزنى الفرح لأننى سأتخلص أخيرا من ضرب مدرس الدين الذى كان مقررا على فى كل حصة دين ، ولكن أخوى أحمد وسعيد جاءا إلى يخوفانى حافظ أفندى مدرس اللغة الإنجليزية . إنه جبار يضع القلم الرصاص بين الأصابع ثم يضرب بسن المسطرة الأصابع التي يتخللها القلم ، فيكون الضرب أوجع يطيش بالعقول .

و لم أخف فى أول الأمر ، فهل تحتلف اللغة الإنجليزية عن اللغة العربية إلا فى الحروف ؟ كان فى وهمى أن حمارا باللغة الإنجليزية هو هُمار ، والفرق أنه يكتب بحروف لاتينية من الشمال إلى اليمين ، فها كنت أتصور أن هناك أكثر من لغة واحدة لبنى البشر . الناس جميعا يتكلمون لغة واحدة وأنهم يختلفون فى الكتابة ، فاللغة العربية تكتب من اليمين إلى الشمال بأحرف عربية ، أما اللغات الأخرى فهى نفس اللغة العربية إلا أنها تكتب بأحرف أجنبية من الشمال إلى اليمين !

وذهبت إلى مدرسة الجمالية مشياعلى الأقدام فما كانت هناك مواصلات تربط بين حى الظاهر وحى الجمالية ، وأقبلت على المدرسة منشرح الصدر ، وما انقضى أول يوم حتى فتر حماسى . جاء حافظ أفندى فى كارتة وصعد فى الدرجات التى تقود إلى فناء المدرسة قفزا ، وما إن رآه التلاميذ حتى لزموا الصمت حتى دخل حجرة المدرسين . كان قصيرا فى وجهه صرامة ، وقد قيل إنه يأتى إلى المدرسة وهو سكران ، ولكنى لم أتأكد من ذلك طوال حياتى ، فكيف أستطيع أن أشم فم عزرائيل ؟!

دخل حافظ أفندى فصلنا وراح يلقننا مبادئ الإنجليزية ، فعرفت أن الإنجليزية لغة أخرى غير العربية ولا صلة بين اللغتين ، فحمار ليست همارا بالإنجليزية بـل ( Donky ) ، فما أكثر ما قالها لنا طوال الحصة . وضربنا حافظ أفندى في أول الحصة ، ثم راح في سبات عميق . وضربنا مدرس الحساب ، وضربنا مدرس العربي ، لكأنما قد جئنا إلى المدرسة لنتلقى اللطمات والصفعات والشلاليت .

وكرهت المدرسة ولكن أين المفر ؟ وقيل لى إن أردت أن تتحاشى الضرب فعليك أن تذاكر دروسك . كانت نصيحة خالصة من أبي وأمي وإخوتي ولكني لم أفعل فقد وقر فى ذهنى أن نهاية هذه الحياة الموت ، فالموت لا مفر منه ، فلماذا أجهد نفسى إذا كنت قد ولدت لأموت ؟ الحياة عبث ، كل ما فيها عبث . وقد استولت على هذه الفكرة فى تلك الأيام لطول عشرتى لأم عباس الندابة ولكارة من ماتوا من أسرتى ، ولأن مدرستى كانت فى الطريق بين مسجد الحسين ومقابر باب النصر ، فما كان يمر يوم دون أن أرى الجنازات ومن كانوا فى المدارس مثلى محمولين على الأعناق .

كنت أدخل فراشي في الليل وأنا على يقين أن النهار لن يطلع إلا وأنا ميت ، فإذا ما فتحت عيني في الصباح ورأيت النور كنت أستشعر خيبة أمل ويتملكني حزن لأنني لم أمت و لم استرح من عبث الحياة ، فالكل باطل لا يستحق ما نبذله من جهد ، فلماذا أجهد نفسي إذا كنت سأموت .

كنت أستعجل الموت لأستريح من حافظ أفندى ومدرس الحساب ومدرس اللغة العربية ومدرس الحساب ومدرس اللغة العربية ومدرس الرسم ، ولأصبح فراشة طليقة تأتى لزيارة الأحبة وهي تعلم ما لا يعلمون . كنت أشتهي أن أفر من سجن جسدى الذى يتلقي الضربات طوال النهار وطرفا من الليل إذا لم يعجب تصرف من تصرفاني أمي التي كانت متحفزة على الدوام لضربي ، ولكن الموت أشاح بوجهه عنى وتركني فريسة لقسوة المدرسين وجهل المربين وآلام استذكار الدروس . حتى الموت كان يضطهدنى ، فقد أبي على أن أتحول إلى روح رفافة هفهافة وأن أترك جلدى ولحمي للتراب ، كما تخرج الفراشة من شرنقة دودة القر تاركة الشرنقة لعبث العابين .

## ٩

كنت لا أفقه من أمر السياسة شيئا ، ولكني كنت إذا ما لعبت مع الأطفال ممن كانوا في مثل سني أغني معهم :

\_ الله حي ، عباس جي ، يضرب بمبه و هو جاي .

وما كنت أدرى من هو عباس هذا الذى سيجىء ، ولكنى سمعت بعد ذلك من أبي أن الخديوى عباس حلمي سافر إلى تركيا و في أثناء وجوده هناك قامت الحرب بين ألمانيا وتركيا من جهة وبين الإنجليز وحلفائهم من جهة أخرى ، وأن الإنجليز قد عزلوا عباس الثاني وفرضوا الحماية على مصر وعينوا السلطان حسين كامل .

كان أبى ولا ريب يتمنّى انتصار تركيا ، فقد كانت صور سلاطين آل عثمان نزين بيتنا : السلطان عبد المجيد والسلطان عبد الحميد والسلطان رشاد . كان أبى متشيعا ولا ريب للخلافة ، فهو رجل متدين يسوؤه أن تنقضى السيادة التركية على مصر لتحل مكانها حماية الكفار .

والظاهر أن ذلك لم يكن رأى أبى وحده ، فقد كان الكبار يشاركوننا فى دعائنا إذا ما هنفنا أثناء لعمنا :

ــ الله حي ، عباس جي ، يضرب بمبه وهو جاي .

ومات السلطان حسين كامل قبل أن تنتهى الحرب العالمية الأولى ، فلا أذكر إلا أنها كانت فرصة طيبة لنا لنأخذ إجازة من مدارسنا ، فما كنا نعرف النفاق في تلك السن المبكرة ، فما تظاهرنا بالحزن عل موت السلطان ولا تباكينا ، بل صحنا في فرح : \_\_ بكرة أجازة . . الله يخلل السلطان !

وتمنينا من قلوبنا الصغيرة لو يموت كل يوم سلطان لنفر من قسوة أساتذتنا الذين كانوا يتفننون فى ضربنا ، كأنما كانت لذتهم الكبرى أن يرونا ونحن نتلوى من الألم والدموع تطفر من مآقينا . وعرفت أن موت العظماء واحات فى صحراء حياتنا نتفيأ ظلالها من وهج المساطر والمؤشرات والخيزرانات التى تنهال على أجسادنا التى كاد يعصف بها القلق .

وسرعان ما عطلت المدارس يوما آخر لأن السلطان فؤاد اعتلى عرش مصر ، وكان سرور نا عظيما بالإجازة وبتنا ننتظر يوم موته لنحصل على إجازة أخرى ، فالإجازات كانت أقصى أمانينا لنبتعد عن شبح المدارس الرهيب .

كنت أمقت المدارس فى أول عهدى بالتعليم ، وكنت أتمنى الموت كل يوم ، فما كنت أدرى أكان طلب الموت لأننى لا أذاكر ، أم كان هو السبب فى عدم إقبالى على استذكار دروسيى ؛ فما فائدة التعب إذا كان الفناء نهاية كل كد فى الحياة !

وقامت في طول البلاد وعرضها ثورة ١٩١٩ تطالب باستقلال مصر . كانت

إنجلترا قد خرجت من الحرب منتصرة فكان عزيزا عليها أن ينهض شعب صغير أعزل ويلقى فى وجهها قفاز التحدى ، فراح عساكر الإنجليز يجوسون خلال البلاد يحاولون بالبطش إخماد أنفاس المطالبين بحقهم الشرعى . وقام الشعب يحفر الحنادق فى الطرقات ليمنع عربات الإنجليز من الانطلاق فى حرية فى شوارع القاهرة لقمع المظاهرات التى انتشرت فى كل مكان .

ووقفت أشاهد الخندق الكبير الذى قام الرجال بحفره عند باب الفتوح وأنا أستشعر زهوا وسعادة بالحماسة التي ملأت صدرى الصغير ، فأنا أشارك إخواني بكل الإحساسات الطيبة التي شاعت في وجداني .

وفى أثناء عودتى إلى البيت رأيت الرجال يسدون الطريق بالحجارة ، فأسرعت أحمل ما أستطيع حمله من حجارة وأساهم مع الرجال فى إقامة سد فى الطريق الذى يفضى إلى مذبح الإنجليز .

وسمعت أن الثائرين يقلبون الترام فى ميدان الظاهر فأسرعت مع أخوى وأطفال الحى إلى الميدان لنشاهد الترام وقد رقد على جنبه فى صفوف ، وقد كنا سعداء بما نفعل ونرى ، وما كان يكدر هذه السعادة إلا الإنجليز الذين كانوا يدخلون مسجد الظاهر على ظهور جيادهم ، فقد أحالوه إلى مذبح تذبح فيه الخنازير . وقد أظهرنا استياءنا بأقوال مزجرة ، وزاد فى غضبنا أن أحدنا قال إنهم لم يكتفوا بتدنيس حرمة جامع الظاهر ، بل إنهم دخلوا بأحذيتهم الأزهر الشريف .

الأزهر الشريف ؟! يا للذكريات العزيرة التي يزخر بها رأسي ، إنني كنت كل يوم أجوس خلال أروقته في أثناء فسحة الغداء الطويلة ، فالمسافة بين مدرستنا والأزهر قصيرة ، فكنت أمضى وقت الفسحة في الأزهر وأشاهد المجاورين وأتمنى لو أجاور يوما مثلهم .

وسمعت أن مدافع الإنجليز قد نصبت عند الأزهر وأن الرصاص قد أطلق على بعض المتظاهرين ، وأن شهداء قد سقطوا صرعى ذلك الرصاص الغادر ، فاستشعرت خوفا أنا الذى كنت أتمنى الموت فى كل لحظة ، ولم أستشعر بأية رغبة فى أن أكون شهيدا وإن لقنت من البيت أن أبواب الجنة تفتح للشهداء . ما هذا الخوف الذي سرى في وجداني ؟ أهو خوف من الموت وإن كان فيه راحة من متاعبنا وقسوة مدرسينا ، أو خوف من المجهول الذي سنقدم عليه ، أو غريزة فينا ؟:

وأصبحت أنطلق إلى الأزهر مع أخوى أحمد وسعيد وأنا أضطرب خشية أن يحصدنا رصاص الإنجليز كم حصد إخوانا لنا من قبل .

وهاج الناس وماجوا ، وجاء أبى ذات ليلة يحمل سكينا كبيرة . إنها سلاحنا الوحيد الذى سندافع به عن أنفسنا إذا ما فكر أحد من الإنجليز أو من المشاغبين أن يقتحم علينا دارنا . وذهبنا إلى العلم الأحمر ذى الهلال الأبيض والنجمة البيضاء ، علم الدولة العثانية وبسطناه ثم عدنا وطويناه ، ننتظر اللحظة التى تنتصر فيها الثورة لنرفع ذلك العلم على شرفة دارنا ، فقد كان معنى الاستقلال فى مفهوم أهل دارنا عودة إلى الحلافة وإلى سيادة الحليفة .

وكان أبى من أنصار الخلافة وإن كان يريدها خلافة رشيدة كخلافة عمر بن الخطاب . إنه يرى أن الدعوات التى كان يفتريها الاستعمار ، كشعارات مصر للمصريين وسوريا للسوريين وفلسطين للفلسطينيين والحجاز للحجازيين إن هى إلا دعوات يراد بها تفتيت وحدة الأمة العربية ، وإن ألبسوها ثياب الوطنية .

الخلافة ضعيفة ، هذا حق ، فليبحث عن خلافة قوية تضمن وحدة الأمة العربية والوحدة الإسلامية من المحيط إلى المحيط . وكان أبى وأصدقاؤه على جانب يسير من العلم ولكنهم كانوا يمتازون بفطرة سليمة لم يفسدها التفرنج وترديد الشعارات التى يلقنها الغرب للزعماء المنفرنجين ، فيرددونها دون تعمق أو فحص كالببغاوات .

وأخذ أخى أحمد السكين الكبيرة وراح يطوح بها في الهواء كما يفعل رعاة البقر في السينها ، ويقص علينا في مبالغة الأطفال كيف أنه سيطيح بها رءوس كل من تسول لهم انفسهم اقتحام حرمة دارنا . وذهب سعيد إليه وأخذ منه السكين وراح يقلد آرت أكورد بطلنا الأمريكي المحبوب في ذلك الوفت . و لم أشأ أن أقف مكتوف اليدين دون مساهمة في المعركة الوهمية التي نخوضها فذهبت إلى حيث كانت الهراوات مخفية وأحضرت هراوة أطول مني وأخذت أضرب بها أعداء أتصور أنهم اقتحموا دارنا

وارتفعت أصواتنا وكل منا يحاول أن يستولى على السلاح الذي يلعب به أخوه . وفجأة أقبلت أمنا تصرخ فينا أن نكف عن الصياح ، فساد المكان صمت أشبه بذلك الصمت الذي يعقب المعارك الطاحنة .

. 1 .

كانت الأحاديث فى كل مكان تدور حول سعد زغلول باشا وعن الوفد المصرى الذى يزمع أن يسافر إلى باريس وأن يطرح القضية المصرية ـ قضية الاستقلال وإنهاء الحماية البريطانية على مصر ـ على مؤتمر السلام ، وأن يطالب بتطبيق حق تقرير المصير على مصر والسودان . وفاضت الأحاديث عن رشدى باشا وعدلى باشا يكن ، المصير على مصر والسودان . وفاضت الأحاديث عن رشدى باشا ومحمد بك فريد . وسألت أخوى عمن يكون مصطفى كامل باشا فقالا لى : إن تمثالا له موجود فى مدرستنا . فأخفت أن أرى التمثال ، غانطلقنا من مدرستنا بشارع الجمالية ، ثم عرجنا إلى شارع الدرب الأصفر وهو شارع ضيق مبلط ببلاطات صغيرة بارزة ، وسرنا فيه حتى صبينا فى شارع النحاسين ، وما سرنا فيه خطوات فى اتجاه باب بالفتوح حتى وجدنا عن يسارنا قبوا فخما ما إن دخلنا منه حتى كان فى مواجهتنا مدرسة متواضعة ، كان بابها من الصاج الذى يستعمل لفتح مدرسة أوده باشا ، إنها مدرسة متواضعة ، كان بابها من الصاج الذى يستعمل لفتح الحوانيت الحديثة وإغلاقها ، وكانت إلى جوار تلك المدرسة مدرسة مصطفى كامل الها .

ودخلنا إلى المدرسة فوجدنا فى بهوها تمثال الزعيم الراحل . وراح أخواى يقصان على ما سمعاه عن مصطفى كامل باشا ومحمد فريد وعن الحزب الوطنى ، وكنت مشغولا عن حديثهما بالتمثال الملقى فى زوايا النسيان ، وسألت فى سذاجة الأطفال : ـــ ولماذا لا يوضع التمثال فى ميدان من ميادين القاهرة ؟

ولم بحر أخواى جوابا فما كانا يعرفان في ذلك الوقت أن زعماء كل جيل يحقدون على زعماء الجيل الذي سبقهم ويحاولون طمس أبحادهم خوف ا مسن أن تبهر



أبحاد الآباء أمجاد الأبناء! أنانية تضر الآباء والأبناء والشعوب الحائرة بين الحقائق والافتراءات وتزوير تاريخ البلاد . ما الذى يضر زعيما إذا كان زعيم غيره قد خدم بلاده بكل ما في ظروف عصره ؟ أينقص ذلك من عظمة الزعيم أو القائد الذى جاء بعده ؟ إن تاريخ كل أمة سلسلة من تاريخ عظمائها ، ومتانة السلسلة تقاس بأضعف حلقاتها . إننا بمحاولة التشكيك في وطنية زعيم أو قائد إنما نشكك في صلابة تاريخنا ، آه لو برئ زعماؤنا من الاتجار بالشعارات ومن تشويه وجه كل من سبقوهم لأصبحنا أمة ، وما تتكون الأمم إلا بأمجاد بنيها .

لم تكن كرة القدم قد انتشرت فى ذلك الوقت فلم يكن التعصب لأندية بعينها ، بل كان التعصب لأحزاب وزعماء ، وإن لم تكن هناك خلافات جذرية فى المبادئ وآراء الزعماء . كان الجميع يريدون الاستقلال لمصر والسودان وكان عدوهم واحدا : الاستعمار ، فكانوا جميعا صادقين فى التخلص من ذلك الكابوس ، وإن الحتلفت الوسائل فما اختلفت الغايات .

كانت المظاهرات مستمرة ، وفى ذات يوم خرج الأزهر فى مظاهرة ضخمة تهنف : الاستقلال التام أو الموت الزؤام ، واقتحمت المظاهرة مدرستنا فخرجنا من فصولنا نهتف فى حماسة : الاستقلال التام أو الموت الزؤام ، وإن كنت لا أدرى ما هو الموت الزؤام . وانضمت مدرستنا بعد أن حملنا علمها إلى المظاهرة ، وإذا بصوت يهتف :

\_ إلى المدرسة الإيرانية .

كانت الإيرانية قريبة منا ، إنها في شارع الضبيبة . وأحسست نشوة فبدر ابن عمى بها . إنه أحسن تلميذ ينفخ في النفير في مدرسته ، وإنها لفرصة طيبة أن ينضم إلينا بدر في مظاهر تنا . وانطلقت المظاهرة تهدر كالسيل الجارف ، الهتافات تشق عنان السماء ، والنوافذ تفتح على جانبي طريقنا ، والنسوة يطلقن الزغاريد من هنا وهناك . وهجمنا على المدرسة الإيرانية وأسرعت إلى الفصل الذي فيه بدر وطلبت من ابن عمى أن ينفخ في نفيره لتخرج مدرسته على صوت النفير كا نرى في أفلام السينا . ولكن بدرا أحجم خوفا بعد أن هم بأن يقف على تخته وأخرج النفير لينفخ فيه .

وخرجت المظاهرة إلى شارع الضبيبة تهتف بسقوط الاستعمار وبالاستقلال التام أو الموت الزؤام ، وانسابت كتل بشرية تسد الطريق ، وإذا بلورى يحمل عساكر بلوك الحفر يعترض المظاهرة فارتفعت أصوات تهتف :

\_ الثبات .. الثبات .

وهبط عساكر بلوك الخفر وفى أيديهم الهراوات وانهالوا بها على المتظاهرين ، وبدأت المظاهرة تنفرق وأصوات تردد :

ــ الثبات .. الثبات .

وأصيب بعض الطلبة وسالت بعض الدماء ، وسرعان ما أطلق المتظاهرون سيقانهم للريح فى كل اتجاه ، وتسمرت فى مكانى من الخوف وإذا بعسكرى يحملنسى إلى اللورى . وتلفت فوجدت أنى الأسير الوحيد فبكيت وارتفع صوتى بالنشيج ، فإذا بعسكرى يلطمنى لطمة قوية ثم ينزلنى من اللورى وهو يقول لى :

\_ على امك ، ما تمشيش في مظاهرة تاني .

كانت لطمة آلمتنى ولكن فى اليوم التالى خرجت فى مظاهرة كانت منطلقة إلى مدرسة باب الشعرية ،كان فى هذه المدرسة أصدقاء طفولتى : فريدون وأخوه عباس زين العابدين ، فكنت متحمسا لأن تشارك مدر ستهما في المظاهرة ، فسرنا في شار ع أمير الجيوش حتى إذا بلغنا مدرسة باب الشعرية كسرنا بابها المغلق وانتشرنا كالجراد في كل فصولها .

واقتحمت الفصل الذي كان فيه عباس فألفيته منهمكا في الإجابة عن أسئلة امتحان آخر السنة ، فقد كان اليوم يوم امتحان ، فخطفت منه ورقة الامتحان و مزقتها وإذا به يقول في فزع :

- ـــ ورقة الامتحان .. ورقة الامتحان .
  - \_ ما فيش امتحانات . يا للا معانا .

وأسرع بعض التلاميذ بتمزيق أوراق امتحانهم ، وخرجت المدرسة معنا وانضمت إلى المظاهرة الضخمة التي انطلقت في حي باب الشعرية تهتف بسقوط الاستعمار وبالاستقلال التام وبحياة زعم الأمة سعد زغلول .

وعدنا إلى منازلنا وسمعنا أن البوليس المصرى يضرب تلاميذ المدرسة الإعدادية ، وكانت المدرسة عند بداية شارع العباسية أمام مذبح الإنجليز ، فانطلقنا إلى هناك فسمعنا أن حيدر وشاهين كانا يربطان التلاميذ من شعورهم ثم يشدائهم إلى ذيل الحصان ثم ينطلقان بجواديهما في الطريق يسحبان التلاميذ خلفهما ، وفي اليوم التالى كانت القاهرة كلها تردد :

\_ وشاهين ما مات ، خلف بنات ، خلفهم تسعة ، قاعدين ع القصعة ، ودى جاتهم لسعة .

# 11

ساد بيتنا وجوم ، فعمتى زينب تتلوى من الألم فى بيتها . وانعقد مجلس الأسرة من جدى وأبى وعمى وجدتى وراحوا يتشاورون فى الأمر ، فوجدوا أن خير ما يفعلون أن يحملوها إلى بيتنا .

وحملت عمتي إلى دارنا وهي تصرخ من الألم ، وجدتي لا تملك إلا أن تذرف

دموعها ، و لم يفكر أحد فى استدعاء طبيب فما كان الطبيب يدخل دارنا إلا لكتابة شهادة الوفاة .

وكانت جدتى زهرة قد دفنت من قبل عمى عبد الغنى وعمى قاسم وذاقت لوعة الثكل ، وإنها لترتجف من أن تفقد زينب ، ولكنها لم تفعل أكثر من البكاء . وقال قائل :

ـــ هاتوا لها دكتور .

وارتسم الفزع على وجوه الجميع ، فما كان المغص يستدعى استدعاء طبيب ، لقد سقوها كل ما جاء في تذكرة داود وكل ما أشار به العطارون ومدعو الطب ، وما أكثرهم بين أصدقاء التجار .

وازداد ألم عمتى وكانت لا تحتمل ألما ، فرن صوتها في البيت فانخلعت القلوب ، وأصبح جدى بين أمرين أن يدع ابنته تموت أو يستدعى الطبيب . فاحتار أن يطلب طبيبا وإن كان في قرارة نفسه يؤمن أن طريق الأطباء لا يقود إلا إلى القبر .

وجاء الطبيب وفى يده حقيبة ، فراح النسوة يتطلعن إليه من خلف الأبواب ، وانطلق الطبيب إلى حيث ترقد عمتى فساد المكان سكون قلق ، كان الجميع يرقبون في خدف قداره الخطم .

ووقف جدى وأبي وعمى خارج غرفة المريضة ، وأبت جدتى أن تدخل مع الطبيب ، وكانت أمي أكثر الموجودات شجاعة فقبلت أن تقف مع الطبيب في أثناء فحصه عن عمتي كأنما قد قبلت أن تقوم بعمل فدائي .

وراح الطبيب يجس بأصابعه موضع الألم فازداد صراخ عمتى ، فقال الطبيب : \_ مصران أعور حاد ، لازم تروح المستشفى حالا .

وانتقل الخبر في أرجاء شقة جدى كالبرق ، فلما سمعت جدتى أن ابنتها لا بدأن تنقل إلى الاسبتالية سقطت مغشيا عليها ، فرشوا على وجهها الماء وقربوا من أنفها بصلة وراحوا يربتون على خديها .

وراح جدى يتوسل إلى الطبيب أن يعالج ابنته في البيت ، فأخذ الطبيب بحاول أن يقنعه أن أجراء عملية مثل هذه لا يمكن اجراؤها في البيت ، إنها تستدعي فتح البطن ، وراح كل من في البيت يردد في خوف :

ـــ فتح بطن ! فتح بطن ! ومين يعيش بعد ما يفتحوا بطنه ؟!

وأصر الطبيب على أن يحملها فورا إلى المستشفى ، فالمصران على وشك الانفجار ، فإذا لم تجر العملية فورا فهو غير مسئول عن حياة المريضة .

و هملت عمتى إلى المستشفى القبطى بين نحيب كل من فى الدار . ولولا بقية من إيمان لشيعت عمتى بالصوات . وذهبت أمى معها إلى المستشفى لتكون إلى جوارها إذا ما ماتت أو قدّر لها أن تخرج من غرفة العمليات وهى على قيد الحياة . وسار جدى بين أبى وعمى حنفى وهو يسح الدموع ، وسارت جدتى خلفها وهى محمولة على أذرع كل من فى الدار ، فقد كانت عمتى سمينة ينوء بحملها رجلان . وظلت جدتى تولول حتى إذا ما غابت عن عينيها لم تحتمل قسوة الفراق فسقطت على الأرض غائبة عن الوجود .

و لم يغمض لأحد جفن تلك الليلة ، كان الحديث كله حول المصران الأعور ومن نجا بعد إجراء هذه العملية الخطيرة التي تستدعى شق البطن ! و كانت جدتي مرهفة الحس ، فما إن تسمع أية حركة على السلم حتى تهرول إلى باب الشقة و تفتحه ثم تنظر و تعود لتقول في يأس :

\_ دى القطة .

وبعد منتصف الليل جاء جدى وأبي وعمى من المستشفى وقالوا في فرح:

\_ الحمد لله ، العملية خلصت .

فصاحت جدتي في لهفة :

ــ طب أروح اشوفها .

فقال عمى حنفي دون وعي :

ــ بس لسه ما فاقتش من البنج .

بنج ؟! إن جدتى لا تفهم مما يقال أمامها شيئا ، كل ما تدريه بحواسها أن ابنتها لا تزال في خطر ، إنها تثق في أبي فذهبت إليه وقالت :

ــ آزیها دلوقت یا جودة ؟

كان أبي رقيق القلب يذرف الدموع لأوهى سبب يمس وترا في فؤاده ، فقال لها وعبراته تترقرق في عينيه :

ــــ بخير . بخير والله .

وراحت جدتى ترقب الصباح ، وقبل أن تشرق الشمس كانت قدار تدت حبرتها السوداء وراحت تحث جدى على أن يصحبها إلى الاسبتالية .

وطلبت من أنى أن أذهب معه لزيارة عمتى . كان حب الاستطلاع يدفعنى إلى التشبث بهذه الزيارة فما كنت قد رأيت مستشفى من قبل ، وكنت فى قرارة نفسى التشبى أن أرى أمى فى موقفها البطولى وهى إلى جوار سرير عمتى ، فقد كنت معجبا بأمى وإن لم يمر على يوم دون أن أتلقى منها اللكمات والصفعات واللطمات وضرب المقشة والقبقاب .

وصعدت فی درج المستشفی وأنا أتلفت حتی لا یفوتنی شیء. كان منظر المرضات الأجانب والراهبات فی ثیابهن البیضاء المنشأة بیهرنی وقد كن یسرن علی أطراف أصابعهن حتی لا يحدث وقع أقدامهن صوتا يزعج المرضی ، فألفیت نفسی بلا شعور أخفف الوطأ لكائما انتقلت إلى عدوی الهدوء . وسرت فی ممر طویل إلی جوار أبی نسترق الخطی ، فإذا بأمی تستقبلنا مستنيرة وتقول لأبی فی فرح :

الحمد لله ، فاقت من البنج .

وتلقى أبى الخبر بسرور شديد ، ووسعنا الخطى ودحلنا إلى حيث كانت عمتى فألفينا جدى يكاد يرقص من الفرح . وقد عبر عن فرحه بأن مد يده فى عبه وأخرج محفظته وراح ينثر النقود على الممرضين والممرضات ، فإذا بالغرفة تمتلئ بأصحاب الثياب البيضاء فالمورد العذب كثير الزحام .

وتركت المستشفى فى رفقة أبى فإذا بالمظاهرات تسير فى شارع عباس تهتف بسقوط تصريح ٢٨ فبراير ، وما كدنا نبتعد عن المظاهرة حتى ألفيت بعض الصبية يهتفون :

\_ يا عيش خمسة بقرش .. يا عيش خمسة بقرش .

لم يكونوا يحملون خبزا فعجبت لهتافاتهم ، إنهم يسيرون في شبه مظاهرة فسألت

أبي عما يفعلون فقال لي :

ـــ لما بنحب نضحك على الأولاد الصغيرين بنديهم جنيه شيكولاتة وبنقول لهم : خدوا جنيه . أهم الانجليز عملوا معانا كده ، ادونا استقلال فالصو وقالوا لنا اننا خلاص بقينا أحرار ، وعينوا السلطان فؤاد ملك على مصر عشان يوهمونا اننا خلاص بقينا مستقلين وبقى لنا ملك . اللعبة دى ما دخلتش على الناس الوطنيين . فيه ناس كل همهم انهم يقبضوا ، ما يهمهمش يقبضوا من مين . الحكومة جمعت الناس دول فى عابدين عشان يهنفوا للملك . الناس والوطنيين مش عاجبهم الحال ده ، عايزين يقولوا إن اللي بهتفوا في عابدين واخدين فلوس ، ما يقدروش يقولوا بصراحة ان اللي بهتفوا في عابدين و يعيش الملك ، قبضوا ثن هنافهم ، قاموا اجَمعوا في المظاهرات اللي شفتها و وهنفوا « يا عيش خمسة بقرش » يعنى كل ما يهنفوا « يعيش الملك فؤاد » خمس مرات ياخذوا قرش .

ونظر أبى إلى فى حب و لم يهتم كثيرا بما إذا كنت قد فهمت ما يقصده أو لم أفهمه ، فإن كنت صغيرا في ذلك الوقت لا أفهم في السياسة شيئا فالأيام كفيلة بأن تفتح عيني على ما كان يقصده .

### 14

استيقظ بيتنا لاستقبال يوم حافل ؛ كان الجميع يغدون ويروحون في فرح غامر ، وكانت جدتى أم عبد الغنى أكثر الموجودين بشرا ، فعمتى زينب ستخرج اليوم من المستشفى بعد أن نجحت عملية المصران الأعور ، وكانت في ذلك الوقت من أخطر العمليات التي يجريها الأطباء المصريون .

كانت عمتى أول عضو فى أسرتنا تعرف طريقها إلى المستشفى ، فكان يوم خروجها من بيتنا إلى المستشفى القبطى أقسى من يوم أن خرج أعمامى فى نعوشهم إلى مقرهم الأخير ، فالموت ولا انتظاره . كادت روح جدتى أن تفر من جسدها جزعا على عمتى التى حملت بين الموت والحياة ، أما اليوم فجدتى كانت فى بهجة العروس التى تتأهب الميلة الزفاف ، فقد كانت تعتقد في قرارة نفسها أن داخل المستشفى مفقود والخارج منه مولود ، وأن عمتي بخروجها من المستشفى قد كتب لها عمر جديد . وأرادت جدق أن تعبر عن شكرها لله تعبرا عمليا ، فراحت تعطى فقراء الأسرة ما تملك من نقود وتوزع عليهم ما في صوانها من ملابس ، والحق أن جدتي لا تبخل بمالها و لا بملابسها ، ولكنها في ذلك اليوم كانت أكثر سماحة و جودا .

وهتف من في الدار في فرح بأن عمتى قد وصلت وأنها تهبط من التاكسي وتسير متكنة على جدى وأبى ، فإذا بجدتى تلتمس منهم أن يصمتوا وأن يلتمسوا الهدوء حتى لا تصل أصواتهم إلى الجيران ، فقد كان الخوف من المجهول يلفها ، فإن كانت ابنتها قد نجت من مشرط الطبيب فهى تخشى عليها أن تصاب بعين توردها موارد الهلاك .

وأسرعت أمى صاعدة خلف عمتى فما غادرتها يوما مذ دخلت المستشفى ، وقد كانت فرحتى غامرة بعودة أمى ، كانت أول مرة تغيب فيها عنا وقد أحسسنا لغيابها وحشة ، وإن استرحت فى المدة التى مكثت فيها فى المستشفى مع عمتى مما كانت تخصنى به من ضرب كل يوم لشقاوتى وعفرتنى .

وانشغل من في البيت عنا ، فهبطت أنا وأخى أحمد وأخى سعيد لنلعب الكرة في حارة ضيقة يطل عليها بيننا ، لم يكن للحارة اسم فأطلقنا عليها اسم حارة بحر ، نسبة إلى بواب بيت يطل على الحارة من الجانب المواجه لبيننا .

كان العم بحر هذا نوبيا حاد القسمات قاسى الطبع ، وكان يثور ثورة عارمة إذا ما مارست القطط أو الكلاب الجنس على مشهد منه ، وكان كثيرا ما يحاول أن يطردنا من الحارة وكانت محاولاته تذهب أدراج الرياح .

كنا على الرغم من ضيق الحارة وقصرها نلعب فيها ونجزى ويتصبب العرق من أجسامنا . وكان فؤاد الشامي هو الوحيد الذي يستطيع أن يضرب الكرة بقدمه من أول الحارة حتى نهايتها ، وكنا نرمقه فى إعجاب فقد كان مفتول العضلات ممتلئا صحة .

وكان فؤاد محدثا لبقا ،كان يقص علينا مغامراته ونحن نصغى إليه ساعات طويلة دون ملل . وفى ذات يوم رأى سودانيا فى يده كرباج فأخذه منه وهزه فى الهواء ، ثم قال إنه يستطيع أن يغتصبه من يدأى إنسان قبل أن يهوى به عليه ، فقلت مقلدا فؤاد إنى أستطيع أن أهجم على أى إنسان فى يده كرباج وأن أنتزعه منه ، فقال فؤاد فى ساطة :

ـــ ح نشوف .

وقال حسين صديقي الصغير في فرح:

\_ أنا آخذ الكرباج .

وأخذ حسين الكرباج ووقف متحفزا ينتظر في تنمر هجومي عليه وأنا أعزل من كل شيء ، وجمعت أطراف شجاعتي وهجمت عليه فراح يجلدني بالكرباج وهو يتهقه أمام هجومي ، كان وقع الكرباج على أشد من لسع النار . إن دموعي تريد أن تنهم لتنفس عن الآلام المبرحة التي كنت أتلوى منها ، ولكنني خجلت أن أبكي على مشهد من كل أطفال الحي ، وتجلدت وهجمت على جسين وانتزعت منه الكرباج ، فقال لي فؤاد :

ــــوالله بطل .. بطل صحيح .

وقال حسين في زهو :

ـــ بس كل علقه سخنه .

و لم أنبس بكلمة بل انسحبت فى صمت ، حتى إذا ما بلغت مدخل بيتنا أخذت أطلق العنان لعبراتى ، لعل دموعى تخفف من نار الألم التى تشوى جسدى وتكاد تزهق روحى .

وكانت كلمات فؤاد ترن فى أعماقى فكانت تخفف عنى بعض آلام نفسى ، فأنا بطل وللبطولة ثمن ، وقد كان الثمن تمزيق جلدى . وجففت دموعى وعدت أتحامل على نفسى إلى حيث كان فؤاد وأطفال الحى لأسمع بعض عبارات الثناء لعلها تعوضنى عما قاسيت من آلام ، فإذا بالأطفال يخوضون في حديث أخر ، وإذا بالكرباج قد التخفى مع صاحبه السوداني ، وإذا بي وحدى أتجرع غصص الآلام دون أن أحظى ولو بكلمة إشفاق من أحد . لم يعد أحد يذكر بطولتي وكان عزائي أنني وحدى الذي قدر هذه البطولة وأعطاها ما تستحقه من تبجيل ، لم يضع مجتمعنا الصغير وسام الشجاعة على صدرى ولكني في قرارة نفسي أكبرت في نفسي شجاعتي وإن كلفتني آلاما مبرحة لن تلبث أن تزول ، إن كل ألم جسماني لا بد أن ينقضي حتى آلام الموت .

### 14

مس أذنى صوت صراخ وأنين من بعيد ، فأسرعت إلى الشرفة أنظر فرأيت فؤاد الشامى وأخاه مختارا قد ربطا إلى الشجرة الكبيرة التى تواجه بيتنا وأباهما ينهال عليهما ضربا بخيزرانة فى يده وقد نم الضرب عن انفعاله الشديد . كان فؤاد ومختار يصرخان من شدة الضرب وأباهما يرغى ويزيد وقد ملأه الغيظ والضيق .

كان أبوهما تاجر سجاد فى خان الخليلى وقلما كنا نراه فى الحى ، ومن الغريب أننى لم أكن أعرف لفؤاد بيتا . كان يظهر بيننا كأبطال الأساطير ويختفى دون أن نحس كيف اختفى ولا إلى أين ذهب ، وما كنا نرى أباه إلا وهو يضربه أو وهو يعدو خلفه ليلحق به .

ولا أذكر أننى رأيت فؤاد يذهب إلى المدرسة كماكنا نفعل ، كنا نعود من مدارسنا إلى بيوتنا فنجد فؤاد فى انتظارنا ليقص علينا مغامراته ، وكانت كلها مستقاة من حادثة رية وسكينة ، السفاحتين اللتين ظهرتا فى الإسكندرية وكانتا تقتلان ضحاياهما من الفتيات والنساء ويدفنانهن فى فناء دارهما وقد شغلت جرائمهما الرأى العام كله فى ذلك الوقت .

تعب الأب من ضرب ولديه لتأديبهما ، وما كاديفك وثاقهما حتى أطلقا سيقانهما للريح وأخذا يسبانه بأقذع السباب ، فما يملك إلا أن يعدو خلفهما كالجنون . وطرد الأب ابنه مختار من البيت الذي ما كنت أعرف له موقعا لأن مختار هو الأخ الأحبر ، لعل ذلك الطرد يعيد الولدين إلى عقليهما ، فراح مختار يهم على وجهه في طرقات الحي وقد ارتدى جلبابا على لحمه في الشتاء القارس ، حتى إذا ما عضه الجوع خطف رغيف عيش من دكان أي بقال يقابله وراح يلتهمه في شراهة والبقال ينظر في صمت وقد أحس عطفا أو غيظا ، فهو يعلم أنه لو احتج أو بدرت منه بادرة استياء فسيصبح الدكان أثرا بعد عين .

و لم يأبه فؤاد كثيرا لطرد أخيه من البيت ، وما أحسب أن ذلك قد شغل تفكيره ، فإنه كان يقف فى حارة بحر يروى لنا طرفا من مغامراته التى ما كانت تتجاوز خياله وأمانيه ، أو يحضر قفازات ملاكمة ، ولا أدرى من أين كان يحصل عليها ثم يختار من بيننا اثنين ليتلاكما تحت إشرافه ويوجه إليهما ما يشاء من ملاحظات ، وكانت ملاحظاته كلها تخضع لأهوائه فما كان يدرى شيئا عن الملاكمة وقوانينها .

اختارتى أنا وصديقى حسين لنتبارى ويكون هو الحكم بيننا . ولبست لأول مرة قفازات الملاكمة وكنت سعيدا بها ، فقد شاهدت فى سينما أوليمبيا مباراة ديمسى وكربنتيه على بطولة العالم ، وكنت أتخيل نفسى فى ذلك الوقت أحد أبطال هذه الرياضة العنيفة .

وقال لنا فؤاد إن الجولة خمس دقائق ، ولا أدرى من أين جاء بهذا التشريع فجولة الملاكمين المحترفين لا تزيد على ثلاث دقائق ، فما بالك بأطفال مثلنا لم نكن قد بلغنا العاشرة أو الحادية عشرة على أكثر تقدير .

وبدأت المباراة بيني وبين حسين ، وعقدت العزم في قرارة نفسي على أن أثأر لتلك العلقة الساخنة التي لعب فيها الكرباج السوداني الدور الرئيسي المؤثم ، فهجمت على حسين ورحت أكيل له اللكمات ، وما أسرع ما أحسست أن ذراعي قد خذلاني . راحت الأرض تدور بي والأشخاص تتراقص أمام عيني وصوت فؤاد الشامي يصل إلى أذني كأنما يصل إلى من بئر عميقة . وأردت أن أنهار على الأرض ولكن كيف أنهار لأصبح أضحوكة إخوان الحي ؟ إن الوقت يمر بطيئا بطيئا لكأنما الخمس دقائق قد أصبحت خمسة قرون ، ورأيت حسين يترنح أمامي . إن فؤاد يرانا نرقص كحيوانات ذبيحة ولكنه لا يرحمنا بل يحرضنا على الاستمرار في الملاكمة ، لكأنما كنا ديكين

يتشاجران وهو يتسلى بمشاهدتهما .

وكان حسين أكثر شجاعة منى فقد توقف عن اللعب ، وقال إنه لا يريد أن يستمر في اللعب حتى يموت ، والحقيقة أننى كنت قد بدأت أحس أن الموت قد بدأ يتسرب إلى جسمى المنهوك .

وقال فؤاد مؤنبا إننا لا نصلح أن نكون ملاكمين ، فلم نلعب إلا دقيقتين فقط وأمامنا ثلاث دقائق أخر . ولم يجفل حسين لقوله وراح يعترض على طول الوقت ولم أنبس بكلمة لا لأننى كنت موافقا على أن يستمر اللعب خمس دقائق ، بل لأننى كنت عاجزا تماما عن الكلام .

ونمت في تلك الليلة نوما عميقا واستيقظت مبكرا ، فانسللت إلى الشارع لأرى إعلان سينا إيديال شوقا لمعرفة الفيلم الذي سيعرض في ذلك الأسبوع ، فقد كان اليوم يوم الاثنين موعد تغيير البرنامج .

وخرجت من شارعنا شارع جنينة الكوة إلى شارع سكة الظاهر ، فرأيت مختار قادما يتلفت وهو يرتدى جلبابه وقد ظهر صدره العارى ، ولاح عليه الهزال ، إنه يكاد يموت من الجوع . وثارت في جوانحي شفقة عليه لم أستطع أن أقف مكتوف اليدين ، فعدت إلى دارنا وطلبت من أمى مصروفي اليومي ، وكان قرشا صاغا ، وكان من الممكن في ذلك الوقت أن تشترى به أشياء كثيرة .

وهبطت فى الدرج قفزا ورحت أعدو إلى أقرب بقال فى الحى ، واشتريت بالقرش عيش فينو وجبنة رومى ، وكنت أرصد مختار فى قلق وهو يذرع الشارع دون هدف كحيوان عضه الجوع يبحث عن طعام فى أى مكان .

ووقفت فى مكانى برهة ، لم أجد فى نفسى الشجاعة أن أقدم ॥ السندويتش » إلى مختار فقد تقاصرت نفسى واعترانى خجل شديد ، فإننى أضعف دائما أمام جرح إحساسات أى إنسان .

إننى مريض بمرض الكرامة ، إن أى تصرف تافه يجرح كرامتى يصيبنى بحنق ويولد فى ثورة طاغية ، لذلك أتحاشى ما وسعنى الجهد أن أجرح كرامة الناس ، فماذا أفعل حتى لا أجرح كرامة مختار ؟!. سرت في الاتجاه العكسى الذي يسير فيه مختار وأنا أرفع « السندويتش » في يدى كأنما كنت أحمل شمعة تنير لي طريقي ، فلما التقيت بمختار في عرض الطريق رأى مختار ما أحمل في يدى فانقض على وخطف السندويتش وراح يلتهمه في شراهة وأنا أرقبه في فرح ، فقد وفر على حرج تقديم السندويتش إليه .

وصارت عادتى فى كل صباح أن أحمل السندويتش فى يدى وأن يخطفه مختار منى ، حتى عاد مختار إلى بيت أهله ولا أدرى متى عاد وكيف عاد ، فقد حرمنى من مصروفى اليومى فترة الشتاء ، وكان أقسى ما كابدته من حرمان أننى طوال تلك المدة لم أذهب إلى السينما ، وكان عزائى أننى أنقذ إنسانا من أن يموت جوعا ، فما أقسى أن يموت من الجوع ، والمحال على جانبى الطريق مليئة بالخيرات .

## 1 8

كان أو لاد عمى فاسم الذين كانوا فى مثل سننا يمضون النهار فى اللعب معنا وكثيرا ما كانوا يبيتون عند جدى ، فكنا ننام معهم على مراتب تطرح لنا على الأرض ، فما كان فى البيت كله سرائر تكفى عددنا الكبير . كنا ننام على مرتبتين كالسردين فى علبة الصفيح ، وكان جدى يطعم أبناء عمى بيده ، وكانت جدق لا تبخل عليهم بالفلوس التى كانت تضعها فى طاسة هندية صغيرة وتوزعها على من يدخل عليها من أحفادها وما أكثرهم من بنين وبنات ، وكان أبى يمسح رءوسهم بيده فى عطف ، وكان كل من فى البيت يبالغ فى إكرامهم لأنهم أيتام ، وما كنت على الرغم من صغر سنى أستر يح لللك العطف المبالغ فيه فقد كنت أستشعر أنه يجرح شعور الأطفال ويظهرهم يننا للذلك العطف المبالغ فيه فقد كنت أستشعر أنه يجرح شعور الأطفال ويظهرهم يننا



كنا وأو لاد عمى نلعب في الفضاء الفسيح أمام بيتنا ، نتسلق الشجرة الضخمة القائمة في وسط الفضاء ، أو يجرى بعضنا في أثر بعض كالشياطين . وانسحب النهار و لم ندر أن الليل قد أقبل إلا بعد أن صك صوت بائع اللبن الزبادي آذاننا ، فاتجهنا إلى البيت فقد آن أوان العشاء ، وتناولت طعامي مع أبي وأمي وإخوتي ثم هبطت إلى شقة جدى لأبيت مع أبناء عمى .

وهبط أبى وعمى حنفى إلى شقة جدى ودار حديث عن التجارة بين جدى وولديه ، وقامت جدتى وأحضرت بطيخة كبيرة وقطعتها وراحت توزع علينا شقق البطيخ ، حتى إذا ما امتلأت بطوننا أخذنا فى طلب أشياء لا ضرورة لها حتى كدنا نفسد جلسة الكبار ، فطلبت منا جدتى أن نقوم لننام .

ودخلت أنا وإخوتى وأو لاد عمى إلى حيث طرحت المرتبتان ، وأخذنا نتدحرج فوقهما ونحن نضحك وقد ارتفعت أصواتنا ، وإذا بأصوات نسوة تعلو على أصواتنا فانجفلنا مفزوعين ، وقبل أن نذهب لنرى ماذا حدث إذا بأمى تدخل تولول وتقول إن جدنا قد مات ؟! إنه كان يأكل معنا البطيخ من لحظات ، وفي مثل لمح للصرحدنا قد مات . مات ؟! إنه كان يأكل معنا البطيخ من لحظات ، وفي مثل لمح للصر

مر بخاطرى كل المحرمات التي ستفرض علينا ، الذهاب إلى السينا سيصبح عيبا ، أكل السمك سيحرم ، لن تدخل الكنافة ولا البسبوسة ولا أي صنف من الحلوى بيتنا قبل مرور أربعين يوما ، ومن يدرى فقد تقرر أمى أن جدى يستحق أن نحزن عليه سنة ، وعلينا أن ندخل صامتين مطرقين لا تنفرج شفاهنا عن بسمة وإلا اتهمتنا أمنا بموات الشعور والإحساس . وطلب منا أن نترك الشقة وأن نهبط إلى الشقة في الدور الأرضى التي كانت معدة للعبنا .

وقبل أن نتحرك كان نبأ موت جدى قد انتشر فى الأسرة وفى الأحياء المجاورة ، فإذا بالرجال والنساء يتقاطرون على دارنا يسبقهم الصوات . ومر الليل بطيئا مملا ولم يغمض لأحدفى حينا عين ، فصوات النسوة يدوى موحشا بغيضا يخلع القلوب ويطير النوم من الأجفان .

وجاءت عربة الفراش وشمر الرجال عن ساعد الجد ليقيموا سرادقا كبيرا في الفضاء المواجه للبيت . وانقضى ليل طويل .. طويل ، وجاء النهار فجاءت أم عباس الصباحية لتندب جدى ، لكأنما كانت الجنازة في حاجة لمن يشعل نارها .

ووقعت عيناى على أم عباس بعد مدة طويلة لم أرها فها ، كانت قبيحة الشكل لا يكن أن يحتم إلى فراسة ليكتشف يكن أن يحتمل الإنسان النظر إليها . إن من تقع عليها عيناه لا يحتاج إلى فراسة ليكتشف أنها نذير فناء ، ترى هل عملت ندابة لأن شكلها يؤهلها لذلك أو أن سحنتها قد اكتسبت كل ذلك القبح من عملها ندابة ؟ وعجبت في نفسى كيف انجذبت في طفولتي إلى هذه المرأة ، وكيف كنت أفرح كلما نادتني بزوجها العزيز !

ومزقت دفوف أم عباس سكون الحى ، وحطم صوتها القبيح الأجش أعصاب الجيران . وتقاطر التجار على السرادق ، وإذا بحركة غير عادية تجرى أمام باب البيت ، كان بعض الرجال يسحبون عجلا والتعليمات تصدر لهم من هذا وذاك ، وقد وقف جزار متأهبا وفى يده السكين . وارتفعت أصوات النسوة متشنجة متتابعة ، فقام الرجال فى الصوان لكأنما كانت تلك الأصوات إيذانا بأن جثمان جدى قد خرج من شقته ليوضع فى الخشبة .

وخرجت الخشبة محمولة على الأكتاف ورجال من حولها يبكون ، وحدثت جلبة

وضوضاء ، كان بعض الرجال يحاولون أن يطرحوا العجل تحت الخنبية ليديحه الجزار . ووقفت أنظر لا أفهم سر ذبح العجل تحت جثمان جدى . كل ما استطعت أن أفهمه أن بعد ساعات سيكون ذلك العجل كفتة ، وسألتهم لحمه أناوكل من في الدار وكل من سيأتي لتعزيننا من الأهل والجيران . مسكين ذلك العجل لكأنما كان أجله مربوطا إلى أجل جدى .

وخرجت الجنازة رهيبة لتمر على دكاكين الأسرة ـ ودكان جدى في البنهاوى ــ قبل أن تصل إلى ضريح الحسين ، فقد كانت عادة أسرتنا الصلاة على الميت في مسجد الحسين ، ولو مات أحد أفراد أسرتنا في طنطا لسارت جنازته على الأقدام من طنطا إلى الحسين .

وما غابت جنازة جدى عن أعيننا حتى راح النسوة ينسللن من المحزنة إلى دورهن ، فصعدت إلى الشقة التى اجتمعت فيها نساء الأسرة فألفيت كل منهن تسترق الخطى إلى المطبخ أو إلى مكان بعيد عن الأنظار لتلتهم قطعة خبز وقطعة جبن وبعض بيضات وهي تتلفت خشية أن يراها أحد ، فقد كان الأكل في المآتم عندهن عيبا لا يغتفر .

وعاد الرجال من دفن جدى فجمع أبى أطفال الأسرة ليأكلوا ، فتحلقنا صينية كبيرة عليها إناء كبير ملىء فتة وبعض صحاف الكفتة ، فرحنا نأكل فى شراهـة ونتصايح ، وقد نسينا تماما أن جدنا العزيز قد مات .

ورحنا بعد الغداء نجرى و نلعب حول السرادق الكبير ، ونتسلق الشجرة الكبيرة المواجهة لبيتنا ، حتى إذا ما رأينا الكلوباتي قد جاء بالكلوبات أسرعنا إليه نرقبه وهو ينفخ بمنفاخ صغير كل كلوب قبل أن ينيره . ووقفت مشدوها لا أفهم الصلة بين نفخ الكلوب وإنارته ، إن الجاز يشتعل ، أما حكمة الهواء فقد غابت عنى وأتعبت رأسي دون أن أهتدى إليها .

وتقاطر الرجال إلى السرادق الكبير ، وراح صوت الشيخ على محمود القوى يتردد فى الحى دون ميكروفون . وبجوار السرادق أوقدت نارا فإذا ببعض الرجال يخرجون إلىّ ويصرخون فى وجهى ويتهموننى بأننى أريد أن أحرق السرادق بمن فيه .

وتضايقت وإن انكمشت في ملابسي ، فلم يخطر على قلبي أن أحرق السرادق ،

كان هدفي أن ألعب وان أسلى الأطفال الذين يلعبون معي .

وانسللت إلى الببت ، كان النسوة قد نمن من النعب ، وقد حمل الطباخ أدواته وانصرف . وعلى الرغم من نور الكلوب الذى وضع فى بير السلم كان كل شيء هادئا ، فدخلت الشقة التي كانت معدة للعبنا وكان الطباخ قد استولى عليها ، فرأيت أحد أبناء أعمامي وما أكثرهم يقبل فتاة قد هبطت لحمل ما بقى من طعام إلى الشقق العلوية . إنه ارتبك لما رآنى ، وظننت فى ذلك الوقت أنه عابث ولكن بعد أن كبرت وقرأت قصص القصاصين الكبار تيقنت أنه كان حزينا لموت جدى وأنه كان ينفس عن حزنه ، فسومرست موم كتب أقصوصة عن أم فقدت وحيدها فخرجت تهم على وجهها من لوعة الأسى ، و لم تستشعر راحة نفسية إلا بعد أن ارتمت في أحضان شاب وأطفأت لهيب النار التي كانت تشوى كبدها ، فالحزن يثير الغرائز الجنسية ، فإذا ما أطفقت تلك الغرائز كان في ذلك تنفس عن حرقة الأحزان .

#### 10

لم يعد لعب الكرة في حارة بحر الضيقة يرضى نهمى إلى لعب الكرة وتطلعت إلى ميدان أوسع ، فذهبت إلى البكرية أمارس هوايتى أمام بيت شفيق منصور المحامى ، كنا في ذلك الوقت أطفالا ولكن الأمة كلها كانت تتبع أخبار زعمائها . عرفنا من أحاديثنا في أثناء اللعب وبعد اللعب أن شفيق منصور كان منفيا في مالطة مع سعد باشا زغلول زعيم الأمة ، وأنه قد عاد من منفاه وأنه كان مرشحا ليدخل وزارة سعد باشا التى ألفها .

كان بيت شفيق منصور أشبه بالبيوت التى نقراً عبها فى الروايات ، فما كنا نرى منه إلا السور الخارجى والباب الحديدى ، وما كان يدخله إلا بعض الشباب بين وقت وآخر ، ولا أذكر أننى رأيت ظل امرأة تطل منه ، أو أنثى تدخل إليه أو تخرج لقضاء حاجة .

وكنت كل يوم أذهب إلى البكرية لألعب الكرة مع الفريق الذي كوناه هناك ، وما

كنا نكتفى بأن نلعب مع أنفسنا بل كنا ندعو فرق الأحياء المجاورة لتلاعبنا في الطريق ، فقلما كانت تمر به عربة حانطور ، فالسيارات كانت نادرة في شوارع القاهرة .

وذات يوم بينما كنا نلعب إذا بصوت بائع الجرائد يصيح :

ــ قتل السير لي ستاك ، قتل السردار .

وتلفت بعضنا إلى بعض وكان مع أحدنا خمسة مليمات ، فاشترينا الصحيفة والتففنا نقرأ قصة اغتيال سردار الجيش المصرى في السودان .

وتنابعت الأحداث سريعا ، فطلبت الحكومة الإنجليزية نصف مليون جنيه تعويضا ، ونزول الجيش المصرى من السودان ليبقى هناك الجيش الإنجليزى وحده . وكانت مطالب قاسية لم يقبلها سعد باشا زغلول فاستقال ، وجاءت حكومة زيور باشا لتنفذ كل ما طلبه الإنجليز . وراح الناس يتحدثون عن جماعة اليد السوداء التى اغتالت السردار ، وانقسمنا نحن الأطفال بين مؤيدين لسياسة الاغتيال ومستنكرين لها ، وفي الحقيقة كنا ننقل الآراء التي نسمعها في دورنا و نعتنقها و نتحمس لها .

إن اغتيال رجل أية كانت مكانته حرمنا من نصف مليون جنيه ، وكان الجنيه المصرى أمتن من الإنجليزى فى ذلك الوقت ، وطردنا طردا من السودان . كان هذا رأى ، وكان الرأى الآخر أن الاغتيال سوف يحطم عجرفة الإنجليز ، وسوف يلقنهم أن فى مصر رجالا لن يستسلموا للاحتلال .

وفاضت الصحف بأنباء الحادث ، وقيل إن الهلباوى قد أرشد إلى القتلة وأنه سيصبح شاهد ملك . وبينها كنا نلعب كعادتنا إذا برجال الشرطة ومعهم بعض رجال البوليس من الإنجليز يأتون إلى بيت شفيق منصور ويقتحمونه ، فوقفنا بعيدا ننظر ، وسرعان ما عادوا وشفيق منصور مقبوضا عليه .

وراحت الأمة تتبع في اهتهام أنباء التحقيق ، ثم أنباء المحاكمة التي كان يرأسها قاض إنجليزى هو المستر كيرشو . وتسربت أنباء عن المقابلة العاصفة التي كانت بين اللورد أللنبى المندوب السامى البريطاني وبين سعد زغلول رئيس الوزراء عندما قدم اللورد مطالب الحكومة البريطانية إلى سعد زغلول . وقيل إن سعد زغلول أظهر شجاعة نادرة المثال ، وقيل إن الشيشيني وأحمد ماهر والنقراشي قد وجهت إليهم تهمة الاشتراك في اغتيال السردار إحراجا لسعد باشا . وقد علمت عندما كبرت وعرفت كيف أقرأ الإنجليزية أن أغلب الشائعات التي تسرى بين الجماهير لها أساس من الصحة ، فقد وصف إميل لودفيج المقابلة التي تمت بين اللورد أللنبي وسعد زغلول وصفا يثلج صدر المصريين المجبين لبلادهم ، قال إن الشيخ كان شجاعا شجاعة نادرة ، معتزا بوطنه ، لم يقبل أن يفرط في حق من حقوقه ، وقد آثر الاستقالة على تلبية طلبات المستعمرين .

وأصبح من المألوف أن نرى الناس فى الطرقات وأمام الحوانيت يقرءون فى اهتمام كل ما يجرى فى المحكمة فى الصباح ، وقد ظهر من الجماهير عطف كبير على الأخوين عبد الحميد عنايت وعبد الفتاح عنايت ، فقد كان عبد الفتاح ما يزال طالبا بالحقوق ، والنفوس تشفق على الشباب الغض وتخاف أن تكون النهاية حبل المشنقة .

وشغلت القضية كل البيوت ، وكانت الأمانى تبرئ ماهر والنقراشي والشيشينى لأن فى تبرئتهم تبرئة للوفد الذى كان أغلب المصريين يرونٍ فيه الأمل فى تخليص مصر من نير الاستعباد .

وحدثت مفاجآت فى القضية ، قيل إن هناك خلافات بين القاضى كيرشو وهيئة المحكمة ، وأشيع أن القاضى لا يقبل أى ضغط عليه وإن كان الضغط آتيا من حكومة الإمبراطورية التى لا تغيب عنها الشمس . واستبشر الناس خيرا حتى إن بعضهم كان يرى أن المحكمة ستراعى ظروف عبد الفتاح عنايت .

وصدر الحكم بإعدام شفيق منصور ومحمود إسماعيل وعبد الحميد وعبد الفتاح عنايت ومن اشترك معهم من عمال العنابر ، وبرئ أحمد ماهر والنقراشي والشيخ أحمد جاد والشيشيني ، وحنق الناس للحكم بالإعدام على أخوين في قضية واحدة ، وبلغ غضب الناس السلطات الحاكمة فاستبدل حكم الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة . وكانت الأغنيات الشعبية في ذلك الوقت تعبر أصدق تعبير عن مشاعر الناس ، فإذا وكانت الشبان يسيرون في طرقات القاهرة يغنون :

ماهمسر والنقمسراشي والشيسخ أحمد جمساد والشيشينسي معاهمسم والنسسساس الأمجاد

و تطلب الأغنية من الشعب أن « يبل الشربات » لأن رجال الوفد قد برئوا من تهمة الاشتراك في اغتيال السردار .

ونشرت المجلات صور المتهمين وهم فى طريقهم إلى المشنقة ، وكتبت الصحف عن الإجراءات التى تتخذ قبل الشنق ، وذكرت بعض الصحف أن بعض المتهمين كانوا يهتفون لمصر قبل أن يقدموا رءوسهم لعشماوى .

و فى ذلك اليوم لم نلعب الكرة أمام بيت شفيق منصور احتراما لشعور أهل الدار ، ومشاركة منا نحن أطفال الحي فى الحداد . ووقفت أنظر إلى بيت الفقيد من بعيد ، كأنما أنظر إلى بيت ملئ بالأسرار ، وما دار فى خلدى فى ذلك الوقت أننى كنت سأفقد عمرى فيه فى مستقبل أيامي لو لا لطف الله .

### 17

أصبح كل شيء في بيتنا أسود بعد موت جدى ، بياضات المقاعد صبغت باللون الأسود ، والمرايا الكبيرة في غرفة الاستقبال غطيت بقماش أسود ، ونساء البيت تسربلن بالسواد ، وحرم علينا أكل السمك والفواكه والحلويات . وكنا نطيق كل المحرمات ولا نضيق إلا بحظر الذهاب إلى السينا ، فقد كانت أمى تعتبر الذهاب إلى السينا من الكبائر في الأيام العادية ، فما بالك بالذهاب إليها في مدة الحداد ، وأقصر مدة حداد عند أمى إذا ما مات لنا قريب بعيد كانت سنة . ترى كم ستطول مدة حدادها على جدى العزيز ؟

كنا قد أدمنا الذهاب إلى السينها ، وما كنا نكتفى بأن نذهب مرة واحدة فى الأسبوع إلى سينها قريبة من حينا ، بل كنا نطوف على كل السينهات فى حفلة الساعة الثالثة ، فقد كان علينا أن نكون فى البيت قبل أن تغرب الشمس ، وإلا تعرضنا لضرب المقشات والصفعات واللطمات من أمى التى كانت تجد لذة عجيبة فى ضربى .

كانت كلما ضاقت بي تقول:

ـــ والله ما حيتلف أملك غير السيما .

لكأنما كانت تقرأ مستقبلي !

كنا بعد عودتنا من المدرسة نذهب إلى ميدان الظاهر حيث ينتهى الترام الذى يصل بين الظاهر والسيدة زينب مخترقا شارع الخليج المصرى ( شارع بور سعيد الآن ) ، وكنا نتنافس فى جمع تذاكر الترام التى لم يمزقها المفتش ، لأننا كنا نستطيع أن ندخل سينا الشعب إذا دفعنا حمسة مليمات وتذكرة ترام سليمة .

كانت سينها الشعب تقع خلف عمارات الخديوى بشارع عماد الدين ، وكانت تعرض روايات مسلسلة تستولى على ألبابنا ، وكنا نخصص لها يوم الاثنين من كل أسبوع . و لم تكن سينها الشعب وحدها هى التي تتعامل بتذاكر أو كوبونات ، فقد كانت سينها الكلوب المصرى القريبة من المشهد الحسيني تخفض قرشا من ثمن التذكرة لى يقدم كوبون سجاير ماتوسيان ، وكان ثمن التذكرة فى الصالة التي تهبط إليها فى بضع درجات قرشا ونصف قرش ، أما تذكرة البلكون فكانت بقرشين كاملين . وكانت سينها الكوز بجراف الأمريكانى تتعامل بكوبون يوزع مع نوع من أردأ أنواع الشيكولاته بل كنا نشترى الكوبونات من الشيكولاته بل كنا نشترى الكوبونات من باعة متخصصين يقفون عند مدخل السينها .

كان يوم الأحد مخصصا لسينا الكوزمجراف ويوم الحميس لسينا إيديال ويوم الزئين لسينا الشعب ويوم الجمعة لسينا الكلوب المصرى ، وكنا كالدراويش الذين يخصصون كل يوم من أيام الأسبوع لزيارة ضريح من أضرحة أولياء الله الصالحين . وكنت وأخواى أحمد وسعيد من أنصار سينا إيديال ، وكان فؤاد الشامى من فريقنا فقد انقسمت الشلة إلى مؤيدين لسينا إيديال ومؤيدين لسينا أوليمبيا ، وتحمس كل فريق للنجوم الذين يمثلون في الدار التي يحبها .

لم يكن التعصب للأهلى أو للزمالك قد ظهر بعد ، فما كان أحد ليهتم بمباراة الكرة ، ولما كان الإنسان لا يستطيع أن يعيش دون أن يتعصب لشىء فقد كان تعصبنا لسينا إيديال يكاد أن يكون جزءا من حياتنا . كانت كل دار من الدارين تعرض إنتاج أفلام شركة معينة من شركات الإنتاج ، فلم يحدث أن نجما من نجوم سينا إيديال عرضت لم أفلام في سينا أوليمبيا إلا مرة واحدة ، فقد عرضت سينا أوليمبيا إلا مرة واحدة ، فقد عرضت سينا أوليمبيا فلما لنجم محبوب من

نجومنا فاعتبرناه نجما خائنا وقاطعنا أفلامه .

ومن حسن حظنا أو من أسباب تعصبنا أن سينا إيديال كانت تعرض أفلام أشهر نجوم السينا في ذلك الوقت: توم ميكس ودوجلاس فيربانكس ومارى بيكفورد ولارى سيمون ( زيجوتو ) وآرت أكورد وشارلى شابلن وإيبلين سيدجـويك . وكانت إيلين تقوم بدور البطلة في روايات المغامرات وكانت تنتصر على الرجال ، وكان ذلك يزيد في زهونا ويمدنا بحجة قوية على أصدقائنا مؤيدى سينا أوليميا ، فما كان عندهم ( شجيعة ) مثل إيلين .

كانت الأمور تسير طبيعية قبل موت جدى ، فقد كنا ننسل من دورنا ونذهب إلى السينها دون أن يفطن إلى غيابنا أحد ، أو دون أن تثير أمى الدنيا . أما في زمن الحداد فقد تعقدت الأمور ، فغيابنا عن البيت معناه الذهاب إلى السينها وارتكاب إحدى الكبائر الترب لا تغتفر .

كانت سينما إيديال تعرض رواية مسلسلة لأحب نجم إلى قلوبنا ، رواية لآرت أكورد . إن مشاهدة آرت أكورد تستحق المغامرة ، فسرنا إلى باب الشعرية ومنها إلى درب مصطفى ثم الواسعة وكان هذا الحى للبغايا ، فلم نلتفت إلى الساقطات الجالسات على جانبي الطريق بل أخذنا نوسع الخطاحتي نصل قبل أن يبدأ العرض الذي كان يستولى على كل تفكيرنا .

كان فؤاد الشامى يروى علينا مغامراته وكانت لا تزال حتى ذلك الوقت من وحى خياله ، فكنا لا نشعر بطول الطريق الذى نقطعه ، بلغنا العتبة الحضراء وما كانت العتبة مردحمة كما هو الحال الآن . كان بها موقف للسوارس وسيلة المواصلات بين العتبة والحسين ، وموقف للحمير والحمارة ، فرحنا نقطع الميدان مهرولين لا خوفا من السيارات فقد كانت السيارات في القاهرة في ذلك الوقت تعد على الأصابع ، بل لأن ميعاد بدء العرض قد أزف .

وعرج أنصار سينا أوليمبيا على دارهم المفضلة ، ووسعنا خطانا لنصل إلى عابدين . ومن بعيد رأينا الزحام حول شباك التذاكر، فأخذ فؤاد منا قروشنا واندفع فى خضم الزحام يدفع هذا وذاك ، وسرعان ما عاد إلينا مزهوا فقد استطاع أن يحصل على

التذاكر بفضل قوة عضلاته المفتولة .

ودخلنا من باب الترسو وجلسنا على الدكك الخشبية نتطلع فى شوق عظيم إلى الشاشة ، كانت تلك اللحظات من أمتع لحظات عمرى ، ولا أذكر أننى فرحت بشىء نلته فى حياتى بمثل ذلك الفرح الذى كان يغمرنى كلما مددت بصرى إلى شاشة سينا إيديال!

إننى شاهدت أروع استعراضات الليدو فى باريس ، وكان لى حظ مشاهدة أعظم الأعمال الفنية فى كل عواصم أوروبا ، وللحقيقة أقرر أن جلستى على دكك سينا إيديال فى الدرجة الثالثة كانت أمتع من جلستى فى المقاعد الوثيرة فى ملاهى روما وباريس وأثينا وكوبنهاجن وبودابست وموسكو .

وبدأ العرض فرحنا نصفق تصفيقا مدوياً لما لاح لأعيننا بطلنا المجبوب آرت أكورد على صهوة جواده . كنا نحبه حبا طاغيا وكان يخيل إلينا من فرط إعجابنا به أنه يبادلنا حبا بحب . ومرت ساعتان مترعتان بالنشوة ، وانتهى العرض فخرجنا مسرعين لنقص على أصدقائنا رواد سينا أوليمبيا ما فعله آرت أكورد بأفراد العصابة التي كان يطاردها من أفاعيل . قال أخي سعيد وهو مبهور :

\_ آرت أكورد نزل من على حصانه وهجم على واحد من الحرامية وخطفه من رجليه ، بقت رجليه لفوق ودماغه لتحت ، وفضل يدق دماغه في الأرض لغاية ما داخ.

فقال أحد أنصار سينها أوليمبيا ساخرا :

ـــ نتشه .

وقال آخر :

ــ ودا معقول ؟ دا كلام برضه يدخل العقل ؟

وثارت مناقشة حامية بين أنصار إيديال وأنصار أوليمبيا ، فأراد فؤاد الشامي أن ينهي تلك المناقشات فقال في تحد :

\_ أنا اقدر أعمل اللي عمله آرت أكورد.

وتحداه الصغار أنصار أوليمبيا ، وقبل فؤاد التحدي ، وفيما كنا نسير في الشوارع

الضيقة التي تقود إلى الواسعة إذا بفتى يدفع عربة يد محملة بأعواد القصب ، فجذب فؤاد عودا من أعواد القصب فاتجه إليه الفتى يعاتبه ، فما كان من فؤاد إلا أن لكم الفتى لكمة قوية في وجهه فسقط الفتى على الأرض .

ومرت لحظات قلقة ، وانتظرنا ماذا سيفعل الفتى بعد تلك اللكمة ، فإذا به يقوم فى صمت وقد تقاصرت نفسه ، وراح يدفع عربته دون أن يلتفت أو يحتج . آثر السلامة ورضى بالمهانة التي لحقت به .

وعرف فؤاد أنه قوى وأن جرأته تنزل الرهبة فى القلوب ، فمشى بيننا منفوشا كديك رومى ، وكانت بداية فؤاد الشامى .

#### 1 7

أصبحت حارة بحر لا تتسع للعبنا ، ولم يعد شارع البكرية يصلح لإقامة المباريات بيننا وبين الأحياء المجاورة ، لذلك زحفنا إلى أرض المثلث خلف شركات البترول بغمرة . كنت طوال صباى أسمع عن ترعة غمرة وكانت تراودنى فكرة الانطلاق إلى الترعة لاكتشاف عالم جديد لم تقع عليه عيناى بعد ، فكنت أجتاز شارع عباس (شارع رمسيس الآن) ، ثم أتقدم خافق القلب حتى أطل على كوبرى باغوص ، ثم لا أجد فى نفسى الشجاعة على اقتحام الكوبرى أو السير تحته فقد كنت أتصور أن الرعة تمر تحت الكوبرى وأن مياه الترعة تغمر المكان ، وأن عرائس البحر ترصد المارة لتخطف منهم من يحلو فى عينها ليعيش معها فى عالمها السحرى العجيب الذى سمعت عنه أغرب القصص .

كنت في شوق إلى أن أعيش في قاع البحر مع عرائسه ، وأن أحيا الحياة الأسطورية المذهلة التي تروى عن الأبطال الذين تزوجوا الجنية ، ولكن الخوف من المجهول كان يستبد بي فعشت موزعا بين الرغبة والرهبة ، وقد راح خيالي يمدني بأعذب الرؤى والأحلام .

انطلقنا في الطرقات يمرر كل منا الكرة إلى زميله حتى بلغنا شارع عباس ونحن

منهمكون في الجرى وراء الكرة ، و لم يفكر أحدنا في أن يلتقطها حتى نجتاز الشارع بل اخترقنا الشارع والكرة تتناقل بين أرجلنا ، فما كانت هناك سيارات تنطلق في تتابع كالسهام بين المحطة والعباسية .

وهبطنا إلى الطريق الذى يمر تحت الكوبرى ، فأخذت أتقدم فى حرص وقد أرهفت حواسى ، فعما قليل سأكتشف ذلك المجهول الذى كنت أتصوره شيئا عجيبا لا شبه بينه وبين ما رأيت فى القاهرة . رأيت تحت الكوبرى رجالا بسطاء قد افتر شوا الأرض وقد انهمك بعض الحلاقين فى حلق رءوسهم ، وعربات الكارو تغدو و تروح كا تغدو و تروح فى باب الشعرية وأمير الجيوش وكل الشوارع التى تربط بين بيتنا و مدرسة الجمالية . واجتزنا الكوبرى وقد تبددت الخيالات ، وعرجنا يمينا و رحنا نصعد فى طريق ازدحم بعربات الجاز الذاهبة إلى شركات البترول أو المقبلة منها . وسرنا مسافة قبل أن تظهر لنا الترعة ، كانت ترعة الإسماعيلية تنتهى عند غمرة فى ذلك الحديدية .

ورأينا قطارا يسير الهويني فقال فؤاد الشامي :

ـــ فاكرين الخدعة الكبرى لما كان بيجرى م الحرامية والقطر جرى من قدامه ، ولقى إن الحرامية ح يلحقوه راح فايت من بين عجل القطر ؟

ــ فاكرين .

كان شارلس هتشنسون بطل رواية مسلسلة اسمها الخدعة الكبرى ، وكان من الصعب على رواد سينما إيديال أن ينطقوا اسم البطل أو يحفظوه ، فأطلقوا عليه اسم الحدعة الكبرى وفتحوا الحاء ، وكان فؤاد الشامي من المعجبين بذلك البطل لذلك أراد أن مقلده فقال :

ــ مين يقدر يفوت زيه من بين عجل القطر ؟

فقال أخى سعيد :

ـــ أنا

وكأنما ضايق صِديقنا فريدون أن ينفرد سعيد بالبطولة فقال :

ــ وأنا .

و لم ينتظرا إشارة فؤاد ، بل انحنى سعيد وفريدون وراحا يتحينان الفرصة ليندفعا مسرعين بين عجلتين متحركتين من عجلات القطار ، كان القطار يسير بطيئا فاندفع سعيد وفريدون بين عجلتين وأصبحا تحت عربة القطار و لم يخرجا من الناحية الأخرى فقد انتابهما رعب شديد ، فاستلقيا على وجهيهما حتى مرت جميع العربات ثم نهضا لا يجدان لسانيهما من الرعب . ومرت لحظات كانا يقاومان فيها الفزع ثم تحركت الشفاه فأخذا يمجدان شجاعتهما وفؤاد الشامى ينفخ في غرورهما .

وبلغنا أرض المثلث فوجدنا فريقا من الأزهر يتدرب هناك ، فعرضنا عليهم أن نلاعيهم فقيلوا ، فإذا بأصواتهم تملأ أرض الملعب :

\_ القهقري يا شيخ عبد المقصود القهقري .. أصب المرمى يا أستاذ .

وراح فؤاد الشامى يلعب ألعابا خشنة فكان الشيوخ يتحاشون الهجوم عليه . واشتهر أمر فؤاد الشامى فى أرض المثلث ، كنا إذا ما لعبنا ضد فريق وجرى فؤاد صوب من معه الكرة من الخصوم صاح المتفرجون :

\_ حاسب! فؤاد الشامي وراك.

فكان اللاعب يقفز في الهواء ويترك الكرة فيأخذها فؤاد في يسر ، وبذلك أصبح فؤاد قلب دفاعنا المرعب .

وبعد كل مباراة كنا نسير على حافة ترعة غمرة ، وكان يجذب نظرى الصيادون الذين يصطادون السمك هناك ، وذات صباح ملأتني رغبة أن أنطلق لأصطاد في الترعة ، فعرضت الأمر على صديقي فوزى وكان أهله من البهائيين فأطلقوا عليه اسم عباس تيمنا باسم عباس البهاء رسول البهائية .

كنت أنا وعباس زميلين في مدرسة كان أهلنا يبعثون بنا إليها في الصيف ليستريحوا من عفرتننا ، وأذكر أن مدرسة الفصل كانت تقبلني كلما دخلت علينا . وفي ذات يوم قبّلت عباس فتملكنني غيرة شديدة فهجمت على عباس أنشب في وجهه أظافرى . كنت منذ أيام أم عباس الندابة قد تعلمت أن الزواج حيازة وأن ليس هناك معنى لقولهم إن أم عباس زوجتي إلا أنها ملكي ، فكيف سمحت مدرستي لنفسها أن تقبّل غيرى ، لم أكن قادرا على أن أضربها فضربت صديقي الصغير تعبيرا عن استيائى .

وانطلقنا إلى ترعة غمرة وأنا نشوان . كانت أول مرة أذهب فيها لأصطاد و لم يكن معى غابة ولا شص ، فقد رأيت الأولاد ينزلون إلى الترعة ويصطادون بزجاجة كسر طرفها فعزمت على أن أفعل مثلهم .

خلعت حذائي على الشاطئ ونولت إلى الماء حتى وصل إلى ركبتى ، ونول عباس معى ورحنا نحاول أن نصطاد بالزجاجات التى أمسكناها بكلتا يدينا . وبعد عاولات دخلت سمكة صغيرة إلى الزجاجة فكدت أطير من الفرح ؛ إنها أول سمكة أصطادها في حياتي وإنها للذة كبرى أن يجنى المرء ثمار جهده .

وانتهت مغامرتنا بأن اصطدنا بضع سمكات واستولت على تفكيرى فكرة ، كان معى قرش تعريفة وإننا نستطيع أن نشترى به رغيفين وأن نتناول غداءنا من عرق الجبين .

وعرضت الفكرة على عباس فرحب بها ، وجمعنا بعض الأوراق والأعشاب وسألنا أحد المارة أن يعطينا عود ثقاب فأعطانا أحدهم عود ثقاب أحمر ، فحككته بقطعة



حجر فاشتعل ، وأوقدنا نارا أخذنا نشوى عليها السمك .

وعاد عباس برغيفين كبيرين ساخنين فرحنا نأكل بشهوة ، وقد كانت تلك الأكلة من ألذ الأكلات التي الأكلة من ألذ الأكلات التي تناولتها . وبعد أن شبعنا أخذنا نتشاور ، لماذا نعود إلى بيوتنا وقد أكلنا ؟ من الأفضل والأعقل أن ننتظر إلى جوار الترعة نرقب الصيادين حتى يحين موعد لعب الكرة ، فننطلق إلى أرض فاكوم أرض المثلث ونوفر الذهاب والإياب وتعب أرجلنا .

وبدأ اللعب فنسينا البيت ومتاعبه ، بل نسينا أنفسنا ، حتى إذا ما غابت الشمس في الأفق الغربي قفلنا عائدين إلى بيوتنا في هدوء ، فما خطر على قلبي أن هناك من انشغلوا بغيابنا وأننا فعلنا شيئا منكوا .

وأسرع إلى أحمد وسعيد عندما لمحاني مقبلا وقالا لي في استنكار :

- \_ كنت فين ؟
- كنت في أرض المثلث .
- \_ وما جتشى ع الغدا ليه ؟
  - ـــ اتغديت .
- \_ طب اطلع بقى شوف إيه اللي مستنيك .

وسقط قلبي في حذائي ، وأراد عباس أن يبرئ نفسه من تهمة الغياب عن البيت طوال النهار فقال وهو ينظر إلى :

ــ كان ح يغرق في الترعة لولا أنا نجيته .

و لم يكن هناك وقت لأكذبه فقد انتشرت الفرية في سرعة عجيبة ، حتى إنها بلغت أمر قبل أن أصعد لأتلقى وعدى .

وصعدت إلى الطبقة الرابعة من منزلنا حيث كنا نسكن وأنا أكاد أموت من الخوف ، لماذا ستضربني أمى ؟ ألأننى وجدت طعاما فأكلت فلم يعد هناك ضرورة ملحة تدفعني إلى العودة ؟ كنت لا أرى البيت أكثر من مكان آكل فيه وأنام فيه ، و لم أعرف بعد ذلك القلق المدمر الذي ينتاب الوالدين إذا ما غاب ابنهم عن موعد عودته . ومن أين لى أن أعرف مثل تلك المشاعر التي ما كنت قد أحسست بها بعد ، كنت ابنا

ولم أكن أبا ، كنت أنشد التحرر وكنت أضيق بالمشاعر الأبوية ، وكنت أقرر في أعماق أنني لن أكبل أولادي إذا ما قدر لي أن يكون لي أولاد في مستقبل حياتي بمثل ما كبلني أبواي بمشاعرهم ، ولكن هيهات !

وما إن رأتني أمي صاعدا في الدرج منكس الرأس حتى خفت إلى قفزا وجذبتني من يدى إلى الغرفة الداخلية لتضربني ولا يصل صوت استغاثاتي إلى جدتي التي كانت تحتج دائما على ضربي .

وبدأ الصفع والركل ، وأسرع عمى حنفي وإخوتي محمد وأحمد وسعيد ليخلصوني من يدى أمي دون جدوى ، بل أخذت تضربني في عصبية وهي تقول :

\_ إذا كان لازم تموت .. تموت قدام عيني أحسن .

و لم أفهم الفرق بين أن أموت بعيدا عنها أو أموت في يديها ، واشتد الضرب حتى لم أعد أحتمله فانفلت من يديها و انطلقت إلى البلكونة لأقفز من الطبقة الثالثة فرارا من الآلام التي كنت أقاسيها .

وجرى خلفى عمى وإخوتى وجذبونى إلى الخلف قبل أن أقفز من البلكونة ، ووضعونى فى وسط الحجرة وانهالوا على جميعا يضربوننى دون رحمة .

و حملت إلى سريرى و دموعى تغسل و جهى و صدرى يبط و يصعد فى تتابع سريع . وجاء أبى يمشى على أطراف أصابعه و نظر فى و جهى ليطمئن أننى لا أزال على قيد الحياة ، و ذهب إلى الشباك يحكم إغلاقه حتى لا أعاود القفز منه ، و لم أنم تلك الليلة و لم تغمض لأبى عين ، فقد مضى طوال الليل يغدو و يبن حجرته و حجرتى ، وقد خفف من آلامي حنان أبى الفياض وإن لم تتحرك شفتاه بكلمة . ترى ماذا سيكون حالى لو عاملتنى أمى بنفس الحنان الذى كان يغمر فى به أبى ؟. لا شك أننى كنت سأكون رجلا آخر ، رجلا بلاطم الحياة و تلاطمه بعد أن تلفظه جميع المدارس ، فقد كنت فى تلك السن أمقت المدرسة أشد المقت حتى إذا ما نهضت من نومى ورأيت سطوع الشمس ، شعرت بضيق شديد لأننى لم أمت فى أثناء النوم . إنها أمى التى كانت ترغمنى على الذهاب إلى المدرسة ، حتى حصلت على الشهادة الابتدائية بعد سبع سنوات أذرع فيها شارع سكة الظاهر فياب الشعرية فأمير الجيوش فالنحاسين

فالدرب الأصفر ، فمدرستى التى كان لا ينقطع سيل الجنازات عنها ، فهى فى الطريق بين المشهد الحسينى والمقابر ، فما كان يمر يوم إلا وأنا أذكر الموت ، ولا شك أن النعوش التى كانت تلازمنى كظلى كان لها أثر عميق فى نفسى . بل إنها صارت إحدى مكوناتى : فقد عشت منذ نعومة أظفارى أفكر فى الموت وأعتقد أنه الحقيقة الوحيدة فى هذا الكون ، وأشر د طويلا مفكرا فيما بعد الموت ، وما أكثر الصور الحسية التى أمدنى بها خيالى فى ذلك الوقت للحساب ووضع الموازين والصراط والجنة والنار ، وما أمتم الحوار الذى كان يدور فى وجدانى بينى وبين أقاربى الذين تجرعوا كتوس الموت . كنت أسا لهم عما رأوا فى الآخرة و كنت أجيب عن الأسئلة بالسنتهم إجابات أستمدها من الخوت فى ضميرى من معلومات ساذجة سمعتها من جدتى أو أمى أو بعض أصدقائى من الأطفال . كان الموضوع أكبر من تصورات غلام لا يزال فى المدارس الابتدائية ، من الأطفال . كان الموضوع أكبر من تصورات غلام لا يزال فى المدارس الابتدائية ، من الأطفال . كان الموضوع أكبر من تصورات غلام لا يزال فى المدارس الابتدائية ، مدرس الجغرافيا المتدين الذى كان يحلو له أن يحدثنا عن الدين وعن الموت وما بعد مدرس الجغرافيا المتدين الذى كان حديث مدرس الدين وأحب إلى قلبى .

## 11

عدنا والشمس تميل للغروب من مدارسنا فألقينا حقائب كتبنا وأسرعنا إلى حيث كان فؤاد الشامى ينتظرنا فى حارة بحر ، وما كنت أفكر أين يمضى فؤاد سحابة يومه ومن أين يأتى ولا إلى أين يذهب ، كان يخيل إلتى أنه قد زرع فى الحارة وأنه أحد معالمها .

واجتمعنا حول فؤاد فراح يحدثنا عن مغامراته وعن التدريبات الرياضية التي يقوم بها كل يوم . إنه يدعى أنه بحمل الأثقال وأنه دخل ذات يوم السجن و لم يقل لنا لماذا بل قال إنه لم يدع تدريباته اليومية في محبسه ، إنه كان يرفع السجان بين يديه عدة مرات كا يفعل بالأثقال .

وحدثنا عن الحرب التي دارت بين الأتراك واليونان ، وراح يصف في مبالغة ( هذه حياتي )

ما يفعله الجندى التركي باليونانى ، إنه يغرس السونكى فى عدوه ثم يرفعه فى الهواء ويلقيه خلف ظهره ويأخذ ما معه من طعام ويلتهمه . و لم يكن فؤاد يكتفى بالرد بل كان يمثل الحادثة بوجهه ويديه وصوته فيقول كما يقول الجندى التركى الذى يتخيله :

ـــ قو .. قا .

ثم يمثل كيف يلتهم الجندي التركي طعام اليوناني القتيل:

\_ همهم .. قوقا .. همهمهم .

ويستمر في الطعن والأكل لكأنما الجندي التركي لا يشبع وكأنما الجندي اليوناني قد وقف صامتا كالبغل لا يفعل شيئا ولا يحرك ساكنا حتى يطعنه التركي ويلقيه خلف ظهره ويلتهم طعامه وهو يصيح :

\_ قو . قا . همهمهم .

كان فؤاد الشامى واسع الخيال ، ولو استمر فى المدارس لكان من كبار كتاب المغامرات .

وجرنا الحديث إلى ذكر المصارعة فقال فريدون ، وكان على الرغم من صغر سنه وصغر حجمه يحب أن يكون منافسا لفؤاد في القوة وفي سرد المغامرات :

\_ إبراهيم كامل فاز ببطولة مصر في وزن الريشة .

وما كنت بعد أعرف ما تعنيه الكلمة ، ولكن نؤاد أخذ يشرح لنا الأوزان ويعرفنا الفرق بين وزن الريشة ووزن خفيف الثقيل ، وأسهب في شرح أصول المصارعة فقال أحدنا :

\_ انت لعبت مصارعة يا فؤاد ؟

فراح فؤاد يتحدث عن انتصاراته في المصارعة ، ثم ختم حديثه بقوله :

\_ أَنَا حِ اتحدى إبراهيم كامل على اللقب .

وأحضرنا ورقة وقلماً وراح فؤاد يكتب تحديه لإبراهيم كامل على لقب بطولة مصر ، وختم الرسالة بتوقيع فؤاد السورى . وسألناه عن السبب فراح يخبرنا أنه أصلا من سورية وأن الشام تضم سورية ولبنان والأردن وفلسطين . وفي صباحا اليوم التالى اشترينا صحيفة الأهرام ، ولم تكن صحف الإثارة قد عرفت بعد في مصر ولم تكن

مهاترات السينما والكرة قد استولت على الصحافة الجادة ، بل كان كبار الكتاب والأدباء يسطرون ذوب نفوسهم لخدمة قضايا الوطن ولبناء الإنسان المصرى الجديد ، فقلبنا صفحات الأهرام ووقفنا عند عمود الرياضة ، فقرأنا فى نشوة نبأ تحدى فؤاد السورى لإبراهيم كامل .

ورد إبراهيم كامل بقبول التحدى ، فوجدنا مادة للتحدث حتى يحين الموعد الذي تحدد للمباراة .

وغاب فؤاد الشامى عنا بعض الوقت ثم عاد يقول إنه كان يتدرب للقاء الكبير وإنه يدعونا لنشاهده كيف سيصرع بطل مصر . وراح يشرح لنا كيف سيبدأ المباراة وكيف سينتصر بالكتف ، وما كنت قد رأيت مصارعة إلا في السينها فاشتقت إلى الذهاب مع رفاق الحي إلى النادى لأرى شابا أعرفه يلعب لنيل لقب بطل مصر . ولكن أمى أبت أن توافق على ذهابى فانكمش أخواى أحمد وسعيد و لم يذهبا ، كانا يطلقاني لطلب الإذن أو الشيء من أمى ويرقبان النتيجة من بعيد ، فإن كان في الأمر ضرب أو زجر كان ذلك من نصيبى ، وإن حظيت بموافقة على فعل شيء أو أخذ شيء انسحبت الموافقة عليهما ، فكان على الغرم وحدى وكان الغنم شركة بيننا .

ورحت أتخيل صورة فؤاد الشامي منشورة في صحيفة الرياضة بالأهرام وقد كتب تحتها بطل مصر في وزن الريشة .

و لم أستطع فى ذلك اليوم أن أدخل فراشى لأنام ، كنت متلهفا على سماع النبأ العظيم ، فما إن سمعت أصوات الرفاق وهم عائدون من المباراة حتى هبطت فى الدرج عدوا دون أن أستأذن أمى وليكن ما يكون .

وأسرعت إلى فريدون أسأل عما حدث ، فقال لى فريدون إن المباراة انتهت بعد ثانية واحدة من إعطاء الحكم إشارة البدء . تقدم فؤاد ليصافح إبراهيم كامل ، فخطف إبراهيم يد فؤاد بعد المصافحة ورفعه فى الهواء وألقاه أرضا ، وصفر الحكم وأعلن الحكم انتصار إبراهيم كامل على خصمه بالكتف القانونية .

واستأت لما سمعت ذلك من فريدون و لم أصدقه ، وعللت ذلك بحقده على فؤاد ، ولكن الرفاق جميعا أكدوا لى ما رواه فريدون . وفى اليوم التالى جاء فؤاد و لم يخفف من غلوائه ، بل قال مبررا هزيمته : ـــ خدنى على خوانة .

كان فؤاد يستشعر في قرارة نفسه مهانة ، وقد فطن إلى أن مكانته قد اهتزت بيئنا ، فكان لا بد من أن يقوم بمخاطرة يسترد بها مكانته ، فجاء إلينا وهو يركب بسكليته وراح يتإيل بها بمينا وشمالا حتى كاد في كل مرة يلمس الأرض ، ثم قفز من فوقها في رشاقة ووقف أمامنا وقال :

ـــ أنا ح أهزأ الترمواي .

ونظرنا إليه فى دهشة . إننا نعرف التهزىء فى الكرة ، إنه مراوغة الخصم والمرور منه ، فكيف يتأتى لفؤاد أن يهزئ الترام . وقبل أن نفيق من دهشتنا ، قال :

ـــ مین ییجی معایا .

فقلت دون تفكير:

\_ أنا .

وركبت أمام فؤاد الشامي على البسكليت ، وذهبنا إلى شارع الخليج المصري وهو شارع بور سعيد الآن ، وكان شارع الخليج ضيقا جدا حتى إن الواقف على سلم الترام كان يشيح بكتفه في بعض المناطق حتى لا ير تعلم بجدران المنازل .

و خرجنا من شارع الزعفراني إلى شارع الخليج ورفاق الحي يسيرون خلفنا ليروا المغامرة الجديدة ، وأصبحت أنا وفؤاد في شارع الخليج ، وإذا بفؤاد يندفع بالبسكليت بين قضبان الترام في سرعة حتى أصبحنا أمام ترام مقبل مسرعا ، ولم يبق بيننا وبينه إلا بضعة أمتار .

وسقط قلبي في حذائي وانتابني خوف شديد ، وزاد اضطرابي لما رأيت سائق الترام يفرمل في حالة هستبرية وأصوات الركاب الجالسين خلفه تنطلق مفزوعة مدوية ، و لم أر ماذا اعترى رفاق الصغار ، وفي مثل لمح البصر انحرف فؤاد يمينا ومرق كالسهم بين ترامين ، الترام الذي هزأه وترام آخر كان مقبلا من الاتجاه الآخر ، وفي لحظة كأنها دهر تعطلت كل حواسي وإن كدت أموت من الخوف

وخرجنا من بين الترامين فأحسست كأنما خرجت من القبر ، وشعرت بالهواء

منعشا يصافح وجهى . وعدنا إلى مكاننا المختار نجلس على شبابيك البدرومات أروى قصة شجاعتى ويروى فؤاد الشامى كيف هزأ الترام ، وكيف أن سائقه كاديموت من الرعب ، وكيف أن بعض الركاب قد أصيب من جراء الفرملة المفاجئة ، وكيف أن السائق أطلق الشبكة لتلتقطنا إذا ما صدمنا ، وكيف وكيف . وما أخصب خيال فؤاد ، كانت له قدرة عجيبة على كساء حادثة بسيطة بلحم من المبالغات .

وكانت حادثة تهزىء الترام خطوة أخرى في الطريق الذي اختاره لنفسه : طريق المغامرات .

## 19

كان دكان أبى في شارع سوق الجراية ، وكثيرا ما كنت أفكر من أين جاء هذا الاسم ، وكنت أسأل من هم أكبر منى سنا فقيل لى إن الحكومة كانت تصرف للمجاورين بالأزهر جراية ، أى أنها تجرى الأرزاق على طلاب العلم بالأزهر ، فكان الطلاب يحملون إلى ذلك الشارع الحبر ويبيعونه هناك ، فعرف المكان بسوق الجراية . وكان يرقد في حضن دكان أبى دكان العم سيد الشامى ، وكان العم سيد ضئيل الجسم يرتدى جلبابا بنيا من الصوف ويضع الطربوش على رأسه ، وكان يبيع التباك . كان طوال النهار يقص التباك أو يلصق بالنشا أطراف الأكياس التي يعدها لوضع التباك فيها ، وكثيرا ما كان أبى يطلب منا أنا وإخوتى أن نذهب إلى العم سيد لنعاونه في لصق الأكياس ، فكنت أجد لذة في هذا العمل في أول الأمر ، وسرعان ما يتسرب إلى الملل واستشعر آلاما في كتفى فأنسل من مكانى في صمت لأعود إلى الجلوس بجوار الخزانة الكبيرة التي كانت في ظهر دكان العم سيد . وكان ذلك المكان في دكاننا لجلوس أبى وجلوس الخواجات الذين يأتون لبيع الزيت أو الشاى أو ورق في دكاننا لجلوس أبى وجلوس الخواجات الذين يأتون لبيع الزيت أو الشاى أو ورق اللحم أو لتسلم قيمة فاتورة حل أجلها ، وكان أصدقاء أبى المقربون يشربون القهوة أو يدخون السجاير هناك .

وكان العم سيد من المحبين إلى أبي . إنه طبيب الحي ، فما من حالة تعرض عليه إلا

يجد لها دواء في تذكرة داود ، وكانت ثقة أهل الحي في كفاءته تفوق ثقتهم في أعظم طبيب عرفته مصر في ذلك الوقت .

جاءه أبى ذات يوم يشكو إليه أن سحابة بدأت تخيم على عين أخى فتوح ، وأخى فتوح كان قدولد بعدى ، ووضعت أمى بعده بنتين ، جعلتا حياتها أكثر إشراقا ، فقد تحقق لها ما كانت تتمنى من إنجاب بنت ، وراح العم سيد يفحص عن عينى أخى فى اهتام ثم رفع رأسه وقال :

\_ الحمد لله . السحابة ما وصلتش لنني العين .

وعكف العم سيد يقرأ في تذكرة داود ، وكنت في ذلك الوقت أعتقد أنها من تأليف سيدنا داود نبى الله فعا كنت أعرف شيئا بعد عن داود الأنطاكي ، ثم طلب من أبي إحضار تفاحة ، فلما جاءه بها حفرها ووضع فيها سكر نبات ، ثم طلب من أبي أن يضعها في فرن العم أحمد شكشوك حتى تنضج .

كان العم أحمد شكشوك فطاطرى أمام دكان العم سيد ، فذهب إليه أبي وطلب منه أن ينضج التفاحة ، فوضعها في الفرن بالقرب من النار ثم راح ينظر إلى العم سيد فألفاه منهمكا في قص التمباك ، فالنفت إلى أبي يسأله عن سر التفاحة ، فراح أبي يروى له القصة والرجل يسمع وقطع العجين تنداح بين يديه على الرخام الذي أمامه ثم تطبق في مهارة عجيبة لتصبح فطيرة باللحم والبيض أو فطيرة بالسكر ، وما كان في دكان العم أحمد شكشوك صنبور ماء ، فكان الآكلون في داخل دكانه يمسحون أيديهم بعد أن يأكلوا هنيئا مريئا بالردة الموضوعة في قفف صغيرة بأركان المكان .

ونضجت التفاحة فأخذها أبى إلى العم سيد ، فراح يفحص عنها فى اهتمام ثم قال أبى :

\_ بكره الصبح ح اجيب لك القطرة .

وفي صبيحة اليوم التالى كان العم سيد يقدم إلى أبى زجاجة القطرة ويصف له عدد النقط وعدد المرات التي تستعمل فيها قطرة التفاح ، وكم كانت دهشتى لما رأيت السحابة قد انقشعب عن عين أخى ، فازددت إعجابا بالعم سيد وأصبحت أراه رجل الأسر ار عندما يحدثني عن حجر الفلاسفة ، وأنه يحاول أن يجيل في معمله الصغير في

بيته النحاس إلى ذهب .

وكان أمام دكان أبى الشيخ مصطفى بائع النشوق والعم إبراهيم تاجر الفحم، وكان الشيخ مصطفى يرتدى الجبه والقفطان وكان الشيخ مصطفى يرتدى الجبه والقفطان والعمامة ، يعتنى بمظهره ويطلق الضحكات المجلجلة في الشارع ، بينا العم إبراهيم يرتدى على الدوام جلبابا أزرق وقد ترك الفحم بصماته على وجهه ويديه ، وكان لا يغادر دكانه أبدا . كان يتناول طعامه فيه ويقضى نهاره صامتا ويمضى ليله نائما بين فقف الفحم وجوالاته . وكان الناس يتهامسون أن العم إبراهيم لا يغادر الدكان لأنه يدفن فيها صفائح الذهب والفضة ، وما كنت أصدق ما يتناقله الناس عنه فقد كنت أراه يتناول طعاما واحدا وأن له صبرا عجيبا على الفول والطعمية .

وذات يوم انتشر فى الشارع أن الشيخ مصطفى عزم أبو النور على الغداء وأنهما سيذهبان إلى بيت الشيخ مصطفى فى زرع النوى للغداء . وانتشر الهمس بين الرجال وكان الهمس ينتهى بابتسامات ، وبلغ الأمر أن اثنين من أصدقاء أبى قد تراهنا على شيء لم أدر ما هو . وفى اليوم التالى تكشف كل شيء ، ذهب الرجلان إلى البيت ووضع الشيخ مصطفى كيلو الفسيخ أمام الضيف وبدأ الضيف فى الأكل فالتهم الخبز الذى فى شقة الشيخ ، وأراد الشيخ أن يلبى طلب الضيف من الخبز فأرسل إلى امرأته يطلب منها مشنة العيش ، وكان الناس يخبزون الخبز فى البيت ليكفيهم عدة أيام ، وأتى أبو النور على مئنة العيش وعلى الفسيخ وعلى السردين الذى أتى به الشيخ مصطفى لأهل البيت . ولم يشبع أبو النور وراح الشيخ مصطفى يرسل أولاده إلى السوق ليشتروا خبزا ، واستمر أبو النور فى الأكل دون أن يشبع . وأخيرا ذهب الشيخ مصطفى إلى أبو النور وقال له متوسلا :

ــــ أرجوك . ما تفضحنيش .

وفى صبيحة ذلك اليوم كان كل تجار شارع سوق الجراية يتفكهون بما كان بين الشيخ مصطفى وأبو النور . واتضح لى أمر ذلك الرهان الذى كان بين صديقى أبى ، تراهن أحدهما على أن الشيخ مصطفى لن يستطيع أن يشبع أبو النور وكسب الرهان ، وقال وهو يضحك :

ـــ مش قلت لك ده صارو خ .

وعرفت منذ ذلك اليوم أن « صاروخ » معناها أن الرجل يستطيع أن يأكل دون أن يشبع ، وقد رأيت الفراشين في بعض أفراح الحي يقبضون على بعض الرجال ويشبعونه ضربا وهم يجذبونه بعيدا عن الموائد ويقولون :

ـــ صاروخ ، ده صاروخ .

حاولت في ذلك الوقت أن أجد من يشرح لي تلك الظاهرة ، ولكنني لم أقتنع بكل ما قيل لي لأن ما كان يقال شيء لا يصدقه عقل .

وضحك كل الحى مما كان بين الشيخ مصطفى وبين أبو النور إلا العم أحمد الجزار الذي كانت دكانه ملاصقة لدكان الشيخ مصطفى ، فهو عابس دائما ، وقد لفت ذلك العبوس كل زبائنه حتى قبل إن في حياته سرا ، وتوسع الناس في سوء ظنهم فأكدوا أن السر يتعلق بحياته الزوجية ، وكان سبب ذلك الاستنتاج أن أحدا لم ير زوجته أبدا ، و لم يُر شباك من شبابيك شقته مفتوحا ، فأطلق الناس الأعنة لأخيلتهم ليتصوروا ما شاء لهم التصور ما يمكن أن يجرى بين رجل عبوس وأهل بيته خلف أبواب وشبابيك مغلقة . ولما كانت أغلب القلوب مريضة ، ولما كانت قالة السوء أسرع انتشارا من الكلمة الطيبة ، فقد أصبحت الأوهام حقيقة والخيالات أمر الا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وأصبحت للرجل صورة واضحة في الأذهان وإن كانت بعيدة عن حقيقة جوهره وعن لب الحقيقة .

۲.

عاد فريدون من مدرسته وهو في قمة السعادة ، فقد أتيحت له فرصة رسم سعد زغلول . كان يجيد الرسم وقد انضم إلى فرقة الكشافة بمدرسة باب الشعرية ، وجمعت الظروف الحسنة بين الفرقة وبين زعيم الأمة ، فقدم المشرف على الفرقة التلميذ الصغير إلى بطل ثورة ٩ ١٩ ١ ، وقال للزعيم إن التلميذ يسعده ويشرفه أن يتفضل حبيب الشعب ويسمح لابنه الصغير أن يرسمه . فابتسم سعد باشا وسمح لفريدون بأن يرسم له صورة بالفحم ، فكان أول ما بدأ به فريدون أن رسم أذن الزعم ، فسأله سعد مداعبا :

ـــ اشمعنی بدیت بودنی ؟

فقال فريدون على الفور :

\_ لأنى سمعت أن سمع دولتكم قوى .

هذا ما قاله فريدون وهذا ما وعيته مذ سمعته منه ، والله وحده يعلم إن كان ذلك قد وقع فعلا أو أن القصة كلها من نسج الصبى الصغير ، فقد كانت هناك منافسة قوية بين فريدون وبين فؤاد الشامى ، كان كل منهما يطلق لخياله حرية السبح والسرح إذا ما تحدث عن نفسه وعن مغامراته .

وكان التنافس يصل بين الاثنين إلى درجة التحدى ، فكان كثيرا ما نرى فؤاد الشامى و فريدون يلعبان لعبة الذراع الحديدية . كان يركز كل منهما كوعه على قاعدة شباك البدروم الذى يجلس عليه دائما فى حارة بحر ، ويقبض كل منهما بكفه على كف غريمه ثم يحاول كل منهما أن يثنى ذراع الآخر ، حتى يطرحه أرضا ، وكان فؤاد والحق يقال ينتصر على فريدون فى كل مرة ، ولكن فريدون يدعى أن فؤاد كان يميل بكل جسمه وهو يحاول أن يثنى ذراع خصمه و لم يكن ذلك من أصول اللعبة .

وكان فؤاد يزعم أنه أقوى من لعب هذه اللعبة وكان يقول متحديا :

ــ من يلاعبني برا دي فير ؟ Bras de Fer

وكان فى لسانه لنغة فكان ينطقها نطقا فرنسيا صحيحا ، وذات يوم جاء لبلعب معنا محمد ابن عمى عبد الغنى ، وكان غلاما ساذجا إلا أنه كان قوى البنية ، وسمع فؤاد وهو يتحدانا جميعا ويزعم أن أحدا لم يخلق بعد ليهزمه فى لعبة الذراع الحديدية ، وقبل محمد ابن عمى التحدى فى تواضع ، ثم ركز مرفقه على قاعدة الشباك وقبض على كف فؤاد وفى يسر عجيب ثنى ذراع فؤاد ، فصاح فؤاد :

\_ W .. V .. cl all بكل جسمه .

وقبل محمد عبد الغنى أن يلعب مع فؤاد مرة تانية وهزمه فى المرة الثانية . وضايق فؤاد أن يهزمه غلام حدث فأتى بكرة حديدية يتصل بها قضيب قصير من الحديد ، وقبض على قضيب الحديد وراح يرفع الكرة للتدليل على قوة رسغه ونظر إلى محمد عبد الغنى فى تحد ، فمال محمد وقبض على قضيب الحديد ورفع الكرة إلى أعلا وذراعه ممددة ثابتة على قاعدة الشباك ، ثم ترك الكرة وانسل فى صمت وفؤاد يرقبه فى غيظ شديد .

وضايق فريدون فؤادا بتعليقاته فأسرها فى نفسه ، فلما ذهبنا إلى السينها وعدنا إلى الحى نتناقش كعادتنا كان فريدون واقفا وقد أسند رأسه إلى حديد بلكونة فى الدور الأرضى ، وحمى الحديث بين فؤاد وفريدون فما كان من فؤاد إلا أن لكم فريدون لكمة قوية فى وجهه ، فكانت لكمة قاسية وكان رد فعل حديد البلكونة أقسى . إنه تأكم من اللكمة ومن ارتطام مؤخر رأسه بالحديد .

وبدأت مشادة كلامية حادة بينهما ، ثم انطلق فريدون إلى خاله شيرازى يشكو إليه ما أصابه على يد فؤاد ، ووقفنا ننتظر ما سيفعله الخال بفؤاد . كنا نتلهف لرؤية الصدام القادم ، فخال فريدون مصارع مفتول العضلات أو هكذا خيل إلى في ذلك الوقت ، وهو قادر على أن يضرب فؤاد . وكنا جميعا نتمنى من كل قلوبنا أن يوجد في الحي من يضرب فؤاد وأن يكسر غروره .

وجاء شيرازى وفريدون وأخوه عباس خلفه وأسرعنا إليهم لنسير فى موكب التحدى ، انضممنا صراحة إلى فريدون وتأهبنا لنشهد معه ، فقد بدأت مضايقات فؤاد لنا توغر صدورنا .

وكان فى الحى فريق كرة أكبر من فريقنا ، كان يضم بعض لاعبى الأندية ولاعبى المدارس الثانوية . وأراد فؤاد أن ينضم إلى ذلك الفريق ، و لم تلق إرادته استجابة فحنق على كل من فيه ، ودارت ذات يوم مناقشة بين فؤاد وبين فرغل أحد أفراد الفريق الكبير . انتهت بأن هم فؤاد بضرب فرغل ، فما كان من فرغل إلا أن وضع يديه في جيبى بنطلونه وراح يضرب فؤاد بكلتا رجلية ، كأنما كان يضرب كرة ضربات مباشرة . وعجز فؤاد عن أن يتقدم ويحقق هدفه بأن يقبض على وسط فرغل ، وكانت علقة علقت بذهنى . و بعد أن انصرف فؤاد يلعق هزيمته رحنا نحتفل بتلك الهزيمة التي قد تعيد إلى فؤاد صوابه ، ولكن فؤاد عاد في اليوم التالي كأن لم يضرب بالأمس وراح بضايقنا في لعبنا مستغلا تفوقه الجسماني علينا .

وتشاورنا وقررنا أن نقاطعه ، وأن نلفظه من مجتمعنا الصغير ، وكان القرار بالإجماع ، ولكن من ذا الذى يعلق الجرس فى عنق القط ؟ وتقدم أخى سعيد وقال : \_ أنا سأتحداه .

وجاء فؤاد والتفتنا جميعنا إلى سعيد ، ترى هل ينكص على عقبيه ويتقوقع من الخوف ؟

و تقدم سعيد من فؤاد وقال له:

\_ مش عايزينك تلعب معانا .

\_ طب ما فيش لعب .

وأتى سعيد بالكرة وقال في تحد :

\_لأ . فيه .

ولعب سعيد الكرة إلينا لنبدأ مباراة التحدى ، فهجم فؤاد واغتصب منا الكرة وأخرج من جيبه مطواة وجعل يطعنها طعنا ثم راح يمزقها قطعا ، فقال له سعيد وهو يقف على رأسه :

ــ فالح . هو ده اللي قدرت عليه ؟

فألقى فؤاد بقطع الجلد إليه وقال وهو ينتصب في تحد :

\_ أنا مش ح اضربكم انتم . أنا ح اضرب أبوكم هناك في الدكان .

وذهب فؤاد من أمامنا ، والتفت سعيد إلى أشلاء الكرة وقال :

ـــ أهو ده تمن طرده .. مش ح يرجع هنا تاني أبدا .

وفي المساء علمنا أن فؤاد ذهب إلى أبي يعتذر عما بدر منه ، وأن أبي هدده بألا

يقترب منا . ورحل فؤاد من حينا ونزل بالبكرية ، بحى قريب آخر قريب من حينا ، وكانت بداية انحدار فؤاد الشامى .

#### 71

لم تذق مصر طعم الراحة منذ أن ولدت ؟ قاست ويلات الحرب العالمية الأولى وما انتهت الحرب حتى فرضت إنجلترا عليها الحماية ، وثارت مناقشات حول ضم مصر إلى ممتلكات الإمبراطورية البريطانية التى لا تغيب عنها الشمس وفرض الحماية عليها ، وقبل فى ذلك الوقت إن الحماية أخف وأهون من الضم لكأتما كتب على مصر ألا تعرف الاستقرار . وتكون الوقد المصرى وقامت ثورة ١٩ وقبض على سعد باشا ونفى هو وصحبه إلى مالطة ، وعاد سعد من منفاه ثم قبض عليه ثانية ونفى ثم عاد ، وجاءت لجنة ملنر وحدثت مقاطعة اللجنة ، واستمر الكفاح بين المصريين والإنجليز وظلت النار مشبوبة لم يخب لها أوار .



وكانت المشادات السياسية تشب فى كل مكان ، وكانت أغلبية الشعب وفدية حتى إن غلاة المتعصبين للوفد كانوا يقولون : الاحتلال على يد سعد و لا الاستقلال على يد سعد و لا الاستقلال على يد عدلى . وأجريت الانتخابات وقد شغلت الانتخابات كل طوائف الشعب ، وأنفق الناحبون أموالا طائلة ، وانتشرت الشائعات حول المبالغ التى بعثرت لاكتساب الأصوات ، فقيل إن سليم عبده مرشح الوفد فى دائرة الجمالية أنفق كل ثروته ليفوز فى الانتخاب .

وفاز الوفد فوزا ساحقا ، وانطلق النواب الوفديون إلى مجلس الأمة ، واجتمع المجلس اجتاعا صاخبا خرجت أنباؤه إلى الشعب ، قالت الصحف إن المجلس انتخب سعد باشا زغلول رئيسا لمجلس النواب وقالت بعض الأخبار إن عباس محمود المقاد قال في حماس : إن الأمة على استعداد لأن تسحق أكبر رأس في البلاد . وفي الحال صدر مرسوم ملكى بحل مجلس النواب قرأه زيور باشا ، وكان أقصر مجلس نواب في عمر الحياة النبابية في مصر ، فقد كانت مدته ساعة واحدة .

وراح الناس يتحدثون في كل شيء ، في سبب العداوة الشديدة بين الملك فؤاد وسعد زغلول ، فقيل إن عرش مصر قد عرض مرتين على سعد باشا في أثناء نفيه ، عرض عليه في جبل طارق وفي عدن ، فعششت العداوة في قلب الملك فؤاد منذ ذلك الوقت . وشغل الناس بمحاكمة العقاد وبالحكم عليه بالسجن . وابتدأت أهتم بقراءة الصحف وبمتابعة ما ينشر في مجلة الكشكول ، ولأول مرة رأيت الكاريكاتور يلعب دورا كبيرا في حياتنا السياسية .

كنت أحقد على الرغم من صغر سنى على سليمان فوزى رئيس تحرير الكشكول لأنه كان يهاجم سعد باشا ، كنت أحب سعد باشا لما أسعه عنه من أبى وأصحابه ، ولكن ما كان يمر أسبوع دون أن أقرأ الكشكول وأحفظ ما تقول صوره الكاريكاتيرية .

وفى ذلك الوقت كان أبى قد اشترى قطعة أرض فضاء بشارع سكة الظاهر وكان قد بدأ فى بناء بيت فيها لنسكن فيه ، لم يكن البيت الجديد يبعد عن بيتنا أكثر من مائة متر ، ولكن كان فرحى به شديدا لا لأنه أول بيت يملكه أبى ، فقد اشترى أبى قبل ذلك بيتا كبيرا فى شارع محمد على ، واشترى آخر بشارع صبرى بالظاهر وقد كتب فى حجة البيت أنه منزل بضواحى القاهرة ، بل لأن أمام بيتنا الجديد لوحة إعلانات لسينها إيديال ، فلن أهرول صباح كل يوم اثنين من بيتنا الحالى إلى حيث تقع اللوحة لأعرف برنامج السينها . سيكفى فى المستقبل أن أفتح الشباك أو أقف فى البلكونة لأقرأ برنامج السينها الحبيبة إلينا .

وراح أصدقاؤنا الصغار يحسدوننا على تلك النعمة الكبرى ، نعمة أن يكون أمام بيتنا لوحة إعلانات سينها إيديال . وارتفع البناء وراح النحاتون ينحتون الحجارة التى حول باب الدار ، وقبل أن يقوم أحدهم بنحت حجر سرة عقد الباب ، جاء فريدون وكتب بخطه الجميل ١٩٢٥ ، ووقفنا نرقب النحات وهو ينحت حول ما كتبه فريدون بمهارة ، ثم رفع الحجر ليوضع في مكانه ونحن ننظر إليه فرحين مستبشرين ، لكأنما كنا نشهد وضع الحجر الأساسي لمشروع ضخم سيعود على الأمة بالنفع العمم .

وعدنا إلى مكاننا فى حارة بحر نختار اسما للمجلة التى عزمنا على إصدارها وطبعها بالبالوظة ، فقد كان أخى سعيد قد كتب كل موادها ، كتب القصة وكتب المقالات وكتب الأزجال ، وكان سعيد وهو فى تلك السن المبكرة قادرا على أن يحرر وحده مجلة كل أربع وعشرين ساعة . واستقر الرأى على أن تحمل المجلة اسم ( نهضة الأشبال ) وراح فريدون يكتب بالحبر الزفر مواد المجلة ويزينها بالصور التى يرسمها ، ورحت أعاون على طبع المجلة ، وكان ذلك أول عهدى بالطباعة .

كانت طباعة البالوظة لا تطبع أكثر من عشرين نسخة واضحة ، فلماتم طبع النسخ أخذت بعضا منها ورحت أوزعها على الأحياء المجاورة وكنت فى قرارة نفسى فخورا بباكورة أعمالنا الأدبية . ومن كثرة ما قرأت موادها على البنائين الذين كانوا يعملون فى بناء بيتنا الجديد وعلى رفاقى الصغار حفظت موادها عن ظهر قلب ، وكنت أفضل القصة الزجلية التى نظمها أخى سعيد ورسم صورها فريدون على قصة سرفاتى المصوراتى وقصة دان ودورا وتلك القصص التى كانت تصدر فى مجلة الأولاد المصورة فى ذلك الوقت .

وجاء فريدون ذات يوم مزهوا وأخبرنا أن حسنى أفندى مدير سينما أوليمبيا قد اتفق معه على أن يرسم صورة بالألوان كل أسبوع لبطل الفيلم الأجنبي الذي يعرض في الدار ، و لم نصدق الخبر ولكن حدث أن عرجنا يوم الخميس فى أثناء سيرنا إلى سينها إيديال على سينها أوليمبيا ، فرأينا فوق شباك التذاكر صورة جميلة فى إطار وقد ظهر فى طرفها الأيمن توقيع فريدون ، فوقفنا مشدوهين نقرظ الصورة تارة وننتقدها تارة أخرى ، فكان ذلك أول عهدى بالفنون وبالنقد .

كان فريدون من المتعصبين مثلنا لسينها إيديال ، ولكن بعد أن تعاقدت معه سينها أوليمبيا ، فالتمس بعضنا له أوليمبيا على رسم صور أبطالها صار فريدون من رواد سينها أوليمبيا ، فالتمس بعضنا له بعض العذر ، ولكننا كرهنا فيه تلك النوازع المادية ، فلولا الجنيهان اللذان كان يدعى أنه يقبضهما ثمنا لكل صورة لما خان مبدأه .

وأصدرت سينها أوليمينا مجلة باسم سينها أوليمبيا ، كانت تنشر فيها أخبار الكواكب وقصة مترجمة وبعض الحكم والنوادر الأدبية . وطرأت على أخى سعيد فكرة أن يكتب قصة يستوحى أحداثها من الأفلام التى يشاهدها ، وكتب سعيد قصة تقع أحداثها فى محطة سكة جديد وكيف أن الخولجي » قد أنقذ فى اللحظة الأخيرة ابن حبيبته التى قد هجرته وتزوجت غيره وكان يلعب على قضيب القطار ، والقطار قادم بأقصى سرعة ، أنقذه بنفس الطريقة التى تتبع فى الأفلام ، ألا وهى تحويل القطار إلى قضيب آخر فى الوقت الذى يستسلم فيه الضحية لمصيره المحتوم .

وظهرت القصة في مجلة سينها أوليمبيا وكدنا نطير من الفرح ، فها هو ذا عبقرى آخر قد ظهر فينا ، و لم أطمع في ذلك الوقت أن يأتى يوم يكتب فيه اسمى بحروف الطباعة ، كان ذلك فوق كل أحلامي وأبعد كثيرا عما كنت أنمني .

وكتب سعيد قصة أخرى عن بوليس سرى أطلق عليه اسم بنتون دك ، فما كانت أسماء أحمد و محمد و فاطمة تصلح في ذلك الوقت لتكون أسماء لأبطال القصص ، فلكى يكون الإنسان بطلا لقصة لا بدأن يكون له اسم أجنبي ، فقد كان ذلك العصر عصر الترجمة ، وما كنا نقرأ إلا قصص فانتوماس وجونسون و ابن جونسون و شار لوك هولمز وقصص المغامرات الأجنبية التي كانت تنشرها صحيفة الأهرام .

ونشرت قصص سعيد في مجلة سينها أوليمبيا وعلى الرغم من ذلك ظل ولاء سعيد لسينها إيديال ، وكان ذلك درسا في الوفاء أعجبت به وصرت أتأسى به في حياتي المقلة . كان أخى أحمد يجلس على أول شباك فى حارة بحر ليس له من عمل إلا أن يصدر إلى الأوامر ، وكان على أن أنفذها وإلا كان نصيبى الضرب ، التفت حوله فوجد أن أصدقاء الحى قد اجتمعوا فقال لى :

ــ اطلع هات الكورة .

فصعدت إلى الدور الرابع وأحضرت الكرة ، فراح يلعب في اندماج حتى تفصد منه العرق فقال لي :

\_\_ اطلع هات قلة ساقعة .

فصعدت إلى الدور الرابع وأحضرت القلة ، فلما شرب وارتوى ناولني القلة فأردت أن أتركها على شباكه المفضل فقال لى زاجرا :

\_ باقول لك طلعها .

. وحملت القلة وصعدت إلى الدور الرابع وأنا ألتقط أنفاسي التقاطا ، ورأتني أمي نتال من

\_ أهو ح تفضل طالع نازل لغاية لما ينقطع قلبك .

وما إن هبطت حتى صاح أحمد بى :

ـــ اطلع هات إبرة وفتلة .

وصعدت إلى الطبقة الرابعة وأحضرت له ما طلب ، وما كدت أناوله الإبرة حتى أحس أن فانلته قد بللت بالعرق فقال لي في بساطة :

ــ اطلع هات لي فانلة .

وضاق صدرى ، لماذا لم يطلب منى أن أحضر له الفانلة عندما طلب إحضار الإبرة ، فقلت فى تحد :

ــ مش طالع .

فقام ولطمني ثم أردف ذلك « بشلوت » وقال في بساطة :

\_ والله ما انت فالح .

و لم أدر ما الصلة بين فلاحي وبين صعودي وهبوطي في الدرج إلى الطبقة الرابعة عشرات المرات في اليوم الواحد .

وكان اليوم يوم الجمعة وكان على أن أذهب إلى دكان أبى لأحرسه حتى يؤدى كل من فيه الصلاة ، فأخذت اثنين من أصدقائي الذين كانوا في مثل سنى وانطلقت إلى شارع سوق الجراية ، فوصلت أنا وصديقاى قبل الأذان بدقائق ، فأحكم أبى إغلاق الخزانة ، وترك لى مفتاح صندوق النقود وانصرف ، فراح صديقاى ينظران إلى في عجب ويقولان :

\_ ساب لك مفتاح الدرج ؟!

\_ وفيها إيه ؟.

... الفلوس قدامك ومتخدش منها حاجة !

وسخرت من أفكارهما . إن هذه ليست أول مرة يترك فيها أبي مفتاح الصندوق ، بل إن أبي كان يبعث معى وأنا طفل بمائة جنيه أوصلها إلى جدى ، وكنت أحرس دكان عمى حنفى أثناء ذهابه للصلاة . وقد حاول عمى أن يعطينى ذات مرة قطعة شيكولاته ، فأحسست أن ذلك ثمنا لحراستى فشعرت بضيق شديد لأن عمى قد جرح كرامتى بما فعل ، كنت أحس على الرغم من صغر سنى أن الماديات تشين العلاقات الانسانية .

وعدنا أنا وصديقاى بعد أن قضيت الصلاة إلى حارة بحر ، و لم تعد حارة بحر لنا وحدنا فقد سكن في البيت الواقع خلف بيتنا في الطبقة الأرضية أناس يديرون الشقة للدعارة ، وكانت الشقة مناسبة لذلك كل المناسبة ، فشبابيكها الجانبية تطل على حارة بحر وشبابيكها الخلفية تطل على حديقة واسعة والقفز من كل نوافذها ميسور ، فهي لا ترتفع عن الأرض أكثر من متر .

وكان لهؤلاء الناس ولدان أحدهما في مثل سن أخيى أحمد والآخر في مثل سنى ، ابتدأ الولدان في تعليم أطفال الحي شرب السجاير ، فكان الأولاد يشترون السجاير من ( هذه حياتي ) العم جرجس ، وكانت دكانه تبعد عن بيتنا الذي كان في مرحلة البناء بضعة أمتار ، وكانوا يشربون السجاير في نهاية حارة بحر تحت شبابيك الأسرة العتيدة .

وامتنعت أنا وأخى أحمد وأخى سعيد وبعض الصبية عن مجاراة الآخرين في شرب السجاير ، فما كان أحد في بيتنا يمسك في يده سيجارة ، كانت بالنسبة لنا شيئا غريبا بل كانت شيئا محرما .

وراح الولدان الجديدان على الحى يجران الأولاد إلى الفساد ، اشتريا محمرا رخيصة من العم جرجس وفرشا حصيرة فى نهاية حارة بحر وجلسا عليها وأغريا الأولاد بالجلوس ، فجلس المساكين معهما وراحوا يتناولون الخمر ويضحكون . ووقفنا بعيدا ننظر فى أسى إلى أصدقائنا الصغار الذين شربوا السجاير والخمر و لم ينل أحدهم بعد الشهادة الابتدائية .

وكان أغلب سكان حينا من اليهود ، فجمع الولد الذي كان في مثل سنى بعض فتيات اليهود الصغيرات في بير السلم أمام باب شقته ، ونادانا ليعلمنا كيف نمارس الجنس معهن ، لكأنما كان يحاول أن يربى زبائن لأهل بيته اللاتي كن يقابلن الرجال في الليل والنهار دون حياء .

واشتهر أمر ذلك البيت الموبوء فى الحى ، وأظهر الرجال استياءهم لوجود هؤلاء الساقطين بين الأشراف . وذات يوم فطنت إلى أن البيت مراقب ، وما كان ذلك ليحتاج إلى فراسة ، فالمخبرون كانوا يرتدون الأحذية الميرى ويلبسون جلبابا فوق ملابسهم الرسمية ، وكانت كل حركة من حركاتهم تصيح : أنا مخبر .

أمسينا بعد موت جدى نبيت مع جدتى ، وفى سكون الليل سمعنا ضجة فى البيت الواقع خلف بيتنا ، نسوة يولولن وأصوات تهتك سكون الليل :

\_\_ امسك . . امسك .

ورجال يقفزون من شبابيك البيت الذي كان يدار للدعارة ، ووصلت إلى مسامعنا أصوات تقول في فرح :

- البيت السرى انظبط .. البيت السرى انظبط .

وراحت جدتي أم عبد الغني تغلق الشبابيك حتى لا يخدش مثل ذلك القول البذيء

آذاننا ، وأخذت تغدو وتروح في الشقة وهيي تقول في ابتهال :

\_ يارب استر على ولايانا .. يارب استر على ولايا .

وكانت دموع جدتي قريبة فسالت دموعها على خديها .

وفى الصباح الباكر كنت أنا وأخواى وأولاد الحى نجوس خلال الشقة الخالية ، نبحث عما خلفته فيها النسوة الساقطات ، ورحنا نعلق على بقايا القطن تعليقات من وحى أخيلتنا الصغيرة التي لم تسعفها التجربة .

# 74

كانت العداوة مشبوبة بينى وبين الكتب المدرسية ، فلا أذكر أننى فتحت كتابا طوال مدة دراستى الابتدائية . رسبت في السنة الأولى ، فلما أعدت نفس الدروس سنة أولى .. انتقلت إلى السنة الثانية ، وفي السنة الثانية رسبت طبعا ، وامتحنت في الملحق في الترجمة فرسبت أيضا ، وجاءت وزارة سعد باشا فأجرت ملحقا للملحق بحجة أن السنة قد ضاعت في الإضرابات ، فامتحنت مرة ثالثة في الترجمة ، فكيف كانوا ينتظرون منى وأنا في السنة الثانية الابتدائية أن أترجم إلى الإنجليزية تلك الجملة التي حضرت في ذاكرتي منذ ذلك الامتحان الرهيب : « إذا سرت في شوارع القاهرة رأيت المباني الضخمة العالية » . وراح واضع الانحتبار يستعرض عضلاته في اللغة الإنجليزية فرسبت في الملحق الثاني ورحت أعيد السنة .

وانتقلت بعد سنتين إلى السنة الثالثة ووقعت المعجزة التي ما كان أحد من أهلي ينتظرها ، انتقلت من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة دون أن أرسب في أية مادة ، وكانت دهشتي تفوق دهشة كل أهل بيتي ، فقد كان شيئا لا يصدق أن أنجح دون أن أقرأ في الكتب التي كانت مقررة علينا .

وما كان عزوف عن القراءة يرجع إلى كسلى بل ضنا بجهد أنفقه دون نمرة ، فقد كانت فكرة الموت تلازمني ، وكنت أقنع نفسي أنه عبث أن أتعب نفسي في المذاكرة ثم أصبح ميتا ، وكنت كلما استيقظت في الصباح وفتحت عيني ورأيت النهار قد تنفس أستشعر هزيمة منكرة لأنى لا أزال على قيد الحياة وأن روحى لم تفارق جسدى فى أثناء نومى .

وتيقنت على مر السنين أن الموت ليس أمرا سهلا وأنه ليس رهن إشارتنا ، فعزمت على أن أغير نظرتى إلى الحياة ، أن أعمل وأن أذاكر وأن أترك الموت يأتى وقتا يشاء .

على الداعير نظرى إلى احياه ، الداعمل والداخر والدائرة الموت يالى وفتا يشاء .

كانت حياتى كلها لهوا ، كنت أعيش لأذهب إلى السينا أو لألعب الكرة فى فريق الحي وفى فريق المدرسة وفى فسحة الغداء فى حوارى الدرب الأصفر ، فوطنت نفسى على أن أخصص وقتا للمذاكرة . ولكن من أين ذلك الوقت وأنا ألعب مع فريق المدرسة يوم الجميس ومع فريق الحي يوم الجمعة وأذهب إلى سينا إيديال وسينا الكلوب المصرى بالحسين وسينا الكوزمو جراف الأمريكاني وسينا الشعب ؟ إن الذهاب إلى السينا ولعب الكرة يلتهمان كل وقتى فلا وقت للمذاكرة . كانت نية المذاكرة متوفرة ولكن ما حيلتي وليس لدى وقت لها ؟!

طغت مباريات الكرة على الوقت المخصص للسينها لأننى كنت أذهب إلى دور العروض فى حفلة الساعة الثالثة ، ولما كنت أحسب عمرى بعدد الأفلام التى أشاهدها فكان لا بدأن أجد حلا لهذه المشكلة . وكان الحل أن نذهب إلى السينها فى حفلة الساعة الساعة ، ولكن ذلك الحل دونه صعاب فلن توافق أمى على ذهابنا ليلا إلى السينها التى تفسد أخلاقنا وتعلمنا السرقة والانحراف ، وما كنا ندرى من أين جاءت هذه الأفكار إلى أمى و لم تشاهد السينها فى حياتها قط .

ورأينا أن خير ما نفعله أن يضغط رفاق الحي على أمنا لتسمح لنا بالذهاب معهم إلى السينما في حفلة السادسة .

وجمعنا أصدقاءنا الصغار الذين كانت أمهاتهم يزرن أمى فى اليوم الذى خصصته لاستقبال جاراتها ، كنوع من الإحراج . وصعد الصغار لمقابلة أمى والتوسل إليها لتسمح لنا بالذهاب معهم إلى السينما ، وجريت بعيدا عن البيت حتى لا أكون هدفا لثورتها إذا ما ثارت وحتى أكون بعيدا عن اللطمات والصفعات والركل واللكمات التى كانت تهوى على ظهرى فتكاد تقصمه .

ونزل رفاق الحي من بيتنا تتهلل وجوههم بالفرح ، فقد سمحت أمي بعد توسلات

وإلحاف فى الرجاء أن نذهب إلى السينها فى حفلة الساعة السادسة ، وكان ذلك بمثابة انقلاب وقع فى بيتنا . كيف قبلت أمى أن نذهب إلى السينها مساء وهى التى كانت تحارب ذهابنا إليها نهارا ؟!

و لم نسر على أقدامنا إلى السينها كما هي عادتنا بل ركبنا الترام من الظاهر إلى العتبة الخضراء ، فقد أعطتنا أمى نقودا لنركب . يا الله ! ما كل هذا الرضا ؟ ولأول مرة ذهبت إلى السينا مطمئنا أكاد أطير من الفرح ، فما أعظم النشوة التي نحسها إذا ما فعلنا شيئا وأهلنا عنه راضون . لم يعد هناك دافع للكذب لتبرير غيابنا عن البيت .

وسرت فى العتبة الخضراء أتلفت وقد ملأت النشوة جوانحى . كانت العتبة تموج بالناس ، عربات السوارس التى تجرى بين العتبة والحسين فى شارع الموسكى قد الصطفت عند نهاية مشوارها ، وإلى جوارها وقف الحمارون إلى جوار هميرهم يغرون بالركوب من هم على عجل من أمرهم ، وعربات الترام تجرى مقبلة مدبرة على قضبانها . كان المشهد فى الليل غيره فى النهار ، فقد أضفت الأنوار الخافتة المنبعثة من مصابيح الطرق ومن الحوانيت عليه سحرا .

ودخلنا السينا و جلسنا فى أماكنا و لم تستقر عليها أجسامنا من النشوة ، و شاهدنا هارولد لويد فى فيلمه « اصعد إلى فوق » . كان فيلما كوميديا فراحت الضحكات والقهقات تهز السينا هزا . ومر الوقت سريعا كما تحرك كل اللحظات السعيدة فى حياتنا ، وخرجنا من السينا وكل منا يذكر المشهد الذى أضحكه . ونظرت إلى أخى سعيد فألفيته مند مجا فى الفيلم يروى فى انفعال كيف كانت العقبات التى تعترض صعود هارولد لويد إلى الساعة التى كانت فى قمة البناء الذى كان يصعده مثيرة للضحك . ترى ماذا سيكون أثر هذا الفيلم فى سعيد ؟ حدث ذات يوم أن شاهدنا فيلما قصيرا لزيجوتو فى سينا إيديال بالطبع ، وكان اسم الفيلم زيجوتو والحطر الأصفر . وكان الموضوع يدور حول مطاردة الصينيين لزيجوتو ولا أدرى لماذا ؟ فقد كانت تلك الأفلام المضحكة تدور حول المطاردة وما فيها من مضحكات .

وصعد زيجوتو في أثناء هربه إلى سطح عمارة شاهقة وكانت في يده مظلة عادية ، وحدث أن لحق به مطاردوه واندفع نحو سور السطح والصينيون في أثره . وحوفا من أن يسقط في إيدى أعداثه نشر المظلة العادية وقفز بها من فوق العمارة الشاهقة ووصل إلى الأرض بسلام .

وعدنا إلى البيت بعد أن شاهدنا ذلك الفيلم وكان سعيد يتحدث طوال الطريق عن مغامرة زيجوتو ، ثم أكد أنه يستطيع أن يفعل ما فعله زيجوتو فلم نحاول أن نثنيه عن عزمه بل تحديناه ، وقبل معيد التحدى . وما إن وصلنا إلى البيت حتى أتى بمظلة ألى ووقف ليقفز بها من بلكونة الطبقة الأولى من بيتنا وكانت على ارتفاع ستة أمتار ، إلا أننا التمسنا منه أن يجرب القفزة من الدور الأرضى وقبل التماسنا وهو كاره .

ووقف على درابزين البلكونة الأرضية والمظلة مفتوحة في يده ورحنا نعد . .

واحد .. اتنين .. تلاته .

وقفز سعيد وإذا بالهواء يملأ المظلة ويدفعها إلى أعلى فلا تحتمل ضغط الهواء وتنتنى أسلاكها إلى فوق ، فتبدو وكأنها قد صارت هراوة ، ودك سعيد فى الأرض دكا وارتطمت ذقنه بركبتيه ثم انتصب وقال :

\_ بسيطة .

وإن كانت الدموع كادت تترقرق في عينيه .

كان ذلك أيام كان تلميذا معى فى مدرسة الجمالية الابتدائية ، أما الآن فهو طالب فى مدرسة فؤاد الأول الثانوية وقد نضج تفكيره فلم يعد يحاول أن يقلد ما يراه فى السينا ، بل إن السينا أصبحت توحى إليه بأفكار أخرى ، إنه قرأ نقدا لفيلم ا اصعد إلى فوق ا و لم يعجبه النقد . إنه يريد أن ينقد الأفلام وأن يكتب القصص ، يريد أن يعبر عن ذاته ، عن الأفكار التي تملأ رأسه ، عن المشاعر التي تموج بين جوانحه ، يريد أن تكون له مجلة ينشر فيها على الناس تلك الخواطر التي تتدفق فى كيانه ، فأفضى إلى فريدون بأمنيته فحبذ فريدون الفكرة وتحمس لها ، ثم قال :

ــ خالى بيفكر في إصدار مجلة .

واجتمع الشمل ، وراح شيرازى يتحدث عن المجلة التى يحلم بها وسعيد وأحمد وفريدون يحلقون معه في سماء الحيال ، وراحوا يختارون اسما للمجلة ، فاستقر الرأى على أن يسموها « اليهلوان » .

وراح شيرازى يكتب إلى الداخلية يطلب التصريح له بإصدار المجلة ، و كنت أرقب الأوراق التى تكتب والتماذج التى تملأ فى نشوة عجيبة . و لم تداعب خيالى أية أمنية أن أكتب ذات يوم فى تلك المجلة ، فقد كنت فى المدرسة الابتدائية وكل الشهادات تنطق بأن ليس هناك صلة طيبة بينى وبين الكتابة . يكفينى فخرا وزهوا أن أقرأ اسمى أخوى أحمد وسعيد مطبوعين بحروف المطبعة .

وراح سعيد يعد موضوعات المجلة ، وعكف أحمد على كتابة الأزجال ، وأخذ فريدون يرسم الصور ، وما كنا ندرى ماذا يعد شيرازى حتى كان عصر يوم لا أنساه ، جاء إلينا متهلل الأسارير يقرأ فى زهو الزجل الذى سيجعله شعارا لمجلة البهلوان :

يا بهلوان الله يعينك ويديم حياتك للأوطان بكره تكيد اللي يكيدك إن كان عزول واللا شيطان

كلام مرصوص ساذج لا عمق فيه . إن سعيد أو أحمد يكتب كلاما أطعم من ذلك الكلام الهزيل ، ولكن ما كنا بقادرين أن تقول الحقيقة ، وكيف نجبهه بالحقيقة المرة وهو سيكون صاحب رخصة المجلة المرتقبة ؟ فرحنا نقرظ الشعار على مضض وإن كانت أذواقنا ترفضه ، وقطعنا مرغمين أول خطوة في طريق النفاق وما أطوله من طريق .

## 4 8

ذهبت إلى دكان أبى فى شارع سوق الجراية ، وكان متحفا للنهاذج البشرية : عُلا الشيال يجلس على الرصيف بالقرب من الدكان . إنه قادم من واحة سيوة ، صامت كالبغل ، لا ينطق طوال النهار أكثر من كلمتين أو ثلاث . إنه يحمل اللحم والخضار والفواكه وما يشتريه أبى من لوازم البيت إلى دارنا ، فإذا ما قبض ما يمسك به رمقه أصبح من المستحيلات أن تغريه على أن يقوم بأى عمل فقد حصل على قوت يومه ، أما الغد فله رزقه .

كانت أمى كلما جاء إلى البيت تحاول أن تقدم إليه الطعام فكان يرفضه إلا أن يكون هناك أرز ، فهو يحب الأرز ولا يستطيع أن يقاوم إغراءه . وكان أبى كلما رآه يحاول أن يغريه بالصلاة فكان علا يضع أصابعه في أذنيه ويذهب إلى مكانه على الرصيف يجلس دون أن يفكر في يومه أو غده .

وتناثرت حول علا الأقاصيص ، قيل إن له زوجة وابنة فى الواحات وإنه يملك بضع شجيرات من النخيل ، وأنه ما جاء إلى مصر إلا فرارا من زوجته وابنته . وكان بعض الرجال يحاولون أن يجروه إلى الحديث عن ماضيه ولكنه كان يعرض عنهم ويلزم الصمت العميق .

وكان عبد المجيد أفندى كاتب الحسابات فى دكان أيى . إنه إنسان فاضل من أسرة طيبة ، كانت له عين زرقاء وأخرى عسلية اللون ، تزوج أبوه امرأة أخرى بعد أن ماتت أمه فلم يطق أن يعيش مع زوجة أبيه فى بيت واحد ، فترك مدرسة الصنائع التى كان يتعلم بها وجاء إلى دكان أبى يعمل كاتبا ليعيش بمرتبه الزهيد مستقلا حرا ، بعيدا عن أبيه وزوجته .

كان معدن عبد الحميد أفندى نفيسا ، فكان يكتسب الصفات الحميدة ويقتبس أجمل ما في الناس من حوله ، فكان يصلى الصلوات في مواقيتها ، وكان راضيا بعيشه ، يحمد الله على ما آتاه م الله بعلى ما آتاهم الله بل كان يفرح لهم أكثر مما يفرح لنفسه .

وكان يأتى إلى الدكان أبو الركب . إنه متين التكوين يرتدى جلبابا أبيض قد اصفر لونه ، وكان الجلباب أو القميص على الأصح يصل إلى ركبتيه ، وكان يتمنطق بحبل ويحمل على كتفه حبلا ، هو كل ما يملك في الحياة فهو حمال . وكان في بعض الأحيان يدفع أمامه عربة صغيرة يحمل عليها ما يعجز عن حمله على كتفيه .

كان أبو الركب سليط لسانه . إنه يأبى أن يحصل على مال دون عمل ، وكان قفاه عاريا دائما يغرى بالصفع . وكان يتهادى فى سلاطته حتى يدفع من يحدثه إلى أن يصفعه ، فإذا ما فعل استحق أبو الركب الأجر . وكانت عنده تسعيرة لكل صفعة ، وما من أحد صفعه إلا وقد دفع التسعيرة التى يحددها أبو الركب . ألم أقل لك إنه

لا يستحل أخد المال دون مقابل!

وكان على بعد خطوات من دكاننا فى نفس الصف دكان الشيخ محمود السنى . إنه رجل نحيل طيب يلبس الطربوش والجلباب وقد أطلق لحيته ، وقد اشتهر فى الحى بأنه أبو التوائم ، فخلفته كلها توائم . وكنا نشفق عليه من كثرة العيال ولكنه كان راضيا لا يشكو ولا يتبرم .

وجاء الشيخ محمود ذات يوم ليحدث أبى في أمر من أمور العمل ، وفيما هو واقف يحدثه جاء الشيخ مصطفى بائع النشوق ووقف خلف الشيخ محمود واحتك به ، فاحمر وجه الشيخ وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ثم راح يسفه الشيخ مصطفى و يحقر دعاباته . ورنت ضحكات الشيخ مصطفى بحلجلة في الحى ، فنظر العم إبراهيم وهو واقف في دكانه نحو الصوت و لم يفكر في أن يتقدم ليشارك في ذلك الهزر الذي بدأه جاره الشيخ مصطفى . أما العم أحمد الجزار فقد ترك اللحم الذي كان يقطعه وجاء وهو عابس الوجه في يده السكين ، وقال دون أن يضحك أو تنبسط أساريره :

ــ والله يا شيخ مصطفى أنت تستحق الذبح .

وضحك الشيخ مصطفى ، ونظرت إلى العم أحمد الجزار فى دهش ، يا للعجب ! إنه قادر على أن يمزح وإن كانت كل سماته توحى بالصرامة والجد . وخطر لى خاطر : ترى هل يداعب العم أحمد زوجته ؟ وإذا ما داعبها أيداعبها بالساطور والسكين ؟ إنه مشهد يستحق نصف عمرى أن أشاهد العم أحمد الجزار يداعب امرأة .

وراح أبي يزجر الشيخ مصطفى ويرجوه أن يحترم وقار العمامة ، أما عبد المجيد أفندى فقد ترك الدكان وذهب إلى الجامع الملاصق لدكان العم سيد الدخاخني وماكان

الوقت وقت صلاة.

ومرض الشيخ مصطفى فجاء أخوه أحمد أفندى مدرس اللغة العربية بالمدارس الأولية ليحل محل أخيه فى الدكان ، وراح يذكر وهو يضحك ضحكة هادئة أنه نائب الفاعل يحل محل الفاعل بعد حذفه . كان أحمد أفندى رقيقا مهذبا يتظاهر بالبساطة وإن كان عميقا ، وكان أظهر صفة فيه تلف أعصابه ، إنه يفزع إذا ما رأى أصبعا مجروحة ، ويشيح بوجهه إذا ما رأى العم أحمد الجزار يهم بذبح دجاجة أو أرنب .

وفى ذات يوم بينها كان قادما من شارع الزعفرانى فى طريقه إلى دكان أخيه راح يجتاز قضبان الترام الذى يخترق شارع الخليج المصرى .كانت هناك محطة وكان الترام واقفا عندها . وفى أثناء سير الناس أمام الترام سقط طفل من فوق كتف أمه أمام الترام فطارت نفس أحمد أفندى شعاعا ووضع يديه فوق طربوشه وراح يصيح :

ــ آه .. آه .

و لم يتقدم إلى شارع سوق الجراية بل نكص على عقبيه وعاد إلى شارع الزعفراني ، ودلف إلى أول بيت وراح يصعد في الدرج حتى بلغ السطح ، فراح يدور في أرجائه و هو يصبح :

\_آه .. آه .. آه .

واستمر يدور فى السطح دون هدف ، حتى إذا ما سكن روعه قليلا واستطاع أن يسيطر على أعصابه عاد يهبط فى الدرج ، ثم تقدم خائفا إلى شارع الخليج ، وتلفت فلما لم يجد أثرالأى ترام راح يجتاز الشارع مهرولا . و لم يخطر له أن يسأل عما أصاب الطفل بل وسع من خطوه حتى وصل إلى دكان أخيه ، فجلس يلتقط أنفاسه ويقول

\_ كان ما لى أنا ومال بيع النشوق ؟

ثم يمد يده فى درج صغير ويأخذ تنشيقة يملأ بها فتحتى أنفه ، ويقدم إلى تنشيقة فأرفضها فقد كنت أومن أن الله خلق الإنسان طاهرا ، وأنه حرام علينا أن ندنس أجسامنا وأجوافنا بدخان السجاير أو بتراب النشوق .

كان أين لنا قدوة ، وكانت أمى وجدتى تتحدثان دائما عن الحلال والحرام ، فكنت أزن كل تصرفاتى بذلك الميزان الدقيق ، وأعتقد اعتقادا جازما أن الله يراقبنى وأن ملائكته لا يتركون كبيرة ولا صغيرة إلا أحصوها ، فكنت أحاذر أن آتى عملا أخجل منه يوم الحساب .

وجاء الناعى إلى سوق الجراية ينعى الشيخ مصطفى ، فانتظرت أن يغلق جيرانه دكاكينهم وأن يهرعوا إلى داره فقد حدث ذلك يوم أن مات جدى . ولكن شيئا من ذلك لم يحدث ، ونظرت إلى غيون الرجال فلم أر فيها دمعة تترقرق ، وتطلعت إلى وجوههم فلم أر أثرا لحزن أو انفعال ، كل ما كان منهم أن قال العم إبراهيم وهو في دكان الفحم دون أن يغادر دكانه :

\_ الله يرحمه .

قالها فى بساطة كأن لم يكن بينه وبين المرحوم جيرة سنوات . وقال العم أحمد الجزار :

ـــ أهو دلوقت بقى بين يدى كريم غفور .

ما بال الناس يقابلون خبر موت الرجل دون جزع أو اهتهام ؟! حتى أبي سمع الخبر ولم يعلق عليه كله عليه المنطق عليه لا بخير ولا بشر . لماذا كل هذا ؟ ودفعنى حب الاستطلاع إلى أنطلق إلى داره فى زرع النوى ، كان السكون يخيم على البيت . أبين ما أرى الآن مما رأيته يوم مات جدى ؟ إن صوات النسوة فى بيتنا كان يزلزل الجبال بينا لا أسمع فى بيت الشيخ مصطفى صوت بكاء .

و خرجت جنازة الشيخ متواضعة ، وانطلقوا به إلى مسجد الصوابي أقرب مسجد إلى بيته و لم ينطلقوا به كما نفعل إلى مسجد الحسين . وتعلمت من ذلك أشياء ، تعلمت أن الناس حتى في الموت لا يتساوون ، وأن أمواتنا يزيدون على أموات الناس درجة .



كان العم بحر يعيش فى كشك خشبى صغير ، أقيم فى الشارع إلى جوار باب حديدى لبيت يتوسط بيتنا وبعض بيوت قليلة مجاورة ؛ فشارعنا ينتهى بسور من غاب يفصل بيننا وبين جنينة زرع النوى .

كان العم بحر نوبيا صارم الملامح مفتول عضلات الذراعين والساقين لم يعرف الشحم طريقه إلى جسمه ، وكان طوال النهار وطرفا من الليل جالسا أمام كشكه يغلى الشحى ما كان يرى إلا وفى يده كوب أو وهو يوزع الأكواب على ضيوفه النوبيين . وكان العم بحر يعتقد فى قرارة نفسه أنه حامى حمى الأخلاق فى المنطقة ، فما كان يسمح لغريب أن يمر فى الشارع وفى رفقته سيدة أو فتاة ، فهو يعرف كل سكان الحى وزوارهم . وكان الربيع عدو العم بحر اللدود ففيه يُمارس الحيوان طبيعته على الملادون حياء ، وكان ذلك يجرح كبرياء العم بحر ويسخر من رسالته ، رسالة حراسة الأخلاق قبل حراسة الأبواب .

كانت القطط فى ذلك الموسم تشغل وقته وتفكيره ؛ فما إن تموء قطة بنداء الجنس ، وما إن يصك أذنيه الصوت المميز الذى يهزه من الأعماق ، صوت النداء :

ـــ داووود ... داووود .

حتى يهب منفعلا ويخطف هراوته ويجرى ثائرا صوب الصوت ليطرد القطة ، قبل أن تقع في مملكته الفعلة الشنعاء .

وذات يوم مزق سكون الحى فى الصباح صوت عواء كلب مفزوع ، واستمر العواء يتجاوب فى جنبات شارعنا ، ففتح السكان النوافذ والشرفات ليروا ماذا هناك ، فإذا بكلب كان يمارس الجنس على ملأ من الناس وقد ضبطه العم بحر متلبسا ، فراح يهوى على رأسه بهراوته فى قسوة وانفعال لعله يفر قبل أن تقع الأعين على المنظر الذى

ينال من كرامته ويجرح كبرياءه .

ووقع ما لم يكن منه بد و كانت الفضيحة التى أراد العم بحر أن يتجنبها ، ورأى الناس الكلب وهو يعوى ويحاول أن يفر من قسوة ضربات الرجل القاسى ، ولكنه لا يستطيع ولا يملك إلا أن يجر الأنثى فى أثناء محاولة فراره جرا .

وارتفعت أصوات من أكثر من نافذة وشرفة تنهر العم بحر وتلومه على ما يفعل ، ولكن العم بحر لم يأبه لتلك الاحتجاجات التي تحبذ الكلب الفاسق وتطلب له حرية ارتكاب الفعل الفاضح في الطريق ، في مملكة حاول العم بحر أن تظل طاهرة لا يدنسها إنس ولا حيوان .

وكنا على الرغم من حداثة سننا نسخر من تزمت العم بحر ؛ فما أكثر الموبقات التى كانت ترتكب فى مملكته على بعد أمتار من كشكه ، فى أكشاك مثل كشكه تحت سلا لم البيوت التى أمامه وعن يمينه وشماله . إنها موبقات تسيل عرق الحنجل على جبين البشرية ، فالطباخون والسباكون والحدم يأتون أولاد اليهود شهوة وهو جالس أمام كشكه يغلى الشاى ويتنمر للقطط والكلاب التى تمارس الجنس دون حياء على الملأ ! كان أغلب سكان حينا من اليهود ، فحينا هو أول محطة فى طريق ارتفاع المستوى المعيشى لليهودى بعد حارة اليهود . فإذا ما عرفت النقود طريقها إليه انتقل إلى السكاكيني أو غمرة ، ثم إلى شارع الملك أو مصر الجديدة أو المعادى .

وكانت أغلب المحال الكبرى في أيديهم ، فكانوا يخرجون كل صباح إلى حيث يعملون في شيكوريل أو شملا أو عمر أفندى . وكانت البنوك الفرنسية أو الإنجليزية أو الإيطالية أو البلجيكية أو العثمانية تفضل تشغيلهم على تشغيل المصريين ، لكأنما كانت مصالح الحكومة وحدها للمصريين أما ما عدا ذلك من أنشطة فكانت للأجانب وللمتمصرين من اليهود .

لم تكن سنى فى ذلك الوقت و لا مداركى يسمحان بأن تتمرد مشاعرى على ذلك الوضع ، وكانت أقصى أمانى أن أذهب مع أين إلى عمر أفندى لأركب المصعد مع الناس عند صعودنا إلى الطبقات العليا ، أو إلى صيدناوى ليقابلنا صاحب المحل عند الباب مرحبا ، أو إلى شيكوريل لأسير في ممراته كما يسير القروى الذى جاء إلى

محطة مصر لأول مرة . و لم أحلم أو يخطر لى على بال أن سياتى يوم تكون كل تلك المحال تحت إدارتى .

إن اليهود لا يمارسون أى عمل منذ غروب شمس يوم الجمعة إلى غروب شمس يوم السبت ، لأنهم يعتقدون أن الله خلق الدنيا في ستة أيام واستراح في السابع ، وهو يوم السبت . فكانوا لا يوقدون نارا أو يمارسون عملا في ذلك الوقت ، فإذا غربت شمس يوم الجمعة خرجت الفتيات وربات البيوت يتوسلن إلينا أن ندخل لنشعل لهن وابور الفتايل أو لنضيء لهن مصابيح الجاز . وكنا نتقاضي لقاء ذلك حفنة من لب الجرنة وكنا نطلق عليه لب يهودي ، وكان ذلك يضايق العم بحر ، وكان يزجرنا ويحرضننا على عدم تلبية رغباتهن ، وكنا نصم آذاننا عن زجره وتحريضه . أه لو علم أننا لما كبرنا رمعنا أثمان إضاءة مصابيحهن ، وأن الثمن قد صار قبلة على خد الفتاة أو رشفة من فمها . إنه لو دار ذلك بخلده لطاردنا بهراوته كما يطارد قطط الحي وكلابه في موسم الربيع .

#### 77

كانت الأراضى الفضاء أمام منزلنا واسعة ، وكان شارعنا ينتهى عند جنينة الكوة ، وكانت أعواد من الغاب تفصل بيننا وبين الجنينة . وكانت الحكومة قد شرعت فى شق شارع فاروق ، فجاءت عربات تلقى الحجارة والأتربة فى وسط الجنينة المنخفضة لترفع الطريق الجديد إلى مستوى شارع العباسية الذى سيبدأ من عنده شارع فاروق ، فانقسمت الجنينة قسمين : قسم انضم إلى حينا ، والقسم الآخر صار مرتعا لغلمان الحسينية والصوابي. وأخذنا ننزع أعواد الغاب فى فرح شديد فقد اتسعت مسارح لعبنا وانضمت إلى أراضى نفوذنا أرض خضراء فسيحة ، سرعان ما أصبحت ملعبا للكرة الشهرت في الحي باسم أرض السحارين .

كنا فى الصباح ننصب الفخاخ للعصافير ، وقد كنا نفزع فزعا شديدا إذا ما وقعت فى الفخ يمامة لأننا كنا نعتقد أن صيد اليمام حرام ، فهو فى هديله يقول :

\_ اعبدوا ربكوا .. اعبدوا ربكوا .

لم نكن نسمع في دورنا إلا الحرام والحلال فكنا نقيس كل أفعالنا بذلك المقياس ، و لم يكن أهلنا يرددون كلمة الحرام والحلال بأطراف ألسنتهم بل كانوا في أفعالهم يخشون أن يأتوا ما يغضب الله فكانوا لنا قدوة . وقد غرسوا في أنفسنا منذ نعومة أظفارنا القيم الروحية فراح ينمو معنا وجدان أخلاقي بعرف للمجتمع حقه ، فكانت حياتنا متناسقة مع أوامر الدين ونواهيه ، فكان أن أحببنا كل ما حولنا وكل من حولنا ، وكانت المصالحة بيننا وبين ذواتنا .

كنا ننتقل فى فضاء حينا الواسع كفراشات طليقة ، وكنا نبتعد كثيرا عن حينا ، وكنا ننتقل فى فضاء حينا الواسع كفراشات طليقة ، وكنا نختلط بأطفال فى مثل سننا يدخنون بل ويشربون الحمر ويمارسون ألوانا من العبث لذى يرفضه المجتمع ويأباه الدين ، فكنا لا نطلق لأنفسنا زمامها ولا نستسلم فلما ، بل نقاوم الإغراء ونستمسك بالطريق السوى ، فإذا حاد أحدنا عن الصراط دون أن يراه أحد هب ضميره الديني يؤنبه ويتوعده بعذاب الله .

لم تخمد نار جهنم فى ضمائرنا أبدا ، فكل من نحتك به من أهل البيت لا يفتأ يذكرها . وكان أبى وأمى وجدتى وعمى الذى يسكن معنا فى دار واحدة يبذرون بأفعالهم الطبية بذور الخير فى أعماقنا ، فقامت الجنة والنار فى سرائرنا جنبا إلى جنب ، وعرفنا مذكانت لنا مدارك أن لكل فعل مثوبة وعقوبة فى الدنيا والآخرة .

وعلى بعد أمتار من بيتنا في شارع بهاء الدين بن حنا بُني الحمام الهندى ، و لم يكن قد استكمل بعد . بنيت حجراته ومغاطسه ، فضممناه إلى مملكة لعبنا . وكان أغلب لعبنا محاكاة لقصص الأفلام التي نشاهدها على الشاشة الفضية ، وقدو جدنا في مغاطس الحمام الهندى التي لا توال غرفا مبنية بالطوب غائصة في الأرض ميدانا جديدا للقفز وإخفاء كنزنا العزيز الذي كان صرة مملوءة بقطع من الصيني المكسور ؛ فقد كنا نمثل قصة جزيرة الكنز بعد أن شاهدناها في سينها إيدال . وقد قام فريدون برسم خريطة لحينا حدد فيها مكان الكنز ، ومزق الخريطة نصفين ، وقسمنا إلى فريقين وأعطى كل

فريق نصف الحزيطة ، وترك الفريقين ليتنازعا ، لينتزع كل فريق من الفريق الآخر النصف الذى معه ليعرف مكان الكنز ويفوز به ا

华 华 华

وانجبت أمى بعد ولادتى التى لم يرحب بها أحد أخى فتوح ، ثم أختى فلة وزينب . وقد قرت عين أمى بالبنتين فقد كانت أمنيتها أن تكون لها ابنة تقف على غسلها يوم موتها . ولو أن أباها كان من الخليل فى فلسطين إلا أنها كانت تقدس الموت تقديس الفراعنة ، وقد أصبحت أكثر رقة معى بعد أن تحققت أحلامها فلم تعد تضربني لأنفه الأسباب ، وقل استهلاكها للمقشات التى كانت تنثر عبدانها على ظهرى !

وكانت تعمّل عندنا سيدة تكبر أمى فى السن وكانت من نبروه . فكانت إذا سافرت إلى بلدها تعود بصفيحة فسيخ هدية ، فكانت أمى تقول لها :

\_ مالهاش لازمة يا أم على ، الفسيخ بينحر قلب العيال .

وتأمرها أن تضع صفيحة الفسيخ في الشقة الأرضية مع خزين البيت من بصل وثوم ، فكانت أم على توسوس لنا أن نعرض عن الطعام وأن نصر على أكل الفسيخ ، لتنبت لأمي أن الفسيخ له طلب ، وأنها لم تكن مخطئة يوم أن جاءت بالفسيخ النبراوي . فكنا ننقاد لوسوسات أم على ونبيط معها إلى الشقة الأرضية و نعود بالفسيخ فرحين ، وإن كانت أمي تسبنا وتلعننا ، ويزيد في ثورتها انتصار أم على على إرادتها . كانت أختى فلة رقيقة كالنسيم شعرها أصفر وعيناها زرقاوان ، أو هكذا كان يخيل لنا فقد كنا جميعا نحيطها بحبنا الصادق ، فهي أول فتاة في أسرتنا التي حرمت الفتيات طويلا . وكنت في بعض الأحيان أحرم نفسي الذهاب إلى السينا لأشترى لها دمية ، وكانت أمي تفرح بهديتي أكثر من فرح فلة بها .

وفى ذات يوم مرضت فلة فلم يفكر أحد في استدعاء طبيب ليفحص عنها ويشخص مرضها ، بل راحت أم على تحرق البخور كل يوم لتطرد العين الشريرة التي أصابت فلة الجميلة ، و لم تعترض أمي غلى علاج ابنتها العزيزة بالبخور والتعاويذ .

وذبلت فلة وما خطر على أحد استدعاء الطبيب ، فما كان الطبيب يستدعى إلى بيتنا إلا لاستخراج شهادة الوفاة . ولم يقف مرض فلة عقبة في سبيل طوافنا على دور السينما ، وكان اليوم يوم جمعة ، وكان ذلك اليوم مخصصا لسينما الكلوب المصرى بالحى الحسينى . وكنا نذهب قبل الساعة الثالثة لنجتمع بمدير السينما لنختار معه برنامج الأسبوع القادم ، فقد عرف أننا من رواد سينما الكوز بحراف الأمريكاني وإيديال والشعب ، وأن لنا ذو قا خاصا في اختيار الأفلام .

كانت السينما صامتة في ذلك الوقت في كل بلاد العالم ، وكان يستعان ببعض جمل تكتب على الفيلم تقطع تسلسله لاستخدام حوار لا بد منه ، وكان الحوار المكتوب باللغة الإنجليزية . ولما كان أغلب جمهور سينما الكلوب المصرى من الذين لا يعرفون الكتابة ولا القراءة ، بله الإنجليزية ، فكان شحاته يقف بجوار شاشة العرض ويعلق على الأحداث الدائرة :

بصوا .. أهو الشجيع ح يخرج من هنا .. خدوا بالكم م المقلب اللي ح يديه
 للحرامي .. البنت بتقول له أحبك وهو بيقول لها : وأنا باموت فيكي .

وتسلّل أحد الأشرار وراء البطل وحاول أن يضربه ، فصاح كل من في الدار : ـــ حاسب !

وحدث أن التفت البطل إلى الشرير المتسلل خلفه وخطف من يده المسدس ، فدوت فى القاعة عاصفة من التصفيق ، لا لأن البطل قد نجا من الشرير وقضى عليه ، بل لأنه استجاب لتحذيرنا .

وخرجنا من السينما نتحدث عن الأحداث التى استهوتنا فى سينها الكلوب ، واخترقنا بيت القاضى ثم شارع النحاسين ثم باب الفتوح . وانسبنا فى شارع البنهاوى لنعود إلى دارنا وإذا بنا نقابل كل أصدقاء أبى عائدين من باب النصر .

وخفقت قلوبنا في صدورنا الصغيرة وانتابنا خوف شديد . باب النصر ، إنه طريق المقابر . واقتربنا في وجل من أصدقاء أبي وسألنا أحدهم :

ــ انتو جايين مينن ؟

\_ كنا بندفن فلة .

فلة ماتت ! إنها كارثة . وأحسست إشفاقا على أمى ، وشعرت على الرغم من صغر سنى بكل إحساسات الثكلي . ووصلنا إلى دارنا ، وصعدت في الدرج إلى جوار الحائط حزينا أمسح الدموع في صمت ينتابني شعور بالرهبة ، فقد كنت لا أتصور (هذه حياتي )

كيف أحتمل أن تلتقي عيناي بعيني أمي بعد أن ماتت حبيبتنا فلة .

ورأيت أمى ترتدى السواد وقد جلست بين النسوة كسيرة الفؤاد ، ولا أذكر أنني رأيت أمى طوال حياتي في غير السواد . ووقعت عيناها على وقد وقفت بعيدا مطرق الرأس دامع العين ، فنهضت إلى وراحت تمرر يدها على شعرى في حنان دافق ، وقالت في صوبت خافت حزين :

ــ عايز حاجة ؟.

فانفجرت بالبكاء فبكت أمى ، ورحنا نسفك الدمع على أختى التي ماتت بالدفتريا وعولجت بالبخور .

## 27

كانت المبانى الجديدة قد بدأت تكسو الأرض الفضاء الواقعة قبالة بيتنا ، وأصبحت حارة بحر ضيقة لا تتسع للعبنا ، بعد أن عرفنا الأرض الحضراء الواسعة التي تخلفت من جنينة الكوة بعد أن شقتها أكوام الأتربة التي كانت تلقيها السيارات والعربات لتمهد و تصبح جزءا من شارع فاروق الجديد .

كانت جنينة الكوه تقف حائلا بين حينا وحى الصوابى والحسينية ، فلما بدى فى شق الشارع الجديد لم يعد هناك ما يمنع إغارة غلمان الحسينية علينا ، فكنا فى أثناء اندماجنا فى مباراة من مباريات الكرة فى أرضنا الجديدة نفاجاً بسيل منهمر من الطوب والحجارة . فكنا نلتقط ما صوب إلينا من طوب ونطلق على الصبية الواقفين فوق الطريق العالى قذائفنا ، وما كنا نكتفى بذلك بل كنا نتسلق أكوام التراب ونطارد الغزاة ونجد فى أثرهم حتى ندخلهم دورهم فى الصوابي أو الحسينية .

وعلى مر الأيام توطدت صداقة بيننا وبين الصبية المشاغبين ، فكانوا يأتون لمشاهدة المباريات التي كانت تقام بيننا وبين الأحياء المجاورة وأصبحوا متعصبين لنا . وفي ذات يوم كنت أسير إلى جوار أبي ، فدنا مني صبى حافي القدمين يرتدى جلبابا ممزقا يبدو عليه أنه لم يغسل وجهه منذ أيام ، وحياني وقال لي :

\_ ح تلعبوا النهاردة ؟

ـــ أيوه .. الساعة أربعة .

ونظر إلى أبى فى استنكار وقال لى :

\_ صاحبك ؟!

ولم أستطع أن أنكر أو أؤيد ، بل قلت في صدق :

ــ بييجى يتفرح علينا واحنا بنلعب كورة .

وتذكرت وأنا أسير إلى جوار أبى كل ما كان بيني وبين نملة ــ وكان هذا اسمه . كان نملة ــ وكان هذا اسمه . كان نملة أكثر صبية الأحياء الوطنية التى انفتحت على حينا مشاكسة . وكان يقف على الشارع الذى لم يمهد بعد ويلقى علينا وابلا من الحيجارة ، ثم يسبنا بأقذع السباب ، ثم يطلق ساقيه للريح . وقد ضايقنى منه ذلك ، فعزمت على أن أنتظره فوق الشارع في نفس الوقت الذي يأتى فيه لأضع حدا لمضايقاته .

وانتظرته فى عصر اليوم التالى الذى وطنت فيه النفس على أن ألقن نملة درسا لا ينساه . وجاء نملة فى أسماله و لم يفطن إلى وجودى ، وانحنى ليلتقط حجرا وقبل أن ينتصب عاجلته برفسة فى مؤخرته ، فانبطح على الأرض ، وقام يسب ويلعن . فانقضضت عليه كما ينقض أبطال السينا على أعدائهم وأنحذت أكيل له اللكمات وهو يسب لا يدرى ماذا يفعل ؟ ثم انتهز فرصة توقفى عن ضربه وراح يعدو هاربا .

وكانت هذه العلقة بداية عهد جديد ، فقد صار نملة من أكبر المشجعين لنا ، وصار يصاحبنا إذا ما ذهبنا إلى حي من الأحياء المجاورة لنتبارى في الكرة . فإذا ما حدث وانهزمنا راح يلقى الحبجارة على الفريق الآخر ، ثم يتولى يسابق الربح . فقد كان نملة نحيفا نحيلا يكاد أن يسقط من دفع الهواء فكان يحب أن ينتصر على ضعفه بالسباب الذي يتدفق من لسانه تدفق الشلالات ، والحجارة التي يلقيها من بعيد على أعدائه وما أكثرهم ، فقد وقر في وجدانه أن الأصل عداوة الناس وأن الحبة لا تأتى إلا بعد عداوة ! ورحنا نقل أثاث بيتنا إلى بيتنا الجديد وكان في نفس الحي على بعد أمتار ، إلا أنه ورحنا نشل الذي بدأ الأسفلت يغطيه ، وإنه لما يثير زهونا وبملؤنا فخارا أن

يكون بيتنا في شارع غطى الأسفلت بثور وجهه ، فلن يتعثر فيه الطوق المعدني الذي طالما تعثر في الحجارة البارزة في شوارع حينا القديم ، وإنه ليصلح جيدا للقباقيب التي اشتريناها والتي تستعمل للتزحلق على الجليد .

كان كل ذلك يدخل السرور على نفسى ، ولكن الشيء الذي جعلني أتهلل بالفرح أن أمام بيتنا الجديد مباشرة لوحة إعلانات لسينا إيديال ، فلن أحتاج بعد اليوم أن أستيقظ مبكرا في صبيحة كل يوم اثنين لأنسل مهرولا إليها لأطمئن على برنامج الأسبوع . إنني سأستطيع أن أشاهد لوحة الإعلانات من أي نافذة من نوافذ شقة جدتى ، فقد تقرر أن نبيت مع جدتى في شقة بالطبقة الأولى أمام شقة أبى ، وأن يسكن عمى حنفى في الشقة عمى حنفى في الشقة بالتي تعلو شقتنا ، أما الشقة الرابعة فقد خصصت لأخى محمد ليتزوج فيها من ابنة عمته .

وكان إلى يمين البيت سلاملك تدخل إليه من باب حديدى . إنه منفصل عن البيت أمامه رحبة أو فناء تصب فيه بعض درجات نازلة من شرفة شقة جدتى ، وهي طريق أبي إلى السلاملك في الليل ، أما طريقنا بالنهار فقد كان القفز من الشرفة إلى الفناء أو التسلق من الفناء إلى الشرفة .

كنا نقضى النهار مع أصدقاء الحي في السلاملك نلعب الطاولة أو نلعب الكرة في الفناء الضيق ، أو يتحدث أخى أحمد وأخى سعيد مع زملائهم عن القصص المترجمة التي قرءوها وأنا أصغى إلى حديثهم في لهفة ، فقد كنت شغوفا بأنباء تلك القصص ، وأتمنى أن يأتى اليوم الذي أستطيع فيه أن اقرأ مثلما يقرءون وأن أتحدث مثلما يتحدثون .

كان أخواى أحمد وسعيد يعشقان القراءة ، فكانا ينسلان أيام أن كانا معى بمدرسة الجمالية \_ قبل أن يحصلا على الشهادة الابتدائية \_ إلى المكاتب المتواضعة المنتشرة على جانبي الطرق الضيقة الملتوية المؤدية إلى الأزهر ، وكنت أنسل في إثرهما ، وكان لاهم لهما إلا التنقيب عن القصص القديمة بين أكداس الكتب الدينية الصفراء ، حتى إذا النهيا من جمع ما يرغبان فيه وضعاه في الميزان ، ثم يدفعان ثمنه بحساب الأقة ، فما كان

للقصص والروايات سوق في حي الأزهر .

كان كل منهما يحمل جزءا من « الشروة » ، وكنت أحمل نصيبي بين ذراعي وأنا مغتبط أتمني من أعماق أن يأتي ذلك اليوم الذي ألتهم فيه هذه الكتب ؟ بل كل الكتب الصفراء التي رأيتها في مكتبات الأزهر . إنه لشيء جميل أن يقرأ الإنسان وأن يعيش فيما يقرأ . لماذا لا أقرأ كم يقرءون وأن أحس تلك السعادة التي تنعكس على وجوههم كلما أخذوا يروون روائع ما وقر في أذهانهم ونفوسهم مما قرءوه ؟ إنني لم أكن أقرأ كتب المدرسة لأنني كنتَ أبخل بأن أبذل جهدا ضائعا نهايته الموت ، فقد كنت أدخل فراشي كل يوم وأنا أعتقد اعتقادا جازما أن ليلتي تلك هي آخر ليلة في حياتي . فإذا فتحت عيني ورأيت نور الصباح كنت أغتم لأن الموت لم يأت مع النوم . فإذا كان الموت ليس أمرا سهلا كما كنت أتخيل ، وما دام قد ازور عنى فلماذاً لا أسعى في الحياة كما يسعى الناس ؟ ولماذا لا أذاكر كما يذاكر الأصدقاء ؟ ولماذا لا أقرأ كما يقرأ أخواي وأصدقاؤنا ؟ واخترت زميلا يسكن بالقرب منا لنذاكر معا، فكان صلاح قنصوه ذلك الزميل الذي وقع عليه اختياري فنقطع معا مشوار الدراسة الطويل . تقابلنا في الإجازة الصيفية واتفقنا على أن نبدأ الاستذكار منذ أول يوم في العام الجديد ، وكنت سعيدا لاتخاذ ذلك القرار فقد عزمت على أن أدخل السرور دواما على قلب أبي . إنه لم ينهرني أبدا لرسوبي المتكرر . كان يدفع لي مصروفات المدرسة في مواعيدها عن طيب . خاطر ، بل كان يعاملني معاملة فيها شيء من التدليل . أفيكون جزاؤه مني أن أرسب سنة وأن أنجح سنة ، وما ذلك لقصور في مداركي بل لأنني أنتظر الموت في كل ليلة . إنني سأبذل قصاري جهدي لأشق طريقي في الحياة وليأت الموت وقتما يريد .

ودار فى خلدى سؤال حيرنى فى تلك السن الصغيرة . لماذا ينفق علينا أهلنا عن سعة ويحرمون أنفسهم من كثير من متع الحياة ؟ وما كانت تجاربى فى ذلك الوقت تسمع لى أن أحس مشاعر الأبوة النبيلة ، فعقدت النية على أن أفطم نفسى عسن غير الضرورات ، وأن أتقشف فى بيت يعيش حياة ميسرة ، وألا أرهق أهلى من أمرى عسرا .

كنا نقضي مع رفاق الحي ساعات مرحة في سلاملك البيت ، وكان من العيب في

ذلك الوقت أن تشترى البيوتات الحيز من السوق . فكان الفران يخرج من بيتنا بألواح العجين ، فكنا ننتظر عودته في لهفة ، لأن أمى أو جدتى أحيانا كاننا تقطعان العيش الساخن وتبثانه بالسمن وترشانه بالسكر ، وتبعثان بالعيش المبثوث إلى السلاملك فنلتهمه نحن ورفاق الحى التهاما ، وأصواتنا المرحة التى تنطلق ونحن نتخاطفه تنزل بردا وسلاما على قلوب كل من في الحرملك .

وكان أبي في الليل يجتمع ببعض أصدقائه : العم سيد الشامي الدخاخني من شغل نفسه بالكيمياء وحجر الفلاسفة ، والعم إبراهم الشرّى وكان صاحب ذكريات عن قدامي المطربين والليالي الملاح ، وكان يعمل خادما في جامع ورث أو ملك ـــ لا أدرى من أين ... بعض قراريط في منزل سيصبح ذات يوم على شارع فاروق مباشرة ، فكان يشغل المجلس أحيانا بالحديث عن مشروعاته في المستقبل بعد ما يتحقق الحلم الجميل. كان هذان الرجلان هما اللذان يداومان على الحضور كل مساء ، وكان يفد إلى السلاملك رجال من كل لون وصنف . رجال لا همّ لهم إلا الضحك و إلقاء النكات ، ورجال لاحديث لهم إلا عن أنفسهم وتزكيتها ، ورجال يخوضون في أحاديث دينية ، فأتاحت لي الظروف أن أعيش مع جيلي وأن ألتصق التصاقا وثيقا بجيل أبي ، وأن تتفتح مداركي على تجارب أكبر من سني ، وعلى معارف لم أتلقها فيما تلقيت في مدرستي . كنا في بيتنا الجديد سعداء ، فقد تخلصنا من مضايقات العم بحر وأصبحنا نلعب في الفناء الضيق أمام السلاملك كما نشاء ونهوى . وإنه لشيء لذيذ أن تستشعر حريتك وإنه لشيء مفرح ولا شك . ومن عجب أن الإنسان قد يفرح أحيانا لفقد الكثير من حريته ، فأحى محمد كان متهللا متفرحا لأنه سيتزوج ، كان محمد أكبرنا وما كنا نراه قبل أن ننتقل إلى البيت الجديد إلا في المساء نتناول عشاءنا ، فهو يعمل مع أبي طوال النهار في الدكان ، وما كان قد اختلط بنا أو شاركنا في لعبنا . أما وقد أمسى السلاملك يجمعنا فقد بدأت علاقات جديدة بيننا وبينه ، وصار بيننا كثير من الود وكثير من الحب .

كان حديث زواجه يملأ فراغ ليالي طويلة في السلاملك وفي الحرملك . كان كل من في بيتنا يتأهب للحدث الكبير : أول فرح في أسرتنا التي تتكون من أبي وأمي وستة أولاد وأخت واحدة ، وكانت جدتى سعيدة بذلك الزواج ، فالعروسان من حفدتها ، وكان أكثر ما يدخل السرور على قلب جدتى أن توفق رأسين في الحلال .

وانتهت الإجازة الصيفية وكلنا نعجل الفرح ، فبدلنا الجديدة قد فصلت ، والأحذية فصلت ، وما كنا نذهب إلى دكان الترزى أو صانع الأحذية ، فقد كانت المقاسات تؤخذ لنا في السلاملك وكانت البروفات تجرى فيه ، وكذلك جميع مقابلات أبى ، فما كان لرجل أن يقتحم حرمة الحرملك .

ذهب أحمد إلى مدرسة بنباقادن الثانوية ، وذهب سعيد إلى مدرسة فؤاد الأول الثانوية ، وأخذت أخى فتوح معى لنذهب سيرا على الأقدام إلى مدرسة الجمالية . أحسست لأول مرة أننى أصبحت مسئولا بعد أن كنت عالة على أخوى أحمد وسعيد ، وما كنت أقدر أعباء المسئولية قبل أن أمارسها .

كان أبي يعطيني كل يوم ثمن غدائي وغداء فتوح ، فإذا ما دق جرس فسحة الغداء

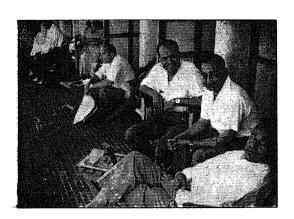

أخذت فتوح من يده لأطعمه في أحد المحال المنتشرة في الحي ، وكنت أحيانا آخذه إلى المحال المواجهة لمسجد الحسين . وحدث أن أخذته ذات يوم إلى محل كباب وكفتة . وكنت أظن أنني سأعود به بعد ذلك إلى المحال التي في الحسين ، ولكنه أصر على أن يذهب كل يوم إلى محل الكباب والكفتة ، وما كان من المستساغ أن نتغدى كل يوم في محل واحد ومن صنف واحد ، فأخذته إلى محل آخر . فلما عدنا إلى البيت انتظر حتى جاء أبي وراح يبكي ويدعى أنني لم أطعمه في ذلك اليوم . في ذلك اليوم وقع قسوة الافتراء ، وصلت النفس على أن أغلق أذني دون بعض ما يقال .

ونجح فتوح فى أن يرغمنى على أن أغديه كل يوم كباب وكفتة ، وأن أشترى له بسبوسة أو هريسة بعد الغداء ، وإن كان ذلك على حساب غدائي .

## 44

خرجت أمي وعمتى عزيزة وجدتى أم عبد الغنى لدعوة الأسرة لتشريفنا فى فرح أخى ، وذهب أبى إلى أعمامى وأولاد أعمامى الذين توفى آباؤهم ليدعوهم إلى فرح محمد ، وذهب أبى لدعوة أخوالى فما اكتفت أمى بدعوتهم ، وقد استغرقت الدعوات أياما وليالى فما كتا قد عرفنا بعد أن الدعوات للأفراح تطبع على ورق وردى مصقول وترسل دون عناء إلى المدعوين .

كانت أمى تعود في المساء وتضع قدمها في ماء ساخن به ملح لعل التعب الذي تحسه يزول ، وكانت جدتي تقدح زناد فكرها لتذكر من نسيت أن تدعوه من الأحباب . وكل من دخل أو دخلت دارنا في حارة صلاح أو في شارع جنينة الكوة أو في شارع سكة الظاهر من الأحباب ، سواء أكان بائع لبن أو دلالة من الدلالات اللاتي يأتين إلى دور المحجبات بألوان من الأقمشة ، فقد كان النزول إلى شارع الموسكي أو الذهاب إلى صيدناوي أو عمر أفندي لا يحدث إلا لتجهيز العرائس ، وكان يعبر عن ذلك في زهو وتقول المرأة لجارتها في استبشار إنها ذاهبة إلى المدينة ، وإنها ستركب الترام ! ولو

كانت أم عباس الصباحية الندابة على قيد الحياة لما ترددت جدتى فى دعوتها ، ولكنها كانت قد ماتت فقالت جدتى فى براءة :

ــ ما تنسوش تعزموا عباس .

وفى المساءكان أصدقاء أبى فى السلاملك يشاركون أبى فى تجهيزات الليلة الكبيرة ، ليلة الفرح . ومضت ليلة وهم يتدارسون من يحيى الليلة ، وقال قائل منهم : عبد اللطيف البنا . وقال آخر : صالح عبد الحي . واقترح ثالث : الشيخ على محمود . واستقر رأى أبى على أن يحيى الشيخ على محمود الليلة . وبدأ الحديث يدور حول من الذى يتصل بالشيخ على محمود ، فهتف الجميع في صوت واحد :

\_ الشيخ عبد العزيز السحار .

كان الشيخ على محمود والشيخ محمد رفعت والشيخ الشعشاعي وجميع مقرئي ذلك العصر من تلاميذ الشيخ عبد العزيز السحار . وماكان الأمر يحتاج إلى تفكير أو إدارة فكر ، فالشيخ على محمود قد أحيا ليلة مأتم جدى ، وكان جدى ابن عم الشيخ عبد العزيز ، وماكان الشيخ على محمود ليرد لشيخه طلبا .

واسترى أبى عجلا ، وجاءت الهدايا من خراف وديوك رومية وصفائح السمن من قليوب ومن كل أنحاء القاهرة . وتكدست الهدايا في بدروم منزلنا ، وارتفعت أصواتها كأحلى نغم في آذاننا . وصرت أنتظر يوم الفرح فارغ الصبر . ففي الفرح سأرتدى البنطلون الطويل لأول مرة ، وستكون مفاجأة للمدرسة جميعها عندما أذهب إليها في اليوم التالى بالبنطلون الطويل ، فما كان أحد في المدارس الابتدائية كلها يرتدى بنطلونا طويلا .

وجاء الفراش وأقام سرادقا ضخما فى الطريق أمام بيتنا ، وفتح الباب الحديدى المؤدى إلى السلاملك على مصراعيه ، وجاء النسوة وكل واحدة منهن تحمل صرة ملابسها ، جئن ليحيين ليلة الحنة ، ودقت الطبول وقامت بعض المدعوات يرقصن كأحسن ما يكون الرقص .

وفى بدروم بيتنا قامت مذبحة ؛ عجول تذبح وخراف تنظر إلى الدم المهراق فى فزع ، والأولاد يجرون خلف الديوك الرومية ليقبضوا عليها ليقدموها فرحين إلى الجزار . وحملت اللحوم إلى السطح حيث كان الطباخ يعد العشاء للنسوة اللاتي سيبتن عندنا .

و في شقة عمى جيء بطسوت بها معجون الحنة ، ومزقت أثواب من القماش لتلف بها الأرجل والأيدى بعد تلطيخها بالحنة ، ومدت الموائد للعشاء فكان منظرا فريدا أن تطعم اللاتي لم تلطخ أيديهن بالحنة بعد ، اللاتي أسرعن لتزويق أيديهن .

وراح بعض النسوة يسربن شرائح اللحم وبعض أصناف الحلوى إلى بيوتهن ، فإنه من الوفاء أن يطعمن أزو اجهن وأطفالهن مما طعمن !

كانت أمى تغدو وتروح بينهن تحاول أن تلبى كل طلباتهن ، وما أكثرها من طلبات ؛ إحداهن تريد مكانا لابنها طلبات ؛ إحداهن تريد أن تسخن اللبن لطفلها الرضيع ، وأخرى تريد مكانا لابنها الذى نام ، وثالثة تسلمها مصاغها لتحفظه حتى الصباح ، ورابعة تدفع إليها بملابسها التى جاءت بها لترتديها في الفرح ...

وحان أوان النوم فراحت أمى تطرح لهن المراتب فى كل مكان على الأرض وتبحث لهن عن أغطية . وانقضى الليل والشخير ينبعث من كل مكان ، وما لاحت تباشير الصباح حتى أرسلت أمى إلى الطباخ تأمره أن يعد الإفطار لضيوفها اللاتي تكدسن فى الحجر والطرقات وعلى بسطات السلم .

وتقاطر الرجال والنساء على بيتنا منذ الصباح الباكر و لم أعر ذلك اهتماما ، كان كل ما يعنيني أن يأتى المساء لأرتدى بنطلونى الطويل وأن أخطر به فى السرادق الكبير بين المدعوين ، كان فى يقينى أن مجرد ارتداء البنطلون الطويل سيدخلنى فى عداد الرجال . وفى الظهر مدت الموائد للرجال وللنساء ، وكان أبى يدور على الموائد محبيا الذين لبوا دعوته والذين جاءوا دون دعوة .

وفى المساء جاءت بمبة كشر بلحمها المكتنز ، وقد قوبلت أشهر عالمة فى ذلك الوقت بترحاب كبير ، وكان أكثر الناس ترحيبا بها عمى محمد . والحق يقال لم يترك عمى محمد أية امرأة دخلت دارنا دون أن يغازلها أو يعلق على جمالها ، وما أكثر كلمات الغزل والقدح التى فرت من بين شفتيه فى ذلك اليوم ، لكأتما كان ذلك تسبيحا .

ومدت الموالد فكان في كل غرفة من غرف شقة أبي مائدة طعام، وراح أبي يدعو الرجال

الذين ملئوا السرادق للعشاء ، وكان يعاونه فى ذلك عمى وبعض أبناء عمومتى من الرجال ، وما كان الرجال ينهضون مرة واحدة للأكل بل كان على أبى ومن يعاونونه أن ينتخبوا لكل مائدة مجموعة متجانسة ، كانوا لا يدرون شيئا عن البرونوكول وكنهم كانوا يتبعون تقاليده بالفطرة .

وجاء الشيخ على محمود وبطانته واتجهوا إلى النصة التي أعدت لهم ، وارتفع صوت الشيخ قويا يتجاوب في جنبات الحي وما كان الميكروفون قد عرف بعد ، فجاء أناس من أقصى الشارع واندفعوا إلى السرادق فكان علينا أن نطعمهم وأن ندعوهم إلى مه ائد العشاء .

وظل أبى واقفا على قدميه منذ الصباح الباكر حتى كاد الليل أن ينتصف ، ودخل أخى شقته يتأهب للزفاف ودخل معه بعض أصدقائه يلقنونه معلومات خاطئة ولا ريب عن الزواج والليلة الأولى . وخرج أخى ومن حوله أبناء عمومته وبعض أصدقائه ليزوروا الحسين ، فمن تقاليد أسرتنا أن يزور العريس الحسين وأن يصلى على الميت في الحسين ، وما كان هناك فرق كبير عندنا بين الزواج والموت .

وذهب أخى وأصدقاؤه إلى الحسين يسير أمامه بعض من يحملون القناديل الصغيرة ، وقد التف حوله شباب يحملون باقات الورد والشموع . و لم أستطع أن أستقر في السرادق فصعدت إلى حيث كان النسوة أشاهد بمبة كشر وهي ترقص رقصة الشمعدان ، وأصغى إلى تعليقات عمتى عزيزة المرحة ، فقد كانت خفيفة الروح . وساد همس بين الواقفين على السلم :

وساله مس بين الواعين عني السم .

ووصل الهمس إلى حيث كان النسوة فانطلقت الزغاريد وصعد محمد بين اثنين من أبناء عمه وجلس في الكوشة إلى جوار العروس ، وإن هي إلا لحظات حتى كانت بمبة كشر تزف العروسين . كانا طفلين فما كان قانون تحديد سن الزواج قدصدر بعد . وأغلق الباب على العروسين وبدأ المدعوون في الانصراف ، فإذا بوقع أقدام تترادف على السلم ، وإذا بكتل بشرية تكاد تسد الطريق . وتوقف الشيخ على محمود عن الشدو الجميل فانصرف من في السرادق مع نسائهم ، وجاء الشيخ على وبطانته

ليتسلموا أجورهم من أبى ، وأسرع إليه الفراش والطباخ وكل من قدم خدمة في الفرح لينالوا أجورهم ويطالبوا بالبقشيش .

وراحت لفائف الحلوى واللحوم تتسرب من كل باب ، وألقى الطباخ ما بقى من صفائح السمن على رماد الفحم وما أيسر أن يفصل السمن عن الرماد بعد ذلك ، و لم ينته السلب والنهب إلا بعد أن أغلق باب السلاملك وباب المنزل .

وصعد أبى إلى شقته محطما وقد بدا البيت كساحة قتال بعد انتهاء المعركة ، وأرادت أمى أن تعيد إلى البيت نظامه ولكن التعب كان قد أخذ منا كل مأخذ فنمنا حتى الصباح . ثم بدئ فى تطهير البيت بعد أن مضى كل شىء كأن لم يكن ، وراح أبى يتذكر ما كان فلم يجد إلا التعب والإسراف والأوهام ، فأقسم ألا يقيم فرحا بعدها أمدا .

أكان هذا الفرح بعض وحى قصتى التى كتبتها فيما بعد ، قصة « أم العروسة » ؟! ربما .

## 79

كنت أهوى الكرة هوايتى للسينا ، وقد لعبت لفريق المدرسة قلب هجوم . وكنت أعرف طريقي إلى المرمى فكنت هداف المدرسة . وكنت ألعب في ملاعب المدارس المجاورة لمدرستى ، فكنت ألعب في مدرسة القربية وكانت تقع في حارة متفرعة من شارع الغورية ، وفي المباريات الرسمية كنا نلعب في أول الأمر في أرض شريف باشا ، وكانت أرضا واسعة لها باب خشبي كبير أمام باب عمر أفندى بشارع عبد العزيز . ولم أشعر أنني صرت شيئا مذكورا إلا بعد أن لعبت عدة مباريات في ملعب مدرسة الحاكم بأمر الله وكانت عند باب الفتوح . وكانت المنطقة تعرف بسوق الليمون والزيتون الأخضر .

إننا عقب كل مباراة هناك كنت أقابل بتحية صبية المحال والمقاهى ، لذلك صار طريقى إلى مدرستى من البنهاوى ثم باب الفتوح بعد أن كان طريقى إليها من باب الشعرية إلى أمير الجيوش ، فإنه لشيء لذيذ أن تسير بين أناس يجبونك ويقدرونك . التقدير .. إنه أجمل وسام يوضع على صدر إنسان ، ولا يكلف الناس شيئا لو كانوا التقدير .. إنه أجمل وسام يوضع على صدر إنسان ، ولا يكلف الناس شيئا لو كانوا يعقلون . ولكن الظاهر أن في الناس جحودا وأن في طبعهم أن يبخسوا الناس أشياءهم . جاء يوم الخميس وما كانت عندى مباراة في ذلك اليوم ، فسعى إلى بعض حذائي لإصلاحه ، فإذا بهم يدعونني إلى منزهم لأختار حذاء من أحذية الكرة الكثيرة التي عندهم . وذهبت معهم من الجمالية إلى الفوطية سيرا على الأقدام ، فما كانت عندهم . وذهبت معهم من الجمالية إلى الفوطية سيرا على الأقدام ، فما كانت هناك مواصلات في القاهرة غير الترام التي كانت تجرى بين العباسية والعتبة الخضراء ، والترام التي تسير من العبة إلى شارع كلوت بك ثم ين العبة الخضراء والحسين ، ولطالما نقبت عن تلك العتبة الخضراء التي ينسب إليها المدن اذدحم بالترام والسوارس والحمارة دون جدوى !

وبلغنا حارتهم حارة الملاح ، وإذا بالمياه التي اختلطت بالصابون قد ألقيت من الشبابيك ، وإذا برائحة عطن تنبعث من الحارة كلها . وعند باب خشبي ارتفع عن الأرض قالوالي في أدب جم وهم يفسحون لي الطريق :

ئەت تفضل .

سرت في ردهة رطبة وأنا أتنفس بقدر حتى لا تملأ الروائح الكريهة كل أنفي . كنت آخذ من الهواء ما يكفيني لأعيش حتى أغادر المكان .

ودخلنا شقتهم وكانت طسوت الغسيل تكاد تغطى الأرض ، ودلفنا إلى غرفة قد انتشرت فيها الأشياء انتثارا ، وجلست على كرسى من الخيزران ووضعت الأحذية أمامى ، فرحت أقيسها حتى وجدت حذاء محبوكا على قدمى فقلت :

ــ الجزمة دي مضبوطة .

وهممت بأن أخلعها فأسرعوا إلى وقالوا :

ـــ والله ما انت قالعها .

ــ ح اقلعها وهاتوها معاكم .

ـــ والله لانت مروح بيها .

وتحت إلحاحهم حملت حذاء المدرسة تحت إبطى وعدت إلى البيت وأنا أضرب في الطريق بحذاء الكرة . وجاء ميعاد ذهابي إلى غمرة فانطلقت إلى أرض المشلث



واشتركت مع فريق رفاق المدرسة ، وانتهت المباراة بأن فزنا بإصابتين أو دعتهما مرمي المند...

وعُقب المباراة التف زملائي والفريق كله حولى . حسبت في أول الأمر أنهم ما جاءوا إلا ليشكروني على ما أبليت في المباراة من مجهود حتى خرجنا منتصرين ، وإذا بي أفاجأ بصديق المدرسة يقول :

ـــ الجزمة .

فنظرت إليه فى دهش فعاد يقول :

ـــ هات الجزمة .

ـــ دلوقت ؟

\_\_ أيوه .

\_ طب مش لما أروح البيت .

\_لأ .

\_ طب تعالى معايا وخدها .

\_ لأ .. أنا عايزها دلوقت .

\_ وأروح حافى ؟

\_ ما ليش دعوة .

ـــــ ما کيش دعوه .

وضاقت الحلقة حولى كأنما قد هموا بأن ينزعوا الحذاء من قدمي بالقوة ، فجلست وخلعته ودفعته إلى الزميل ، ورحت أعدو بالشراب من غمرة إلى البيت مخترقا الشوارع الجانبية ، يخيل إلى أن الدنيا كلها قد أصبحت عيونا صوبت إلى شم إلى .

وكان درسا .



كان فريدون وخاله شيرازى يأتيان إلى السلاملك ليخبرا أخدوى أحمد وسعيد بآخر أنباء مجلة البهلوان ، ويعرضا عليهما بعض أفكار الكاريكاتور والمقالات ، وكان الجميع يعيشون على أمل أن رخصة المجلة ستصدر قريبا ، ولم يقلقهما أمر الطبع فقد كانت بضعة جنيهات كافية في ذلك الوقت لشراء الورق ودفع استحقاق المطبعة .

وراح أخى سعيد يكتب الأرجسال استعدادا لنشرها في المجلة ، وكان سعيد ينظم الأرجال في يسر ، فراح يكتب زجلا ، فلما انتهى منه تركه في السلاملك . وذهب سعيد إلى المدرسة الثانوية التى التحق بها ، فلما عاد راح يبحث عن الزجل فلم يجد له أثرا . أين اختفى وهو واثق أنه تركه على المكتب الخشبى المتواضع القابع في ركن من أركان السلاملك ؟

وفى الليل جاء أصدقاء أبى وجاء مع العم سيد الدخاخنى ضيف جديد . كان سمينا خفيف الظل راح يروى نوادره وهو لا يكف عن الضحك . وساد المجلس روح دعابة فإذا بالضحكات تتجاوب فى السلاملك . وقال العم سيد إن صديقه أحمد جبريل لا يعرف للدنيا هما ، فقال جبريل وكرشه تهتز من الضحك اهتزازا :

\_ في الدنيا فيه بس تلاتة مبسوطين : البواب والكلب الرومي وأحمد جبريل . وضحك جبريل ضحكة مجلجلة أشاعت المرح في المكان ، وجاء إلى السلاملك شيخ جاوز التسعين كان يعمل إمام الزاوية التي يُخدمها العم إبراهيم الشرى . إنه اعتاد أن يأتى كل يوم سيرا على الأقدام من إمبابة إلى بيتنا في الظاهر ، وقد غاب بالإمس فقال له العم إبراهيم :

\_ ما جيتش ليه امبارح يا سيدنا ؟

فقال الشيخ في بساطة :

\_ حسیت بحر کة وأنا جای فی نص السکة رجعت نمت مع الست ، ما اقدرتش آجی بعدها رقدت للصبح .

وانطلقت التعليقات من كل جانب ، حتى أبي ضحك وقلما كان يضحك ، فقد كان يكتفي بالابتسام .

و فقد المجلس وقاره التقليدى . كان الحاضرون يقرءون عادة « السيرة النبوية لابن هشام » أو « فتوح الشام » للواقدى ، أو فصلا في كتاب « الأيام » للدكتور طه حسين ، أما في ذلك اليوم فلم يكن الجو مهياً لمثل ذلك ، فأخرجوا كتاب أبي معشر الفلكي لقراءة الطالع ، وفي أول الكتاب مقدمة توضح كيف يحتسب الطالع ؛ فعلى من يراد معرفة طالعه أن يذكر اسم أمه وأن يعطى كل حرف من حروف الاسم رقما وتضاف بعد الأرقام وتقسم على رقم معين ، فحاصل العملية يوضح رقم الطالع في الكتاب .

وقال العم إبراهيم للشيخ إمام الزاوية :

\_ اسم امك يا شيخ ؟

وضحكت ، كنت آحسب أن الشيخ لن يذكر اسم أمه فقد كنت في ذلك الوقت اعتقد أن اسم الأم عورة لا يجوز الكشف عنها \_ وتذكرت أن معاون مدرسة الجمالية قد قرأ اسم أمى وهو ينظر في شهادة ميلادى فثرت وأردت أن أعبر عن ثورتى بأن أهجم عليه وأن أصفعه ، ولكنى كنت أهون من أن أفعل ذلك \_ وذكر الشيخ اسم أمه ، وأجريت العملية الحسابية وخطفت الكتاب لأقرأ طالعه ، وأخذت أقرأ والرجل يبز رأسه موافقا حتى وصلت إلى جملة فلم أقرأها خجلا واحمر وجهى وألثيت بالكتاب ، فخطفه أخى أحمد وراح يقرأ حتى بلغ الجملة التي توقفت عنها فراح يقرأ :

ـــ وعلى ذكره شامة .

وضحك أخى محمد ، وإذا بكل الحاضرين يضحكون وإذا بالشيخ يقول :

\_ حقا والله حقا .

فازداد الضحك وتناثرت التعليقات ، وراح جبريل يطلب أن يقرأ طالعه ويذكر اسم أمه بطريقة ظريفة ويعلق على طالعه :

ــــ عارفه قبل أبو معشر . كله ضحك وفرفشة ، الدنيا ضحكة .. ضحكة وبس .

وكان من عادة أبى أن ينصرف فى الساعة العاشرة مساء وأن يستمر الضيوف إلى أى وقت يشاءون فالسلاملك لهم ، فأبى ينام مبكرا ليستيقظ فى الفجر للصلاة ، ولكنه فى تلك الليلة نسى ميعاد دخوله إلى فراشه واستمر ساهرا حتى انصرف الجميع .

ومرت أيام وإذا بأخى سعيد عند عودته من المدرسة يفاجأ بابن عمى بدر وهو يرفع مجلة السيف في يده ويلوح بها في الهواء ، ويقول لسعيد في فرح :

ــ تعال اقرأ .

ودفع بالمجلة التى كانت تطبع على ورق أصفر فى حجم الصحف إلى أخى ، فراح سعيد يقرأ الزجل الذى تعب فى البحث عنه وقد وقع باسم بدر محمد ، و لم يغضب سعيد و لم يثر ، كان متهللا لأن ما كتبه قد نشر .

كانت مجلة « السيف » و « الناس » مجلتين متنافستين ، وكانتا تهتمان بنشر النوادر والنكت والأزجال والمقالات السياسية الفكاهية ، وكان الأستاذ محمود رمزى نظيم يكتب زجلاكل أسبوع في مجلة السيف وقد دب خلاف بينه وبين رئاسة التحرير إن كان لمجلة السيف رئاسة تحرير ، فكف عن الكتابة فيها وكان ذلك فرصة مواتية لسعيد ، فإنه سرعان ما بعث إلى المجلة بزجل آخر ، فنشر الزجل تلو الزجل في البريد والمجلة تنشر أزجال الأستاذ الكبير ونحن ننطلق إلى العتبة الخضراء يوم صدور المجلة لنشرائها ورؤية الزجل مطبوعا بأحرف الطباعة ، فتمتلئ نفوسنا زهوا وفخارا .

وفي ذات يوم رأى سعيد أن يذهب إلى إدارة الجلة بعد عودتنا من سينها إيديال ليسلم

الزجل بنفسه ، فانطلقنا إلى السينها الحبيبة ، وكان يحلو لنا أن نسمى نجوم السينها بأسماء عربية ، فأطلقنا اسم « برعى » على ممثل كان يقوم بدور الشرير دائما ، وحدث أن عرضت سينها إيديال فى ذلك اليوم رواية « لبرعى » كان يقوم فيها بدور « الشريف » الذى يطارد العصاة والخارجين على القانون ، فضجت السينها بتصفيق طويل استمر طوال عرض الفيلم ، وكنا فى نشوة وانفعال لأن « برعى » قد تاب وأناب وعرف طريق الاستقامة .

وذهبت أنا وسعيد بعد انتهاء حفلة الساعة الثالثة إلى دار مجلة « السيف » وقدمنا إلى رئيس التحرير الزجل ، فنظر الرجل إلى أخي سعيد وقال له :

\_ هو الأستاذ بعتك ؟

فقال سعيد في زهو :

ــ أنا سعيد جوده السحار .

وأخذ الرجل الزجل من يد سعيد وهو ينظر إلى الصبى الذي في السنة الثانية الثانوية في استخفاف ، و لم يظهر بعدها أي زجل لسعيد في مجلة « السيف » .

### 41

جاء إلى السلاملك راغب النجار وهو عامل يهوى القراءة والأدب. كان يستعير بعض الروايات من أخوى ثم يقرؤها فى نهم ولذة ، ثم يتحدث مع نزلاء السلاملك الشبان عن جونسون وابن جونسون وفانتوماس وطرزان . وكنت أصغى إلى الأحاديث وأثنى فى قرارة نفسى أن يأتى اليوم الذى أقرأ فيه بعض هذه القصص التى كانت تشترى بالأقة من مكاتب الأزهر ، فما كان للقصص قيمة فى تلك المكاتب . جاء راغب ومعه عامل آخر يملك رُخصة مجلة ، رخصة مجلة ؟! إنها الأمل

جاء راغب ومعه عامل اخر يملك رُخصة مجلة ، رخصة مجلة ؟! إنها الأسل المنشود . وراح أحمدوسعيدوفريدون يرحبون بذلك العامل ، ويصغون إلى أزجاله ، إنها أزجال جنسية يلعب فيها بالألفاظ و لم يكن أمامنا إلا الإعجاب به ، فهو صاحب رخصة مجلة « المدفع » . ودار الحديث حول إصدار المجلة فتم الاتفاق على أن يقوم فريدون برسم صورة الغلاف والصور الكاريكاتيرية ، وأن يكتب سعيد وأحمد الأزجال وبعض المقالات ، وأن يترجم أحد الزملاء قصة . وكان كل دورى في هذه المسرحية أن أصغى إلى مواد العدد الأول وهي تقرأ ، وأن أشاهد رسومات فريدون في إعجاب ، وأن أحلم بباعة الصحف وهم ينادون على مجلة « المدفع » .

و لم يستطع مشروع المجلة أن ينزعنا من لعب الكرة أو الذهاب إلى السينا ، فقد ظهر في ذلك الوقت لشارلى شابلن فيلم « الغلام » وكثر الحديث عنه فى الصحف والمجلات الفنية ، وعرفنا منها اسم الطفل « جاكى كوجان » قبل أن نشاهد الفيلم . و ذهبنا لنشاهد أول فيلم طويل الشارلى شابلن : إن أما تضطرها الظروف لترك وليدها فى الطريق لأنه ابن غير شرعى رفض أبوه أن يعترف به ، وجاء شارلى وهو أفاك من الأفاكين كما اعتاد أن يظهر فى كل أفلامه وعثر على الطفل فأخذه و رباه . ولما كبر الغلام عهد إليه بتكسير ألواح الزجاج ثم يأتى شارلى صانع الزجاج لإصلاحها . وفى آخر الفيلم تعثر الأم على ابنها و تأخذه من شارلى ، فرحت أبكى بكاء لم أبك مثله فى أعنف توجديا .

وخرجت من السينها وقد احتل الفيلم كل تفكيرى ، وتمنيت لو أنني ولدت في أمريكا لتتاحلى فرصة الظهور في فيلم . و لم يؤثر الفيلم في خيالاتي بل أثر في تصرفاتي ، فرحت أحطم زجاج فوانيس الطريق وأعدو في الشارع قبل أن يلمحنى العسكرى . وحدث ذات يوم أن ضبطنى العسكرى وأنا أحطم بحجر أحد فوانيس الحى ، ولحته وهو يدنو نحوى فجريت وجرى خلفى ، فدخلت في حى البكرية وهو يجرى خلفى وأخذت أحاوره في أزقتها . و لم ينقذني إلا أننى اختبأت فوق سطح بيت إلى أن جا الظلام ، وتسللت إلى بيتنا ولم أغادره ثلاثة أيام .

وتوطدت صداقة بيني وبين أخي محمد فكان يأخذني معه كلما خرج للنزهة يوم الجمعة . إنه كان يهوى الذهاب إلى حديقة الأزبكية وينطلق إلى كشك الموسيقي يصغي إلى فرقة موسيقي البوليس التي كانت تعزف هناك بقيادة الصياد . وقد توطدت صداقة متينة بينه وبين الصياد . وكانت الاجتماعات السياسية واجتماعات الطلبة تعقد

غالبا عند كشك الموسيقي وقد كان فرحي عظيما عندما ذهبت إلى هناك أول مرة فقد أحسست أنني ازور مكانا له خطره وله قدسيته في تاريخ بلادي .

وكان أخى محمد يأخذنى كل يوم جمعة مساء فى الصيف إلى سبنها حديقة الأزبكية ؛ كانت مناضد حولها كراسى وكان ثمن التذكرة أربعة قروش . وكانت التذكرة تعطينا حق طلب من البوفيه قيمته قرشان ، فكنت أشترى سميط وبيض ثم أطلب جيلاتى ، وما كنت أدفع شيئا فقد كان محمد يتكفل بكل مصاريف ذلك اليوم .

وأنجب محمد بنتا وقد أشاع ذلك السرور فى بيتنا ، أبى أصبح جدا لأول مرة وصارت أمى جدة وصرت أنا وإخو تى أعماما . وكانت عمتى زينب أكثر أسرتنا سرورا ، فهى لم تنجب فاتخذت بنت أختها زوجة أخى محمد بنتا لها ، وقد فرحت حقا لأن ابنتها الطفلة صارت أما .

كانت الأحاديث في السلاملك تدور بين أخوى أحمد وسعيد وأصدقائهما حول الروايات التي قرءوها وحول المجلة ، وكانت الأحاديث في الليل بين أبي وصحبه تدور حول الكتب التي كانوا يقطعون الوقت بقراءتها والتعليق عليها . فاشتهيت أن أشارك في تلك الأحاديث . وشحذ ذلك همتي فعزمت على أن أقرأ كما يقرءون وأن أدلى برأيي فيما يقولون ، فأقدمت متهيها على قراءة « ماجدولين » للمنفلوطي ، ولكن ما إن قرأت بضع صفحات حتى أحسست سرورا يغمرني ؛ إنني أستطيع أن أفهم ما أقرأ وأن أتأفر به وأنفعل له .

ومرت الساعات وأنا عاكف على الكتاب فنسيت كل ما حولى ، وعشت مع أبطال الرواية حتى أوشكت على نهايتها . ومس أذنى أصوات مهمهمة فذهبت إلى حيث كانت الأصوات منبعثة والكتاب فى يدى ، فرأيت ابنة أنحى الصغيرة نائمة شاحبة اللون تلتقط أنفاسها فى جهد ، وأهل الدار حولها مطاطئى الرءوس فى حزن . ففطنت إلى أنها فى النزع الأخير فانقبض صدرى ، وعلى الرغم من ذلك لم أستطع أن أترك ماجدولين وهى تجود بآخر أنفاسها فأسرعت إلى القراءة وسالت عبراتى ونسيت كل شيء إلا أن ماجدولين تحوت . وذهبت ماجدولين فى الغابرين ، وانطلقت

الأصوات مفجوعة مولولة فى الحجرة التى سجيت فيها ابنة أخى ، فخيل إلى أن الصوات ما انطلق إلا لموت ماجدولين .

### 44

ذكرت صحف ذلك اليوم أن الملك فؤاد سيفتتح شارع الأمير فاروق ، فراح حديث السهرة فى السلاملك فى تلك الليلة يدور حول الملك فؤاد وكيف كان يعيش قبل أن يصبح سلطانا على مصر فى طرقات القاهرة ، والديون التى كانت عليه لبعض أفراد الشعب العاديين . وقال إبراهيم الشرى معلقا :

ــ عايز الحق .. فؤاد ملك مرقع ، تربية شوارع .

وراح بعض الحاضرين يدافعون عن تولية فؤاد ، ويقولون لولا أن قبل فؤاد الحكم لولى الإنجليز ( أغا خان ) ملكا على مصر . وجر الحديث بعضه بعضا والحديث ذو شجون ، فإذا بالحاضرين يذكرون بعض النوادر عن إسماعيل وعن توفيق وعن السلطان حسين ، وأمست الندوة منبرا سياسيا تتصارع فيه المذاهب والآراء . وإذا يبعض الرجال يتحمسون للحزب الوطني ومصطفى كامل ، وإذا بالحديث يتطرق إلى ثورة ١٩ ومواقف سعد زغلول . وانعقدت مقارنات بين مواقف مصطفى كامل ومواقف سعد زغلول . وانعقدت مقارنات بين مواقف مصطفى كامل نار الوطنية في الشعوب إن هو إلا حدعة استعمارية لتمزيق وحدة العرب وإضعاف المسلمين .

ورأى الحاضرون أن اتحاد الدول الأوروبية وقيامها فى وجه محمد على وتحطيم الأسطول المصرى فى معركة تاكاريت هو دليل على خوف الدول الأوروبية من انتفاضة إسلامية تعيد للإسلام مجده ، وتغرس فى قلوب المسلمين العزة والكرامة ، فيثورون على ما هم فيه من ذل الاستعمار والامتيازات الأجنبية .

وتحرك شيطان رَجل من الحاضرين فراح يتحدث عن العلاقة التي كانت بين الملك فؤاد والملكة نازلي ، وكيف أرغم فؤاد على الزواج من نازلي ، وكيف أخفي تاريخ ميلاد فاروق وضايق ذلك الحديث والدى فطلب أن نبدأ في قراءة الأيام للدكتور طه م حسين ، فراح أخى أحمد يقرأ والشيخ إبراهيم الشرى يعلق على ماكتب الدكتور طه ، فإذا ما حرك أحد فصول الرواية إعجابه راح يسب أبوى الدكتور وهو يهز رأسه في نشوة ، وقد ظهر في وجهه أنه قد بلغ قيمة الانفعال .

وبدأت صلتى بالأدب في السلاملك على أيدى أناس بسطاء ، أبى وتاجر دخان وخادم في زاوية ، وشيخ الزاوية المسن الذي كان يتناول بعض الموضوعات الدينية التي تزخر بها الكتب الصفراء المكدسة في حي الأزهر .

وفى السلاملك عرفت كيف تصدر المجلات الأدبية ، ففى كل يوم كان يجتمع أخواى أحمد وسعيد وصاحب رخصة مجلة ٥ المدفع ٥ وفريدون وبعض الأصدقاء لمراجعة مواد العدد الأول وتنسيقه والتحليق مع الأحلام .

وقد كدنا نطير من الفرح ذات يوم عندما جاء إلينا صاحب رخصة الجملة يزف إلينا بنا عثوره على مطبعة في حي الحسين اتفق معها على طبع المجلة لقاء جنبهات لا تصل إلى العشرة ، و لا أدرى كيف حصل أخواى والزملاء على ذلك المبلغ الكبير . كل ما أذكره أن المبلغ قد جمع وأن جزءا منه قد دفع إلى المطبعة قبل بداية الجمع والطبع ، وأن الجميع قد ذهبوا إلى موزع الصحف والمجلات في العتبة الخضراء واتفقوا معه على توزيع المجلة .

وبينها كنا سعداء جاء نبأ وفاة الزعيم سعد زغلول فأحسسنا حزنا يعتصر أفئدتنا . كنا نحب سعدا فرحنا نردد في أسي بعض أقواله في مناسبات وطنية :

ــ تقطع يدي ولا يقطع السودان عن مصر .

- وقالوا فيما يختص بالرياسة أقوالا غريبة ، قالوا إنه لا يليق بكرامة الحكومة ألا يكون رئيسها رئيسا للمفاوضين .. باطل ما قالوا ! فالسيادة في الأمة وهي تعطيها لمن تشاء ، فللأمة وكيل أجمعت عليه رغم أنف كل معارض ..ومن التواضع ألا أقول إنى رئيس ولكن الأمة هتفت ولا تزال تهتف بأنى رئيسها . هل يخل بكرامة الحكومة أن رئيسها يكون مرءوسا لوكيل الأمة ؟!

ــ الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة .

ومرت حياة سعد زغلول فى لحظات بعد أن أصبحت ذكرى ، وراحت كل المجلات والصحف تنعى زعيم الأمة ، فكان على مجلتنا التى أوشكت على الظهور أن ترثى الزعيم الحالد ، فكلف أخى سعيد بكتابة الرثاء ، فتركناه وحده فى السلاملك يعتصر قريحته ورحنا نقول مع القائلين :

ـــ سعد باشا قبل ما يموت قال ما فيش فايدة .

ـــ سعد باشا قال وهو بيموت أنا انتهيت .

وكان حافظ إبراهيم شاعر النيل لا يفارق سعدا ، سافر معه إلى قريته و مسجد وصيف ، وبقى إلى جواره حتى اللحظات الأخيرة ، وقد رثاه بقصيدة تقطر لوعة . وكان أحمد شوق أمير الشعراء غائبا عن البلاد فلما عاد رثا نبى الوطنية ، وفاضت الصحف بتاريج سعد ومواقفه وما قاله الزعماء عنه . إن غاندى قال إنه تعلم الوطنية من سعد ، وإن كل ثوار ذلك العهد قد تأثروا به . وكتبت الصحف فيما قاله سعد قبيل دخوله فى مفاوضات سنة ١٩٢٤ ، فقد أعلن مستر ماكدو نالد رئيس الوزراء البريطاني أن المفاوضات ستجرى على أساس التحفظات الواردة فى تصريح ٢٨ فبراير ، فقال سعد فى مجلس النواب البريطاني ، ولكنى مرتبط بالدعوة التى ترد إلى : فإذا كانت الدعوة مطاقة وكنت أرى أن أدخل المفاوضات طليقا من كل قيد دخلتها .

ونشرت الصحف خط سير الجنازة الرسمية ؛ إنها سنسير في شارع محمد على في طريقها إلى القلعة ، أى أنها ستمر أمام بيت نملكه في شارع محمد على . فذهبت مع أبي وأخوق إلى هناك لنشارك الشعب في توديع الزعيم ، ارتدى النسوة السواد ، ووقف الرجال على جانبي الطريق وفي أيديهم المناديل يجففون الدموع . وانسابت أصوات موسيقى حزينة آتية من بعيد ، ودنت الجنازة : فرق الجيش الموسيقية تسير في المقدمة ، ثم جنمان الزعم على مدفع ومن خلفه كبار المشيعين ، ثم الأمة كلها تبكى وتنوح وأصوات مبحوحة ثكلي تهتف :

\_ إلى جنة الخلد يا سعد .. إلى جنة الخلد يا سعد .

وأجهشت النسوة بالبكاء وذرف الرجال الدموع ، وحاول كثير من الواقفين أن

يقتر بوا من النعش الذي يحمل الزعيم ولكنهم لم يفلتوا من الحصار الذي ضربه البوليس على الواقفين على جانبي الطريق ، وبالجماهير الذين ملئوا الأفق لكأئما كان ذلك اليوم يوم النشور . ودار بخلدي سؤال : أإذا مات زعيم ماتت الأمة ؟ إن الزعيم يؤثر في شعبه ولا ريب ، فمن شجاعته تستمد الشجاعة ، ومن تضحياته تتعلم التضحية ، ومن صموده تستمد الصمود ؛ ولكن لكل عصر دولة ورجال ، فما إن يموت زعيم حتى يقوم زعيم تجاول الدعاية والإعلام أن يوطدا له أركان زعامته ، وتتسلل الحقيقة في بطء شديد لتسفر عن حقيقة معدنه .

وكللت صحف الوفد بالسواد ، وراحت تنشر المقالات الطوال عن سعد ، وفي نفس الوقت تتكلم عن خليفة سعد ، واهتم الناس باجتاعات لجان الوفد المصرى ، وفي ذات صباح أعلن أن مصطفى باشا النحاس انتخب خليفة للزعم الراحل .

وعدنا لنهتم بأمورنا الخاصة ، كان شغلنا الشاغل ظهور العدد الأول من مجلة « المدفع » ، كان أخواى أحمد وسعيد وزملاؤهما يذهبون كل يوم إلى المطبعة فى الحسين ويعودون فرحين ببعض البروفات لتصويبها . وبدئ الطبع وطبع الغلاف فإذا بالأسى يظهر فى كل الوجوه ، كان غلافا باهبا ضاعت معالمه ، لا يكاد يظهر منه إلا توقيع فريدون ورحنا نواسى أنفسنا . وسرعان ما عاد الحزن إلى قلوبنا الصغيرة فقد تأخر صدور العدد الأول عن موعده ، وبعد جهود وانفعالات وعتاب ولوم وأمل ورجاء وخوف ظهر العدد الأول فى الأسواق ، فانطلقت أنا وأخى سعيد إلى ميدان الظاهر واشترينا نسخة من هناك ورحنا نقلبها فرحين ، ونسأل بائع الصحف عما باع منها فقال لنا :

ــ ده أول عدد بعته .

و لم نشأ أن نصدم أنفسنا فأرجعنا ذلك إلى أن البائع لا ينادى على المجلة ، وذهبنا إلى ميدان العتبة لنراقب توزيع العدد فلم نعثر للمجلة على أثر ، وعللنا ذلك باحتمال نفادها . أحلام أطفال !

وفي نهاية الأسبوع صفعتنا الحقيقة المؤلمة ، عادت المجلة إلى الموزع كما هي و لم تعط

النسخ التي بيعت بعض ما تحملنا من مصروفات . ومات أمل طالما أسعدنا أوقانا .

## 44

ظهرت نتيجة الابتدائية وكنت من الناجحين، حصلت عليها بعد سبع سنوات بعد أن يئست من الموت الذي كنت أنتظره في كل ليلة . كنت لا أفتح كتابا خشية أن الموت قد ينزل بي في أية لحظة فيبدد ما بذلت من جهود . فلما أيقنت أن الحياة قد كتب علينا وأنه لا بد من المكابدة بدأت في الاستذكار مع صلاح قنصوه الذي صار يلازمني كلما فتحت كتابا من الكتب ، وقد أتت التجربة ثمارها فكنا من المفلحين . وقررت أنا وصلاح أن نقدم أوراقنا لمدرسة فؤاد الأول الثانوية ، كانت المدرسة في أول الأمر في قصر الزعفران حيث جامعة عين شمس الآن وكان أخي سعيد قد التحق أول الأمر في قصر الزعفران حيث جامعة عين شمس الآن وكان أخي سعيد قد التحق بها ، وقد ذهبت معه ذات يوم إليها لمشاهدة مباراة على أرضها بينها وبين المدرسة الخليوية . وكنت في ذلك الوقت من أحسن لاعبي الكرة في المدارس الابتدائية فإن مدرسة المعلمين الثانوية ، وكان يستعين بي لألعب قلب معبوم لمدرسته . وعلى الرغم من ذلك خيل إلى أن لاعبي الثانوي من طينة أخرى ومن مستوى يفوق مستوى لاعبي الابتدائي . فمن ذا الذي يخطر له على قلب أن تلاميذ البدرسة العتيدة .

و قبل أن أحصل على الابتدائية انتقلت مدرسة فؤاد الأول الثانوية من قصر الزعفران إلى مبنى مدرسة الحسينية الابتدائية فى العباسية ، فذهبت أنا وصلاح وقدمنا أوراقنا دون جهد أو تعب ، فقد كان الالتحاق بالمدارس فى ذلك الوقت أمرا ميسورا . إن أهلنا كانوا يتركوننا فى الشوارع فنجد أنفسنا فى المدارس ، أما عندما أصبحنا أولياء أمور فقد كنا نترك أبناءنا فى المدارس فنجدهم فى الشوارع .

وتوثقت الصلة بيني وبين شارع فاروق وإن كانت الدولة لم تحتفل بافتتاحه رسميا ،

فقد قصر المسافة بينى وبين المدرسة وبينى وبين سينما إيديال . فكنت في أثناء ذهابي إلى العتبة الخضراء أفضل أن أسير على قضبان الترام التى لم تمد بعد تجنبا للزلط والحجارة ، وكثيرا ماكنا نتسابق فوق تلك القضبان وكان ذلك مصدر سعادة لنا .

وكبرنا وتغيرت نظرتنا للحياة ، فبعد أن كنا نقيس نجاح الفيلم بعدد اللكمات ومقالب الحرامية ، أصبحنا نقيس نجاح الفيلم بالمواقف العاطفية وطول القبلة . إن شيئا مال يتحرك بين جوانحنا ، وبدأت تطورات نفسية وعضوية تظهر على تصرفاتنا ، وفي ذات يوم بينا كنت أسير أنا وصبى من أصدقائى في مثل سنى راح كل منا يتحسس الحمصة التي في مقدمة أنفه ليتأكد من أنها قد انفلقت ، وكان انفلاقها دليلا على أننا قد وصلنا إلى سن البلوغ . و لم يكتف كل منا بأن يتحسس حمصة أنفه بل راح كل منا يتحسس حمصة أنفه بل راح كل منا يتحسس حمصة أنف رميله ، وقد لا حظ ذلك بعض الجالسين على مقهى « وطنى » فضجوا بالضحك ، فإذا بالخجل يتملكنا و نوسع من خطانا .

وظهر فى ذلك الوقت رودولف فالتنينو ساحر النساء فأصبح من أحب النجوم إلى قلوبنا ، واستولى على كل مشاعرنا بروايتى الشيخ وابن الشيخ ودماء ورمال . وكانت الروايات التى يرتدى فيها الزى العربى أكثر تأثيرا فى شباب ذلك العصر ، حتى إن كال سلم قد أطلق سوالفه ولبس ملابس الشيخ وصور فى صورة تحاكى رو دولف فالنتينو ، ووضعت الصورة أمام محل المصور فى إطار فى عرض الطريق بالقرب من سينا أوليمبيا ، فكنا نقف عندها طويلا نقارن بين كال سلم وبين فالنتينو ونحن نغبطه على ما هو فيه من نعمة كبرى ، نعمة أن تكون له مثل هذه الصورة فى مثل ذلك الشارع ، شارع عبد العزيز .

ورحت أحلق ذقني قبل الأوان لتطول سوالفي ، وقد استطالت فعلا وسعدت بأن أصبحت كسوالف رودولف فالنتينو ، وقد سجلت ذلك في أكثر من صورة غير أنني كنت أرتدى ملابسي العادية

وأصبحت طالباً في الثانوى فصار على أن أقرأ جزءا مما يقرءون في السلاملك بالليل ، فبدأت بالنسبة لي تجربة جديدة.و لما كلفت بقراءة بعض صفحات من كتاب النبو الشام » للواقدى أحسست أنني أصبحت شيئا في ذلك الجمع الذي يضم

كثيرا من الشيوخ والرجال .

كان الواقدى يروى حوادث التاريخ في أسلوب قصصى شائسق ، وكان يهتم بالتفاصيل المثيرة التي تستولى على القارئ . وإن أنس لا أنسى سرده العجيب لوقوع ضرار بن الأزور في أسر الروم ، وكيف ارتدت أخته خولة بنت الأزور ملابس الفرسان وهجمت هي ومن معها على الروم هجوما عنيفا . كانت الفارس الصنديد الذي لا يشتى له غبار . وقد هزني السرور وأنا أقرأ كيف احتالت حتى خلصت أخاها من الأسر . وأعتقد أن في تاريخ الواقدى \_ سواء أطابق التاريخ أم كان من نسبح الخيال \_ مادة رائعة تصلح أساسا للباحثين عن الفروسية وروايات المخاطرات ، وللواقدى \_ الفضل الأول في تعلقى بالتاريخ وحبى إياه .

وأحيانا كنت أصغى إلى من يقرأ فى السيرة النبوية لابن هشام أو أقرأ للحاضرين بعض فصولها . وابن هشام قد أخذ عن ابن إسحاق و لم يهتم أحد منهما بأن يسرد أحداث السيرة حسب زمان وقوعها ، فكنت أجد مشقة فى قراءة العنعنات وفى التبع الزمنى للأحداث ، وتمنيت لو أن أحدا كتب السيرة بأسلوب قصصى حسب وقوع أحداثها . ترى هل بذرت فكرة كتابة السيرة فى نفسى منذ ذلك الوقت ؟ أعتقد أن ذلك كان يقوق أحلامى المتواضعة ، فقد كانت أقصى أماني أن أكون لاعب كرة فى مدرستى .

وجاء يوم الافتتاح الرسمى لشارع فاروق وكان الملك فؤاد سيقوم بالافتتاح ، فاصطف الجند منذ الصباح الباكر على جانبى الطريق ، واجتمع الناس خلف الجند وتراصت الكتل البشرية من ميدان الحسينية حتى ميدان العتبة ، ومنع الناس من أن يعبروا من أحد جوانب الشارع إلى الجانب الآخر .

وكانت العداوة مشتعلة فى ذلك الوقت بين الوفد والسراى ، وكان منزل عبد الحميد البنان نائب الجمالية الوفدى يقع بالشارع الجديد بالقرب من ميدان الحسينية على بعد أمتار من بداية الشارع الذى سبفتتحه ألملك بعد قليل .

وفى غفلة من الجند تسلل رجل بحمل كلبا من منزل البنان وراح يدفع الجموع المحتشدة بمنكبيه حتى وصل إلى حيث اصطف الجند للمحافظة على النظام . وألقى بالكلب فى عرض الطريق فراح الكلب يعدو لا يجد له منفذا ، واستمر فى عدو، فى الشارع حتى بلغ ميدان العتبة وقد استقبله الناس بعاصفة من التصفيق والمتافات والقهقهات العالية . و لم يحاول أحد من الجند أن يعترض طريق الكلب فقد أخذتهم جميعا المفاجأة وشلتهم عن الحركة أو التفكير .

وجاء ركب الملك فؤاد يتهادى وقد جلس إلى جواره الأمير فاروق ، فارتفعت صيحات الشعب بالهتاف للأمير ، فالقلوب البريئة مهما كانت جريحة تنسى كل شيء أمام الطفولة الرقيقة ، واستقبل الملك فؤاد الأول بمثل الحماس الذى استقبل به الكلب .



كان صلاح قنصوه يأتى إلى بيتنا يوما وأذهب إلى بيته يوما لنذاكر معا ، وكان بيت صلاح فى شارع الملكة نازلى ــ شارع رمسيس الآن ـــ بالقرب مس شارع التوفيقية . وما كنا نبذأ فى الاستذكار قبل أن يغادر أخوه محمود البيت ، فمحمود موظف فى الدرجة السابعة ينام بعدعودته من الديوان حتى الغروب ، ثم ينهض ويأخذ فى ارتداء قميصه الحريرى ذى الزراير الذهبية ، ويربط رباط عنقه المستورد من باريس ، ثم يدس رجليه فى بنطلونه الكحلى وهو بحادثنا فى موضوعات الساعة . وسرعان ما يخطف الجاكتة من فوق الشماعة وهو مستمر فى حديثه ، كانت بذلة والحق يقال من أفخر الأقمشة الإنجليزية ، فهو موظف قادر على أن يدفع خمسين قرشا كل شهر لأحسن الترزية فى مصر سدادا لشمن القماش والتفصيل .

وكان محمود يلقى علينا التحية قبل أن يخرج ليمضى سهرته على قهوة الفن بشارع عماد الدين ، القهوة التى يؤمها كبار الفنانين فى ذلك العهد ، فكنا نرمقه وهو ينصرف فى إعجاب وإكبار ، ونتعجل الزمن لنصبح مثله فى الدرجة السابعة لنرتدى فاخر الثياب مثل ما يرتدى ، ونزين أصابعنا بخواتم كتلك التى تزين أصابعه ، ويكون لنا حق السهر حيث يجلس الفنانون والأدباء .

وكان أخى محمد يكلفني بأن أشترى تذاكر فرقة رمسيس أو فرقة فاطمة رشدى والريحاني أو على الكسار ما دمت قريبا من شارع عماد الدين ، فما كان يمر أسبوع دون أن نذهب معا إلى مسرح من مسارح القاهرة . وكان مجرد ذهابي إلى شارع عماد الدين يملؤني غبطه ، فرؤيتي للريحاني في القهوة أو لفاطمة رشدى ـ صديقة الطلبة ـ وهي جالسة أمام مسرحها وإلى جوارها إيلى الدرعي الرجل اليهودي المسن تاجر الأقطان الذي كان من شدة إعجابه بالفنانة يمول فرقتها المسرحية ، كانت تعتبر حدثا في حياتي . فما أكاد أعود إلى البيت حتى أتحدث عن حسين رياض وأحمد علام وهما

يهرولان فى شارع عماد الدين حتى لا يتأخرا عن البروفات ، وعما التقطته أذناى من حديث فاطمة رشدى لهما الذى يقطر سخرية ومرارة لتأخرهما خمس دقائق عن موعدهما .

وفي يوم الجمعة ذهبنا إلى مسرح رمسيس . كان للمسرح تقاليده ؛ الستار يرفع في موعده ، وكنا نجلس صامتين كأنما كنا في معبد . ورفع الستار عن رواية الذبائح لأنطون يزيك ، كان أخى سعيد قد قرأ الرواية في السلاملك ، و لم يكتف بالقراءة بل قام بتمثيلها . وكنت قد قرأت ما كتب عنها من نقد في مجلة المسرح ، إنها مجموعة من الفواجع التي تهز رواد مسرح رمسيس من الأعماق ، كان يوسف وهبي يهدر فوق المسرح ، وفتوح نشاطي ينديج في دوره الدرامي العنيف ، وأمينة رزق تولول ، ودموع المشاهدين تنسكب من العيون . والتفت إلى الجالس إلى جوارى فإذا به شيخ كبير حفر الزمن في وجهه أخاديد ، والدموع تجرى من عينيه في الأخاديد حتى إذا كبير خفر الزمن في وجهه أخاديد ، والدموع تجرى من عينيه في الأخاديد حتى إذا بمشيخ بلكت ذفته راحت تتساقط على الأرض كأنما صنبور قد فتع لينقط نقطة نقطة ، فما متاكت أن ضحكت فإذا بالشيخ يلكزني بكوعه في جنبي ويقسول لى في همس غاضب :

# \_ إذا كان ما عندكش شعور إيه اللي جابك ؟

واضطررت أن أكتم الضحك فما كانت فواجع مسرح رمسيس تهزنى ، كنت أعشق أن أرى يوسف وهبى فى أدواره الكوميدية وقد كان يتألق هو ومختار عثمان فى المواقف الضاحكة ، وإن أنس لا أنسى لهما مسرحية ( شارع عماد الدين » فقد ضحكت فيها ضحكا مرحا طليقا كذلك الضحك الذى كنت أضحكه كلما شاهدت فيلما لملوك الفكاهة فى سينها إيديال .

وفي يوم من أيام الجمعة التي أصبح لى فيها حق السهر ، ذهبت مع إخوق إلى مسرح برينتانيا لنشاهد فاطمة رشدى وأحمد علام في مسرحية مجنون ليلي لأمير الشعراء أحمد شوق ومن إخراج الخرج العبقرى عزيز عيد . كان المسرح لا موضع فيه القدم ، وكان في الصالة وفي أعلى المسرح كثير من أو لاد البلد . ورفعت الستار فساد القاعة سكون عجيب ، وانساب الشعر من بين شفاه فاطمة رشدى وأحمد علام ليعبث بأوتار

القلوب ، فإذا بالانفعال يبلغ قمته فتدوى القاعة بالتصفيق ، وتنطلق من الحناجر صبحات :

\_ أعد .. أعد .

لكأنما كان المشاهدون ينصتون إلى لحن جميل . وانتهت المسرحية وخرجنا ونحن نكاد نترنج من فرط النشوة ، وأذكر والأسي يحز فى نفسى أننى شاهدت المسرحية بعد ذلك بسنين طويلة فى دار الأوبرا ، مع طلبة من الجامعة ، فإذا بالقاعة تتجاوب بالتعليقات السخيفة وضحكات السخرية ، فلم يتذوقوا المسرحية . صارت الفصحى غرية على آذانهم لبعد الشقة بينهم وبين لغتهم الجميلة .

وراحت الصحف والمجلات الفنية تتحدث عن اتفاق بين وداد عرفى وعزيزة أمير على إنتاج أول فيلم مصرى فتلقينا الخبر بين مكذبين ومصدقين ، فقد كنا نحسب أن نجوم السيغا من طينة غير طينة أمثالنا من المصريين . و لم يكن اسم وداد عرفى جديدا علينا فقد قدمت له فريقة رمسيس مسرحية ، وأخذنا نتتبع أخبار المشروع فى شوق ولحفة ، وسرعان ما أحسسنا خيبة الأمل لما حملت إلينا الصحف أن خلافا قد دب بين وداد عرف وعزيزة أمير ، وأن العمل قد توقف فى فيلم « ليلى » أول فيلم مصرى .

وكان وقع النبأ أليما فقد كنا في شوق إلى أن نرى على الشاشة الفضية أبطالا مصريين مثل مارلين ديتريتش وجون باريمور وجريتا جاربو والعزيزة بيللي دوف ، وكنت وأنا في سن المراهقة من أشد المعجبين بها ، ومن حسن حظى أن أفلامها جميعا كانت تعرض في سينما إيديال وأنها كانت وفية لصداقتي فلم تسمح بعرض أفلامها في أية دار أخرى من الدور لمنافسة لدارى المفضلة .

وعادت الصحف وحملت إلينا بشرى أن العمل في فيلم « ليلي » قداستؤنف ، وأن الصحفي أحمد جلال سيقوم ببطولة الفيلم وإتمام إخراجه .

وأعلن عن قرب عرض الفيلم بسينًا متربول وكانت خلف شيكوريل ، فأعطانى أخى محمد نقودا لأشترى تذاكر فكانت فرحتى لا تقدر . وقد وقفت في الصف الطويل أمام شباك التذاكر ساعات دون أن أتبرم ، ومن أين يأتيني التبرم أو الملل وأنا أزحف نحو الشباك لتحقيق حلم كبير ؟

وجاء اليوم المرتقب وتجمع الناس أمام دار العرض ، ودخلنا فرحين مستبشرين إلى الصالة . وبدأ العرض وقلوبنا ترقص من الفرحة ، وكل لقطة تهزنا . وأخذنا جميعا نصيح مأخوذين كلما ظهر شيء فيه الطابع المصرى : قلة .. طبلية .. ملوخية .. طربوش .

وخرجنا من قاعة العرض نكاد نطير من الفرح ، لم يفكر واحد منا أن ينقد الفيلم بل كنا نلتمس للأخطاء المعاذير ، وكنا في غاية البشر لأننا شهدنا مولد صناعة السينما في مصر .

### 40

كانت الوزارات في مصر أشبه بلعبة الكراسي الموسيقية ، فمنذ أن ولدت إلى أن أصبحت طالبا في السنة الأولى بمدرسة فؤاد الأول الثانوية لم تتغير وجوه اللاعبين كثيرا: صاحب العطوفة حسين رشدي باشا ، صاحب الدولة محمد سعيد باشا ، صاحب الدولة يوسف وهبة باشا ، صاحب الدولة محمد توفيق نسم باشا ، صاحب الدولة يحيى إبراهم باشا ، صاحب الدولة سعد زغلول باشا ، صاحب الدولة أحمد زيور باشا ، صاحب الدولة مصطفى النحاس باشا . وما كنت أهتم كثيرا بالسياسة فقد كنت أرى أن الكلمة في بلادي ليست لعظمة السلطان أو جلالة الملك بل هي لمندوب بريطانيا ، سواء أكان الفيلد مارشال أللنبي القائد العام لقوات جلالة الملك في القطر المصرى أو المندوب السامي البريطاني ، إننا نحكم من قصر الدوبارة مقر السلطة البريطانية وما قصر عابدين إلا لإيهامنا أن أمورنا بأيدينا وأننا نحكم أنفسنا بأنفسنا . واجتاحت البلاد موجة من الفرح ، فالنحاس باشا رئيس الوفد و زعيم الأمة قد ألف وزارة ائتلافية. وقامت مظاهرات الابتهاج في المدارس، وصار هذا الحدث حديث كل الصحف والبيوت . وفي السلاملك دار حديث سياسي ، راح العم إبراهيم الشري يتحدث عن بطرس غالي باشا وعن تأليفه للنظارة في عهد عباس حلمي ، وتشعب الحديث والحديث ذو شجون فدار حوار حول كيفية مقتل بطرس غالي وكيف قتله ( هذه حياتي )

الوردانى ، واختلف الحاضرون فى الدوافع لمقتله ، وقد أثار كل ذلك تعيين واصف بطرس غالى باشا وزيرا للخارجية .

وتحدث البعض عن تعيين سعد زغلول باشا لنظارة المعارف العمومية في وزارة بطرس باشا ، وكيف أمر سعد باشا أن تنقل لافتة الوزير من مكانها إلى حيث وضعت لافتة دانلوب المستشار الإنجليزي لنظارة المعارف المصرية لما وجد الوزير أن مكتب المستشار البريطاني أفخم من مكتب الوزير . ودار الحديث حول ماكان بين سعد باشا وبين دانلوب من خلافات ، وكيف نجح سعد باشا في جعل التعليم باللغة العربية بعد أن كان باللغة الإنجليزية .

كل ما تذكرته في ذلك الوقت عن سعد باشا أنه عندما تولى رئاسة الحكومة قرر أن يقام ملحق لكل من رسبوا في الملحق لانشغال الطلبة بالقضية الوطنية في أثناء إجراء الملحق الأول ، وقد رسبت كما كان منتظرا في ملحق الملحق ، فماذا ينتظر من طفل لا يستذكر دروسه انتظارا للموت في كل ليلة ؟!

وتذكرت يوم أطلق الرصاص على سعد ، وقد ذاع في حينا أن رجلا أرمنيا هو الذى أطلق عليه الرصاص فراح الغوغاء بهاجمون الأرمن في منازلهم . واتجهوا إلى بيت قريب من بيتنا كانت أسرة أرمنية تسكن فيه ، فغاص قلبي في ذلك اليوم خوفا وإشفاقا على خاتشو ، فقد كان خاتشو حارس مرمى فريق حينا ، وقبل أن يصل الثائرون إلى الأسرة الأرمنية ويلقوا برجالها وأطفالها ونسائها من الشرفات جاء من يؤكد أن مصريا مجنونا هو الذي أطلق الرصاص على زعيم الأمة ، ونجا خاتشو من الموت كما ينجو منه أبطال الأفلام في آخر لحظة .

وتذكرت ما قرأته عن المنفلوطي عندما أصبح المنفلوطي من الكتاب الذين ألتهم كتبهم التهاما . إن المنفلوطي مات في ذلك اليوم ، وقد كان المشيعون لجنازته يعدون على الأصابع ، وقد اعتذر أمير الشعراء أحمد شوقى عن ذلك النكران بأن المنفلوطي مات في يوم الهول الأكبر .

واشتدت المناقشات في السلاملك وأنا أصغى دامع العين ، فدخات السجاير تكاثف في المكان حتى ملاً الأعين والأنوف . إني أكره رائحة الدخان منذ ذلك اليوم الذى اشتريت فيه علبة سجاير بعشرة مليمات واختفيت خلف كشك العم داو دو كان وراء بيتنا القديم وأمام الشقة التي كانت تدار للدعارة ، وحاولت أن أدخن كل ما في العلبة ، عشر سجاير مرة واحدة ، فإذا بالدموع تنهمر من عيني وأستشعر اختناقا بعد السيجارة الرابعة ، فالقي بالعلبة وما بقى فيها وقد عزمت على أن لا أعود إلى السجاير أبدا .

فكرت فى أن أفر من المكان ولكن النقاش كان لذيذا ، فقمت أفتح النافذة و لم يعترض أحد . كنا فى شهر مارس وبرودة ذلك الشهر أهون من عذاب الدخان المتكاثف ، وراح سائل يسأل : هل يمكن أن يدوم ائتلاف بين الوفد والأحرار المستوريين ؟ وقال آخر : لماذا لم يشترك الحزب الوطنى فى الوزارة ، وقيل : إن سياسة الحزب الوطنى أن لا مفاوضة إلا بعد الجلاء . وسأل سائل : ما الفرق بين سياسة الوفد وسياسة الأحرار الدستوريين ؟ وقيل كلام كثير لم أرتح إليه . قيل إن الوفد يطالب بحقوق البلاد وفى الجلاء والاستقلال التام ، وإن سياسة الأحرار أن ما لا يؤخذ كله لا يترك كله . وطال الحديث عن دور الأمير عمر طوسون فى تأليف الوفد المصرى ، وأن هناك كراهية شديدة بين الملك فؤاد والأمير .

وراح الحاضرون يحللون حكمة اختيار كل وزير لوزارته لكأنما كانت هناك حكمة حقيقية من تأليف وزارة التلافية لن يطول بها العمر أشهرا . وكنت في قرارة نفسي أستشعر أن تغيير الوزارات هي لعبة الحكام لشغل الرأى العام عن أهدافهم الحقيقية . وعلن على اختيار مكرم عبيد أفندى وزيرا للمواصلات طويلا ، فهذه كانت أول مرة يشترك فيها مكرم عبيد في الوزارة . راحوا يتحدثون عن لباقته وعن براعته وقدرته الحطابية وعن أشهر مواقفه في المحاماة ، ودار رأسي فانسللت من السلاملك قبل أن ينفض الاجتماع الحطير ، وأنا أعجب في نفسي من أن إنجلترا تكاد تحكم العالم ، وأن إمبراطوريتها لا تغرب عنها الشمس . كنت في دهش من أمر زعماء المستعمرات أمبراطورية العاتية وحده ؟ لماذا لا يجتمع زعماء مصر والهند والمستعمرات وأن يقرروا الثورة على الأسد البريطاني في يوم واحد ؟ أن يعلن العصيان المدنى في كل متلكات التاج البريطاني في وقت واحد ، وأن يستمر حتى يجلو العصيان المدنى في كل على المتاحد البريطاني في وقت واحد ، وأن يستمر حتى يجلو

الإنجليز عن مستعمراتهم ويعودوا إلى أوطانهم في الجزر البريطانية ؟

كنت أغتقد أن الأمر سهل ، وقد كنت بريئاً فى ذلك العهد ساذجاً فى تفكيرى ، فلم أعمل حسابا للمطامع والأهواء ومكر الاستعمار وأساليبه فى خداع الشعوب وقمعها وتغذية المطامع الرخيصة .

### 44

كان معظم سكان حينا من اليهود ، وقد كنا ونحن أطفال لا نبتعد كثيرا عن بيوتنا لأن أهلنا قد غرسوا في روعنا أن فطير الفصح الذي يتناوله اليهود في عيد الفصح لا يكون فطيرا شرعيا إلا إذا عجن بدم مسلم ، فكنا إذا سرنا في شارع هادئ بعيدا عن العمران قبيل الفصح نستشعر خوفا ورهبة خشية أن نختطف و نذبح ، وكنا إذا غينا عن دورنا بعد الغروب ترسل أمهاتنا من يبحث عنا ويعود بنا سالمين .

وكان لليهود أعياد كثيرة : عيد الفصح ، وعيد الضليلة وهو عيد المظلة . وكانت الشرفات تقام فيها مظلات من الجريد وسعف النخل ، وقد ورثوه عن عيد كان يقام في الربيع فيه تشد المظلات في الخلاء ، ويخرج فيه الشباب لاختيار شريكات حياتهم من الفتيات اللاتي كن يتزين ويبرزن فتنتهن لهذه المناسبة ، وعيد المسخرة وهو عيد الكرنفال ، وفيه يتجاوز الهزر كل حد وتمارس فيه الفتيات حريتهن ، وكان عيد نشارك فيه مرحبين فيلقون علينا الماء من النوافذ ونلقي عليهم الماء من النوافذ ، وكل يضحك في سرور . إنه عيد الغانية إستير التي صارت في التوراة القديسة إستير لأن يضحك في سرور وش كان قد أمر بقتل كل اليهود في مملكته ، وقد استطاعت إستير كسرى أخشوريوش كان قد أمر بقتل كل اليهود في مملكته ، وقد استطاعت إستير بمعاونة عمها مردخاي أن تفتن كسرى وأن تتزوجه وأن تصدر عفوا عن كل اليهود الذين كانوا في إمبراطورية فارس من إيران إلى مصر .

كان لى أصدقاء من اليهود من الجنسين ، فقد كنت ألعب مع الولدان والبنات على السواء فى وقت كان الناس ينظرون شزر اإلى أية محادثة بين ولد وبنت فى الطريق . وبعد أن انتقلنا إلى بيتنا الجديد توطدت صداقة بينى وبين أسرة يهودية كانت تسكن فى الشقة

الأرضية المواجهة لباب السلاملك . كانوا أبا وأماو ثلاثبنات . وكان ألبير كلما رآنى جالسا فى الحر أمام بيتنا يهبط ليجلس معى يحادثنى ويقص على مغامراته ليكتسب عيشه ، فقد كان على الجميع أن يعملوا . وكان فخورا بأخته فرتينيه فهى تعمل فى شيكوريل وتتقاضى ثلاثة جنيهات فى الشهر ، وكان ذلك مبلغا كبيرا يسيل لعاب الكادحين من اليهود .

كانت فرتينيه تصادق صديقا يرافقها فى العودة كل يوم ليدفع لها ثمن تذكرة الترام ، وتخصص آخر لينفق عليها يوم الأحد يوم عطلتها . وقد رآها كل الصبيان الذين كانوا يجلسون معى ومع ألبير وهى فى صحبة صديقها المسلم . وقد ضايقنا أن أخت صديقنا تصاحب شابا أسمر ، فاجتمعنا ذات يوم نناقش ذلك الأمر الخطير ، فكيف تنحرف أخت صديقنا دون أن نحذره . واستقر رأينا على أن من الواجب أن نخيره . ولكن من ذا الذى يجرؤ على أن يفجأه بذلك النبأ العظيم ، وفى موجة من الحماس قلت :

\_\_ أنا

وجاء ألبير وجلس معنا ، فنظر إلى الأصدقاء نظرات تحد كأنما كانوا يقولون لى : ـــ قول .. قول إن كنت شجاع .

فقلت وقد اخمر وجهي وكاد صوّتي أن يذوب في حلقي قبل أن يخرج واهيا من بين نفت

\_ ألبير .. فورتينيه ماشية مع واحد مسلم .

وانتظرت ثورته ، وكم كانت دهشتي عندما قال في هدوء :

ـــ سيبها ، بكره .. وتاخذ فلوسه .

وصفعتنى الكلمة التى آذت أذنى ، قالها فى بساطة لكأنما أخته ستأتى أمرا مشروعا تستحق عليه أجرا. إنها كلمة لا تقال وما خطر لنا على قلب أن نسمعها، فساد الصمت بيننا إلى أن قطعه ألبير بحديثه المستفيض عن كفاحه وآماله وأمله فى أن يتزوج فتاة غنية تدفع له « دوته » تمكنه من أن يفتح دكانا يستقر فيه ، عوضا عن تجواله فى شوارع القاهرة من طلوع الشمس حتى غروبها ينادى على ما يحمل من إبر وابور الجاز وحبل الغسيل ومشابك الغسيل . وكنت أقضى ساعة الغروب قبل أن تدب الحياة في السلاملك عندهم ألعب الطاولة مع الأب . وكثيرا ما كان الأولاد يجتمعون حولنا ليشاهدوا المباراة التي كانت تشتد أحيانا حتى تخرج الأب عن وقاره فيسب دين الزهر والأولاد يضحكون في مرحو كان ألبر ينتهز هذه الفرصة وينسل إلى بيتنا ويقول لأمى إنني عندهم وأنى أطلب زجاجة زهر ، فتعطيه أمى زجاجة من الزهر الذي كانت تقطره في البيت .

وكنت أعجب من أين يعرف ألبير أن أمى تقطر زهرا وما أخبرت أحدا بذلك ؟ كان ألبير يسمع فى الصباح أثناء خروجه للتجوال فى شوارع القاهرة الحادم وهى تنادى على بائع الزهر ، وكان ينتظر حتى تتم الصفقة وقد يشارك فيها فكان يفطن إلى أن موعد تقطير الزهر قد آن ، فكان ينتظر يوما أو يومين ثم يذهب إلى بيتنا يطلب زجاجات الزهر باسمى .

وجاء موعد صيامهم . إنهم يصومون من غروب الشمس إلى غروب شمس اليوم التالى دون أن يتناولوا شيئا . وانقضى الليل وكاد النهار أن ينتصف وكنت جالسا عند الباب الحديدي ، وإذا بالشرفة الأرضية تفتح وتظهر فيها فورتينيه . فلما رأتني حيتني و طلبت مني أن أنتظرها .

ونزلت فورتينيه وجاءت إلى بخطوات ثابتة وقالت لى :

\_ تعال معايا .

ــ على فين ؟

ـــ أسلى صيامى .

وسارت وسرت إلى جوارها حتى بلغنا ميدان الظاهر ، ثم أنطلقنا إلى شارع إدريس راغب وطلبت منى أن أدخل معها أحد البيوت لتزور إحدى صويحباتها ، ودخلنا وصافحتنا الصديقة مرحبة و لم يبد عليها أية دهشة لكأنما كان شيئا عاديا أن يأتى لزيارتها شاب وشابة . إننى كنت في الخامسة عشرة وكانت هي تزعم أنها في السابعة عشرة ، وانسلت الصديقة من الغرفة وتركتنا وحدنا .

ولفت فورتينيه ذراعيها حولى وراحت تقبلني وأنا في حيرة من أمرى ، أهذا فعل فناة صائمة ؟ ألا يبطل ما تفعله صيامها ؟ ولم أفرح كثيرا بما كانت تفعله . ضايقني أننى أصبحت أداة لتسليتها ، مجرد أداة تسلية .

وبلبل أفكارى حديث ألبير عن الجنس وتعبيره الهادئ عن الفعل الفاضح . وظل ما فعلته فورتينيه فى ذلك اليوم يحيرنى ، و لم أفطن إلى تعليل تصرفاتهم إلا بعد أن كبرت وقرأت توراتهم وتلمودهم ، إن الزنا لا يعتبر زنا عندهم إلا إذا كان بين يهودى ويهودية ، وكذلك القتل والسرقة . فالزنا مع غير اليهود لا يعتبر زنا ، وسرقة غير اليهودى حلال ، وقتل غير اليهودى حلال ، وتناول الربا من غير اليهودى حلال ، لأنهم هم وحدهم الناس ، شعب الله المختار ومن عداهم أم ، كلاب البشرية .

## 2

كان أخى سعيد قد رسب فى السنة الثالثة الثانوية فكان يرى ألا يعيد السنة وأن يلتحق بأية مدرسة أهلية فى السنة الرابعة ليتقدم منها إلى امتحان البكالوريا ، ولكن ذلك لم يصادف هوى فى نفس أبى فراح يقنعه بأن يقبل الأمر الواقع وأن يعيد السنة فى مدرسته ، وقبل سعيد ذلك على مضض .

ورحنا نذاكر دروسنا ، وفى أيام الخميس من كل أسبوع كنا نذهب لتتبارى مع فريق من فرق الكرة المنتشرة فى الأحياء المجاورة . وما من أرض للعب الكرة فى القاهرة إلا وقد تشرفت بنا ، لعبنا فى أرض مولد النبى وكانت ساحة فسيحة مكان كلية هندسة عين شمس الآن ، ولعبنا بأرض مولد النبى بالنظارة وهى الأرض المجاورة لجامعة عين شمس \_ قصر الزعفران \_ وأطلق عليها أرض النظارة لأنها كانت أرضا فضاء بها برج خشبى تابع للجيش يرصد منه بعض الجنود الأفق لإطلاق مدفع الظهر أو لإطلاق المدافع فى المناسبات الأخرى ، ولعبنا بأرض العيون وكانت بشارع أحمد سعيد بالعباسية بالقرب من عيون الماء التي تغذى القاهرة ، ولعبنا كثيرا بأرض سيدى جلال وكانت أرضا منخفضة بقايتباى كنا ننحدر إليها من فوق تلال أشبه بتلال جلال وكانت أرضا منخفضة بقايتباى كنا ننحدر إليها من فوق تلال أشبه بتلال عظم ذراع أو عظم ساق ثم ناخذ فى المبارزة ونحن نقفز من هنا وهناك لكأنما كل منا يلتقط

قد صار فارسا من فرسان العصور الوسطى قد امتشق سيفه . و لماذا لا نفعل وقد رأينا فيلم الفرسان الثلاثة و كل منا يريد أن يكون درتنيان !

وكنا ننساب بين القابر بعد غروب الشمس ونحن نغني :

أهــو جــالك المحضر يـا واكل الحق استحضر

للحجم والنياسة والمسم بلا لزرق والبلا لحمسر

وكثيرا ماكنا نغنى ونحن ننقر على جمجمة أو نحاول أن نحصل على نغم من قرع عظام الموتى ، حتى إذا ما اقتربنا من باب النصر ألقينا ما فى أيدينا من بقايا من كانوا مثلنا يمشون فى الأرض مرحا .

سمع الموتى مناكل أغانى سيد درويش التى كانت نغما فى كل فم فى ذلك العصر ، وسمعوا المنولوجات التى كنا نحفظها عن ظهر قلب :

مسرة مساشى بادلسم فى ميدان عابدين بتمخطر ولابس لسبس جديسسد ومعايسا كان نقديسسة وسمعوا أغانى حامد مرسى التى كان يشدو بها فى مسرح على الكسار أمام علية فوزى ، ثم عقيلة راتب من بعدها :

فى يوم جميل من ذات الايام والجو كان صافى ورايت نقلنا إلى الموتى كل مباهج عصرنا وجعلنا القبور الساكنة تكاد أن تنبض بالحياة ، ترى ماذا سينقل إلينا أبناؤنا من حضارتهم بعد أن نسكن قبورنا ؟ قنابلهم المدمرة ؟! قنابلهم الذرية ؟! أن تطير قبورنا فى الهواء ؟ أكتب علينا أن نذوق الموت مرتين ؟! وأصيبت إبهام قدم سعيد من جراء حذاء الكرة إصابة أجرى بعدها عملية إزالة ظفر إبهام قدمه وحالت العملية بينه وبين الخروج ، فعزم سعيد على أن يستذكر دروس السنة الرابعة وأن يتقدم إلى امتحان البكالوريا من المنزل .

كان أحمد في السنة الرابعة وكان رياض فوزى قد حصل على البكالوريا في السنة السابقة ، فكانا يجلسان كل يوم في السلاملك ليشرحا لسعيد الدروس التي سيمتحن فها . وانقضى الشتاء ولا حديث في السلاملك إلا حديث السياسة وقراءة الصحف التي كانت تلعنه ، ومنذ أول يوم لتشكيل التي كانت تلعنه ، ومنذ أول يوم لتشكيل

الوزارة الائتلافية ظهرت بوادر الاختلاف .

وجاء الصيف ففرش أخى محمد أبسطة على الرصيف عند الباب الحديدى المؤدى للسلاملك ، وجلسنا على وسائد صفت فوق الأبسطة ، وجاء أخى بالفوتوغراف وجلجل صوت أم كلثوم في الحي الهاديء :

إن كــــنت اسامح وانسى الأسيـــنة

وكأتما عز على الأسرة اليهودية التي تسكن أمامنا أن تترك الميدان لنا وحدنا ، فإذا بفورتنيه تدير أسطوانة سيد درويش :

آه أنـــا هـــويت وانتهيت .

وما إن تبتهى الأسطوانة حتى تضع أسطوانة أخرى للشيخ سيد : آه أنا عشقت. ويصل صوت أم كلثوم وصوت سيد درويش إلى الرجال المجتمعين فى السلاملك فيذكر هم بذلك الحدث الفنى الكبير الذى وقع من سنين : اشتراك محمد عبد الوهاب مع منيرة المهدية فى رواية أنطونيو و كليوباترة . كنت لا أطيق أن أستقر فى مكان . فما بدأ صوت سيد درويش يشدو : آه أنا عشقت حتى فررت إلى السلاملك ، وأفرخ روعى الحوار الفنى الدائر بين الرجال البسطاء الذين كانت تستهويهم السير والقصص العصرية . راح أحدهم يقارن مقارنة فنية بين تلحين سيد درويش للفصول الأولى وتلحين عبد الوهاب ومن عبد الوهاب ومن سبقه من كبار المغنين ، وتحدثوا حديث الخبراء عن معدن صوت منيرة المهدية ، ونوقش الخلاف الذى دب بين عبد الوهاب ومنيرة ، وأجمع الكل على أن منيرة المهدية ، ونوقش الخلاف الذى دب بين عبد الوهاب ومنيرة ، وأجمع الكل على أن منيرة المهدية من تنجح نجاح عبد الوهاب عندما مثلت دور أنطونيو بعد أن انسحب عبد الوهاب من المسرحية ، واختلف الحاضرون في تقيم أداء صالح عبد الحي لدور أنطونيو .

كانت جلسة فنية صاخبة وكان إبراهيم الشرى أكثر الحاضرين جدلا . إنه يحفظ كثيرا من أغانى عبده الحمولى والشيخ سلامة حجازى والشيخ بوسف المنيلاوى ، وهو يجيد الحديث عن المقامات الصوتية ، وكانت له أذن موسيقية فما كان يسمع نغما حتى ينقر بأصابعه على بطن قدمه التى كانت دائما فى متناول يده يعبث فيها بأصابعه . وانتهيت من امتحان آخر السنة وكنت واثقا من النجاح قبل أن تعلن النتيجة ، فقد واظبنا أنا وصلاح على المذاكرة منذ أول يوم فى السنة . وانقضت السنة و لم أشاهد مباراة واحدة لفريق مدرستى ، إلا أن كل من شاهدنى وأنا ألعب كان يرى أننى أفضل من كثيرين من الذين يلعبون فى فريق المدرسة ، فكنت أتحرق شوقا إلى أن ألعب لمدرستى . ولكن كيف وأنا أكره أن أزكى نفسى أو أن أتقدم لأكون موضع اختبار ، إن الشىء الذى أخشاه دائما أن تمتهن كرامتى أو أن أكون موضع سخرية .

وعدت إلى البيت مسرورا وكنت أننظر أن يطغى حديث نجاحى على كل حديث فى البيت وفى السلاملك ولكن الجميع كانوا مشغولين بحديث آخر ؛ أقال الملك فؤاد الوزارة الالتلافية وكلف محمد محمود باشا بتأليف الوزارة الجديدة .

وفى السلاملك كان موضوع الإقالة حديث الندوة ، فإنها أول إقالة فى تاريخ مصر الحديثة . وما سبب تلك الإقالة ؟ تصدع الائتلاف ، ولماذا لم يطلب الملك من النحاس باشا الاستقالة ؟ إنه اختار الإقالة إمعانا فى إذلال الوفد . وتشعب الحديث وراح كل من الحاضرين يؤكد أنه على علم بالدو افع والأسباب ، ولم أنفعل بالأخداث كثيرا فقد كنت أنظر إلى السياسة على أنها لعبة قصر الدوبارة وقصر عابدين . إنها لعبة مندوب بريطانيا وجلالة الملك والساسة الذين يعيشون للسياسة ، وإن مصالح الشعب الحقيقية إن هى إلا جسر مؤقت يطؤه الجميع بأقدامهم ليصلوا إلى أهدافهم ومصالحهم الشخصية .

كنت من صغرى أعتقد أن لا أحد يحقق مصالح الشعب إلا الشعب ، ولا أحد يسعد الشعب غير الشعب ، لذلك لم أنتم إلى حزب و لم أتحمس لحزب وإن كنت في بعض الأحيان أميل إلى حزب الأغلبية ما دمنا قد قبلنا الأسلوب الديمقراطي لحياتنا ، و لم يمنعني ذلك من أن أعجب بتصرفات بعض رجالات أحزاب الأقلية . ولعبت الصور الكاريكاتيرية في ذلك العهد دورا كبير في السياسة . كانت الصحف الوفدية تسخر من محمد محمود باشا ذي اليد الحديدية ، وكانت صحف الأحرار الدستوريين تسخر من النحاس باشا . وقلت الصور والمقالات التي تهاجم إنجلترا والاستعمار البريطاني الجاثم على أنفاسنا . تفرقنا أحزابا وشيعا .

وظهرت نتيجة البكالوريا فإذا بسعيد ينجع وإذا بأحمد يرسب . وحزن أحمد وغضب وقرر ألا يعود إلى المدارس أبدا . وذهبت كل المحاولات التى بذلت لتثنيه عن عزمه سدى ، فأخذه أبى معه إلى المحل ليعمل هناك إلى جوار أخى محمد ، وقد ارتاح أحمد لذلك القرار الذى أراحه من عناء المذاكرة وترقب نتائج الامتحانات فى خوف وقلق .

## 44

مات رودولف فالنتينو أشهر عاشق عرفته السينا فشغلت الصحف والمجلات الفنية بأخبار وفاته ونشر صور النساء اللاتى توشحن بالسواد حدادا عليه واللاتى أغمى عليهن حزنا لفقده ، فلطالما حرك أخيلتهن بأعذب الرؤى والأحلام .

كان فالتينو معبود النساء فحجت المعجبات إلى قبره شهورا ، ووجدت المجلات فى ذلك الحدث مادة لإشباع فضول الفارغين من قرائها . و لم أهتم بذلك كثيرا فقد تعلمت مذأن فتحت عيني على الحياة وقضيت طفولتي مع أم عباس الندابة أن الموت هو الحقيقة الوحيدة المؤكدة في هذه الدنيا .

وكأنما كان موت فالتنينو إيذانا بموت السينا الصامتة ، فقد راحت المجلات الفنية تحمل أنباء بداية مولد السينا الناطقة . إن الصوت قد سجل فى بادئ الأمر على أسطوانات ، وقد أقبل الناس على هذا الفن الجديد مما شجع المشتغلين بصناعة الفيلم على ابتكار وسيلة أخرى يسجلون بها الصوت على نفس الفيلم مع الصورة .

وقامت معركة حامية بين أنصار الجديد وأنصار القديم . تنبأ شارلي شابلن بإخفاق السينما الناطقة وقال إن السينما الصامتة سينما عالمية بينما السينما الناطقة لا تزيد على سينما محلية ، وإن السينها الناطقة تحطم أقدم فنون العالم « البانتوميم » أى فن التعبير بالتمثيل الصامت دون كلام أو ألفاظ ، إنها تفسد الجمال العظيم الذي يوحيه الصمت .

وعرضت شركة أفلام وارنر فى القاهرة أول فيلم ناطق . إنه فيلم « المغنى المجنون » لآل جونسون وكان مغنيا مشهورا . وتدفقنا إلى دار العرض الفاخرة سينها جوزى بالاس بشارع عماد الدين لنشاهد المعجزة الجديدة . وخرجنا من الدار مبهورين ، سمعنا لأول مرة موسيقى الجاز وصوت المغنى وكنا مبهورين بالتجربة أكثر من انبهارنا بشدو المغنى ، فما كنا نفقه شيئا من أغانيه .

وكتبت المجلات الفنية أن شارلى شابلن مصمم على موقفه من السينها الناطقة . إنه يمثل ويخرج فيلم ٥ أنوار المدينة ٥ ولن ينطق أى ممثل حرفا في هذا الفيلم . وكان تيار السينما الناطقة جارفا ، فعلى الرغم من أنه لم ينبس بكلمة إلا أنه وضع موسيقى تصويرية لفيلمه . كان لا بد أن يجارى عصره وإلا حكم على نفسه بالموت الفني كم مات أعظم نجوم السينما الصامتة عندما اتضح أن أصواتهم لا تصلح للفن الجديد . وعرض فيلم



أنوار المدينة » في القاهرة وانقسمت ثلتنا حوله ، البعض يتحمس لما فعله شارلي
 والبعض يرى أن ما فعله شارلي إن هو إلا خطوة في طريق اعترافه بالسينما الناطقة .

و ذات يوم بعد أن انتهى منير مدير سينها إبدايال من سحب اليانصيب الذى كانت السينها تجريه على دراجة و بعض جوائر أخرى ، أعلن أن السينها تزف إلى روادها الكرام أنها ستعرض فيلما فرنسيا ناطقا فدوت الصالة بالتصفيق ، فما كان يهمنا أن يكون الفيلم ناطقا بالإنجليزية أو الفرنسية أو حتى بالصينية ، فما كانت اللغة تهمنا كثيرا . كل ما أدخل البهجة على نفوسنا أن دارنا الحبيبة قد سبقت سينا أوليمبيا في عرض الأفلام الناطقة ، وإنها لفرصة لنذل أصدقاءنا المتحمسين للدار المنافسة .

وجاء ميعاد عرض الفيلم الناطق وكان يدور حول مارى أنطوانيت ، فانطلقت إلى السينها ورحت أزاحم الكتل البشرية التي تكدست أمام شباك التذاكر . وبعد جهود مضنية حصلت على تذكرة فكان فرحى شديدا فإننى داخل إلى السينها لأرى حدثا عظيما يستحق كل ما تكبدت من جهود ليكون لى حظ معايشته .

وعلى الرغم من الزحام الهائل لم تقع حادثة نشل واحدة وما أدرى ما سر ذلك ، هل كان كل الرواد مثلي لا يملكون أكثر من ثمن التذكرة أو أن النشالين كانوا من المتعصبين لسينا إيديال فأبوا أن يكدروا صفو إخوانهم الذين تدفقوا إلى الدار ليعيشوا سويعات في أبهج نشوة وانفعال ؟!

وأسرعت إلى مقاعد الألواج فلم يعد يليق بطالب مثلى فى الثانوية أن يقعد على دكك الدرجة الثالثة ، فإذا بالناس قد حشروا فى الألواج حشرا ، وإذا بأناس قد وقفوا لم يجدوا لهم أماكن فكان على كل من فى الألواج أن يقفوا حتى يستطيعوا أن يتابعوا ما يعرض على الشاشة . ووقف أمامى رجل أجنبى طويل القامة عريض الأكتاف لاأدرى أكان حليق الذقن أو أنه أجرد لم ينبت فى ذقته شعر ، وحاولت بكل الطرق أن أشاهد شيئا من الفيلم المعروض دون جدوى . كانت الأصوات تصل إلى أذنى ، ولكن أيكفينى أن أسمع الأصوات دون أن أشاهد الصور التى تتتابع على الشاشة ؟!

وطلبت من الرجل في رفق أن يتحرك قليلا لأستطيع أن أرى ، فإذا به يبتسم لى ابتسامة لم أفهم معناها وإذا به يتحرك بنصفه الأسفل حركات تنم على أنه ليس رجلا ، ففزعت وتركت اللوج ووقفت فى المعر إلى جوار الحائط لا أحد يقف أمامى ويتعمد أن يلصق ظهره بى ، ونسيت ما حدث وأنا أتابع أول فيلم ناطق يعرض فى السيغا التى طالما شاهدنا فيها أفلام توم ميكس وآرت أكورد ومارى بيكفورد ودوجلاس فيربانكس وشارلى شابلن وزيجوتو وكل أبطال المغامرات والفكاهة .

ولكأنما شبت السينها معنا ، كانت تعرض أفلام المغامرات والضرب لما كنا نقيس جودة الفيلم بعدد ما فيه من لكمات ومقالب حرامية ، وصارت تعرض الأفلام العاطفية لما صرنا نقيس جودة الفيلم بعدد ما فيه من قبل . وعلى قدر ما فرحنا بظهور السينم الناطقة حزنا على نجومنا الذين أسعدونا في عهد السينم الصامتة الذين قبل إن أصواتهم لا تصلح للسينم الجديدة ، كان إشفاقي عليهم عظيما لكأنما كنت أشاهدهم وقد أوقفوهم إلى الحائط وأطلقوا عليهم جميعا الرصاص . وما ذنبي أنا في هذا التصور وقد شهدت في أفلامهم مثل ذلك المشهد لكثير من المكافحين الذين تعاطفت معهم بل وتعلقت بهم وأحبيتهم ؟

وفى أرض قريبة من سينها إيديال راحت إدارة السينها تبنى دارا جديدة ، دار سينها رويال . إنها لن تستعين فى الصيف بالمراوح للتغلب على الحر بل إن سقفها سيتحرك ليفتح فتكون سينها صيفية فى الصيف وشتوية فى الشتاء . أتستطيع سينها أو ليمبيا أن تحقق مثل هذه المعجزة ؟ و ذهبنا إلى رفاق الحى المتعصبين لسينها أو ليمبيا لنغيظهم بهذا النصر الجديد و نتحداهم أن تصنع لهم أو ليمبيا ما صنعته إيديال لعشاقها . كانت أو ليمبيا توزع منوتا » و كانت أو ليمبيا تصدر مجلة و كنا نتوسل إلى منير مدير إيديال أن يصدر مجلة حتى لا يكون لهم فضل علينا . كنا فى أعماق نفوسنا نستشعر قهرا وإن كنا نحاول أن نهون من أمر المجلة ، ولكننا صرنا الآن نتكلم فى ثقة واطمئنان فمن ذا الذى يستطيع أن يجادل فى أن مجلة تفضل دارا جديدة مجهزة بمعجزة هندسية ، انفتاح سقفها و انغلاقه بأزرار كهربية ؟ إنها وثبة بل طفرة لن تستطيع أوليمبيا فى السنوات القادمة أن تحققها .

وطابت نفوسنا .

كنت أستغل كل لحظة فى إجازتى الصيفية ، فكنت فى الصباح أتمدد فى سريرى وأقرأ القصص التى كنت أضعها تحت الوسادة ؛ وبعد تناول الغداء كنت أذهب إلى أحد ملاعب الكرة مع فريق حينا الجديد ، فقد غاب عن الفريق أخيى أحمد بعد أن التحق بدكان أبى وشغل سعيد عنا بعض الوقت استعدادا للالتحاق بالجامعة ، و لم يلعب فتوح معى فله ثلة غير ثلتى وكنت أراه فى أوقات اجتماعنا لتتناول طعامنا ، فأبى كان يحرص على أن نجتمع فى الغداء وفى العشاء ولعل ذلك كان سببا من الأسباب التى قربت بينى وبين إخوتى .

وكنت بعد عودتى من اللعب أدخل الحمام وألقى بكل ملابسى لتغسل ، ولم تعد أمى تنهرنى كما كانت تفعل عندما كنت صبيا ولم أعد أفر منها أو من الشباشب التى كانت تقذفها خلفى كلما أفلت من بين يديها أثناء ضربى . صارت أمى أكثر رقة وغمرتنى بعطف زائد لكأنما كانت تريد أن تعوضنى عن أيام طفولتى .

وكنت فى أيام الجمع أخرج مع أخى محمد إلى سينما حديقة الأزبكية أو إلى مسرح من المسارح المتنافسة فى شارع عماد الدين . كنت أشاهد مسرحيات يوسف و هبى و فاطمة رشدى والريحانى وعلى الكسار وجورج أبيض وأمين صدقى ، و لم يشف كل ذلك نهمى إلى الفن . فلما جاءت فرقة أحمد الشامى إلى الظاهر ، وكان أحمد الشامى يمثل شخصية « كشكش بك » مقلدا الريحانى ، كنت أنسل إليها فى الليالى التي لا أخرج فيها مع أحد من إخوتى .

وكنت أذهب مع سعيد إلى دور السينها ، فقد كان أخى محمد لا يحب أن يشاهد الأفلام الأجنبية . وكانت الأفلام المصرية نادرة ، فبعدأن شاهدنا فيلم و ليلي ، انتظرنا ستة أشهر لنشاهد فيلم « قبلة في الصحراء ، للأخوين إبراهيم وبدر لاما .

وفي بعض الليالي كنت أجلس مع أبي وصحبه في السلاملك كان محمد محمود باشا رئيس الوزراء وكان يجوب البلاد يأمر بردم البرك والمستنقعات ، فكانت الصحف الوفدية تسخر منه بالأزجال والصور الكاريكاتورية وقد أطلق عليه بعضهم وزير السخام والبرك ، مكانت التعليقات تدور حول ما يكتب فى الصحف ، وكنت أشارك فيما يدور من حديث إلا أننى فى قرارة نفسى كنت أرى أن ردم البرك والمستنقعات عمل وطنى لا يستأهل الهزء والزراية ، وأن الهجوم القاسى الذى كان يتعرض له الزعماء من الأحزاب كان سببا فى أننى لم أنشأ حزبيا و لم أرض لنفسى أن أكون مطية لأهواء نفر كل همهم الوصول إلى الحكم باسم الأغلبية تارة وباسم مصلحة الدلاد العليا تارة أخرى .

واقترب موعد انتظام الدراسة فكان الحديث في السلاملك يدور حول موقف الطلبة من الوزارة ، فقال قائل :

\_ أليس في البلد طبقة تثور لمصلحة البلاد غير الطلبة ؟

\_ إنهم يستشعرون المصلحة الحقيقية للبلاد لأنهم يزنون الأمور بلا مطامع ولا أهواء .

وتحركت الذكريات فراح أحدهم يتحدث عن دور الطلبة في ثورة ١٩١٩ ، فقال أحد الموظفين معلقا : إن اللورد كروزن قال عنهم : « إن ثورة ١٩١ إن هي إلا حركة صغار التلاميذ وهي شعلة سأطفتها ببصقة . إن الموظفين وهم أرشد عنصر في مصر لم يساهموا فيها » . فلو لا إضراب الموظفين لما هزت ثورة ١٩ الإمبراطورية البريطانية . ودار حوار حول إضراب الموظفين في ثورة ١٩ وكيف لعب عبد الرحمن فهمي دوراكبيرا لتحقيق ذلك . وقيل إن الموظفين كانوا يجتمعون بمنازل إبراهيم دسوق أباظة وعبد المادي الجندي بك ومراد الشريعي بك ، وأثنى بعض الحاضرين على جهود أحمد ماهم والنقراشي .

و لما كان الحديث يجر بعضه بعضا فقد خاض الحاضرون في تشكيل الوفد المصرى وفي الجهود التي بذلها عبد الرحمن فهمي بك سكرتير لجنة الوفد المركزية في الدعاية للقضية المصرية ، وجمع الأموال وسفر الوفد إلى مؤتمر الصلح في فرساى ، ولجنة ملنر التي جاءت للتحقيق في أسباب الثورة ومقاطعة اللجنة ، وجهود عبد الرحمن فهمي في إغلاق كل الأبواب في وجه اللجنة ، إنه كان يرسل إلى القرى يقول لأعلها « إذا جاءت

اللجنة تسألكم عن أسباب الثورة قولوا لها : اسألوا سعد فى باريس وهو يجيبكم » . و لم تقف جهود عبد الرحمن فهمى فى جمع كلمة الموظفين على الإضراب ولا فى مقاطعة لجنة ملنر ، بل إنه استطاع أن يقنع محمد سعيد باشا رئيس الوزراء بأن يستقيل . احتجاجا على إيفاد لجنة ملنر وتجاهل وكلاء الأمة .

ولما كان الحديث ذا شجون ، فقد تطرق الحوار إلى السودان والدستور . تحدثوا عن لجنة الثلاثين التي كلفت بوضع الدستور ، وكيف أن اللورد أللنبي طلب من عبد الحالق ثروت عدم ذكر السودان في طلب الدستور ، وكيف صمم عبد الخالق ثروت باشا على أنه لن يقبل أي مساس بالدستور ولا أي انتقاص من حق مصر في السودان ولا حق السودان في مصر باعتبارهما وطنا واحدا .

كان حديثا يدخل البهجة على نفسي ويبعدني عن الحزبية المقيتة .

وطال الحديث عن عبد العزيز فهمى وعبد اللطيف المكباتى وباقى أعضاء لجنة الثلاثين ، وتفجرت الذكريات فإذا بالبعض يذكر أن عبد الخالق ثروت باشا قد أوحى إليه أن يستقيل ، وأن نسيم باشا جاء إلى الحكم من بعده ليرفع ذكر السودان من صلب الدستور ويحقق رغبة أللنبي .

و لم يمر ذكر ذلك الحادث البغيض دون أن يشع منه بصيص من الوطنية المجردة عن الهوى ، فقد ذكر بالحمد والإجلال موقف يوسف سليمان باشا في مجلس الوزراء الذى حذف الجزء الحاص بالسودان . إنه وقف يخطب معارضا أمر الحذف وقد بلغ به الانفعال غايته ، فلما لم يؤخذ برأيه اعترضته حالة من الغضب والتأثر حتى لقد أغمى عليه وحمل إلى منزله .

وعاد المجتمعون فى السلاملك يذكرون ثورة ١٩ ومقالات سينوت حنا بك وكيف خطب القسس فى المساجد وخطب شيوخ الأزهر فى الكنائس . وكأنما عز على المتحمسين للحزب الوطنى أن يكون سعد والوفد المصرى رسل الوطنية فرووا ذكرياتهم عن جمال الأفغانى ومصطفى كامل ومحمد فريد وعن مواقفهم الوطنية قبل أن يثور المصريون ثورة ١٩١٩ . وقد كانت اجتهاعات السلاملك معلما لى ، تعلمت فها ( هذه حياتى )

أشياء كثيرة فى السياسة والفن والحياة وكان لها الفضل الأول فى ألا أكون حزبيا ، فما أكثر المواقف الوطنية الرائعة التى وقفها رجالات مصر من كل الأحزاب وفى كل العصور .

٤.

كان يهود حينا يفخرون بمناسبة وبلا مناسبة أنهم حماية وأنهم رعايا إنجلترا أو فرنسا أو إيطاليا أو أية دولة أجنبية مهما حقر شأنها ، وأنهم يتمتعون بالامتيازات الأجنبية ، وأن لهم محاكمهم الخاصة فهم لا يحاكمون إلا أمام المحاكم المختلطة . وكانوا يقولون في زهو إنهم ليسوا أولاد عرب . وكان ذلك يغيظني ، فكيف يكون للأجانب حقوق تفوق حقوق الوطنيين ؟ فكنت إذا سرت في مظاهرة من مظاهرات الطلبة \_ وما كان أكثرها في أيام دراستي \_ كنت أهنف من أعماقي صادقا بسقوط الامتيازات الأجنبية إذا ما هنف أحد بسقوطها .

شيئان كنت أعرف حقيقة شعورى نحوهما ، مقتى الشديد للاستعمار وكراهيتى التي لا حُد لها للامتيازات الأجنبية . أما صراعات الأحزاب فكنت أقف متأرجحا بينها لاأعرف إلى أين أنحاز أو إلى من أنحاز ؟ فقد كنت في ريبة من الدوافع الحقيقية التي فرقت بين إخوان الأمس ، وما كنت أجد سببا معقولا لأن نتفرق شيعا فالعدو واحد ، فما الذي مزق أواصر وحدتنا ولم يجعل قبلتنا واحدة ؟

كانت الأسرة اليهودية التى تسكن فى الدور الأرضى أسام الباب الحديدى للسلاملك تزعم أنها حماية فرنسية ، ولا أدرى من أين جاءتها هذه الرعاية وكل أفرادها قد ولدوا فى حارة اليهود قبل أن ينزحوا إلى الظاهر فى رحلة اليهود الداخلية : حارة اليهود فالظاهر والسكاكيني فمصر الجديدة أو المعادى فالمقاعد الوثيرة فى مجالس إدارة المحال الكبرى والبنوك وشركات التأمين .

كان رب الأسرة رجلا قصيرا نحيلا نتف الزمن مقدم شعر رأسه ، مضعضع العينين ، لا يغادر البيت إلا نادرا فكان يقاسي من وطأة الملل ، فما إن يراني حتى يناديني لنقطع الوقت في لعب الطاولة . وكانت فورتينيه وأختها التي تصغرها في السن يشاهدان أحيانا التنافس بيني وبين أبيهما وما كانتا محايدتين ، بل كانت فورتينيه تقبض على إحدى ساقى بفخذيها وكانت أختها تفعل مثلها بالساق الأخرى ، فكنت ألقى بالزهر وأقول في صوت خافت مبحوح مرتعش متشنج :

\_ شيش بيش .

و كنت أعجب في نفسي كيف أن الرجل لم يفطن من صوتي إلى اضطرابي وإلى أنني لست في حالة طبيعية .

وفى ذات يوم كان الرجل وزوجه وحدهما فى البيت ، ودعانى الرجل لنقطع الوقت فى لعب الطاولة ، وفيما كنا منهمكين فى اللعب أقبلت زوجته وكانت امرأة سمينة لم تعد عهم بلطوله ، وكان كل همها أن تجهز الطعام للأفواه الجائعة التى تأتى للغداء وللعشاء ، وأن تأخذ من كل فرد من أفراد الأسرة نصيبه من تكاليف ما أكل ، وكثيرا ما كانت تقوم مشادات بين فورتينيه وألبير حول دفع نصيبهما : فورتينيه تريد أن تدفع أقل مما يدفعه ألبير لأنها لا تلتهم نفس الكميات التى يلتهمها ، وكانت تلك المشادات غريبة على فما كنت أدرى كم أتكلف وما سألنى أحد أن أسدد ثمن ما أكلت أو ما

وقفت الزوجة قليلا ترقب ما نفعل ثم جلست لتقشر بطاطس ، فإذا بالأب يتوقف عن اللعب ويتفرسني مليا ثم يقول لزوجته في بساطه وهو يشير برأسه نحوى :

ــ دا ما يحبلش .

وصعد الدم في رأسي وأحسست كأن نارا تشوى وجهى وكدت أصعق ، فإذا بالأم تقول في استنكار :

\_ ليه كده ؟. ليه كده ؟. كسفت الولد .

ونهضت أبحث عن قدمي لأفر من المكان .

ومرت أيام وأنا أتحاشى أن أقف عند باب السلاملك الحديدى حتى لا أرى الرجل ولا أتيح له فرصة مناداتي وإن كنت قد علمت أن فورتينيه قد تركت شيكوريل والتحقت بدكان لتفصيل القمصان وبيع الكرفتات بشارع محمد على بالقرب من دار

الكتب .

وفى الليل جلست فى السلاملك أصغى إلى نقد لمقال نشر فى المقطم ، و لم يدهش أحد لما جماء فى المقال مما يتعارض مع المصالح الوطنية فقد قيل إن المقطم منذ أن صدر يعتمد على الأموال البريطانية ويخدم الاستعمار البريطانى .

وبدأ آخىي أحمد في قراءة حديث عيسى بن هشام وأصغى الحاضرون وهم ينفخون دخان السجاير في لذة ونشوة ويعلقون على الأحداث . وفيما أنا ألقى سمعى إلى ما يقرأ أخيى إذا بى أفاجأ بفورتينيه واقفة لدى الباب ، فخفق قلبى رهبة وجف حلقى وتمنيت لو أن الأرض قد انشقت وبلعتنى . وفطن الرجال إلى وقوفها فالتفتوا نحوها فقالت في ثنات عجس :

ـــ بابا عايز عبده .

ولم ينبس أحد بكلمة ولم يلتفت أبى نحوى غاضبا بل أشار لأخى أن يستمر فى القراءة ، وانسللت من السلاملك وأنا ذاهل عن نفسى وإن عجبت من هدوء أبى . لم تكن فورتينيه طفلة ولم أعد طفلا بعد فقد تأكدت من أن الحمصة التي في مقدمة أنفى قد انفلقت وغلظ صوتى وفردت امتلائي طولا .

إن أبي مذكنا أطفالا كان يبعث بنا إلى طرابيشي وكانت دكانه في وجه البركة ، وكانت دكاكين العاهرات على جانبي ذلك الشارع . ويا طالما رأينا الساقطات يجلسن شبه عاريات أمام محالهن أو وهن يدخلن مع الرجال ويغلقن الأبواب خلفهن ، وكان يترك لنا حرية الدخول أو الخروج ويسمح لنا بمجالسة الكبار نصغي إلى ذكريات مغامراتهم دون حرج ، كان على يقين من أننا خلقنا لنتلاطم مع الحياة فليس من الحكمة أن يعزلنا عن الدنيا ثم تضطرنا الظروف أن نجد أنفسنا في خضمها دون سلاح . إنه يعلم بفطرته السليمة أن القدوة هي الدرع الواقي من الانزلاق ، فكان لنا نعم الأسوة والمثال .

وخرجت مع فورتينيه وانطلقنا إلى حيث كانت أسرتها مجتمعة وكانوا يتسامرون . و لم تمض دقائق حتى تيقنت أن أباها لم يبعث في طلبي فقد كان مشغولا في حديث مع أولاده . وما كدت أستقر في جلستي بينهم حتى قالت فورتينيه : \_ بابا ، أنا ح اتفسح الليلة دى مع عبده .

وانكمشت في مكانى وانتظرت ثورة الأب العارمة فلن يدهشني أن يخطف كرسيا ويهوى به على أم رأسي . وقرع أذنى صوته وهو يزمجر :

ــ اسمع . أنا ما عنديش بنات تتأخر عن الساعة حداشر .

حداشر ؟! ومن قال له إننى أستطيع أن أتأخر حتى تلك الساعة ؟ إن أبى ينام فى العاشرة ، وإنه لا ينام إلا بعد أن يطمئن إلى أننا جميعا فى فراشنا ، فقد حدث ذات ليلة أن ذهبنا لنسمع محمد عبد الوهاب فى بيت العروسى وبقينا هناك حتى بعد منتصف الليل فبقى ينتظر عودتنا ، ومن بعدها قررنا جميعا ألا نسهر حتى لا نضطره إلى السهر .

وجذبتني فورتينيه من يدي لنخرج ، وقبل أن أتبعها قال الأب :

\_ ما تروحوش باللو .

كانت السينا في ذلك الوقت تعلمنا رقصة الشارلستون وكنت قد أتفنتها شفاهة ولم أجرب أن أرقصها ، فمن قال لذلك الأب القمىء أنني أجرؤ على دخول مرقص أو مخاصرة فتاة على الملأ ؟!

وسرنا أنا وفورتينيه فى شارعنا الذى ينتهى فى ميدان الظاهر وراح أناس من الحى يرقبوننا وهم يعجبون ، وقد سمعت بقالا يقول :

\_ عيلته طيبة كلها ، ما فيهاش حد فسدان إلا الولد ده .

ووصلت معها إلى الميدان وأنا مسلوب الإرادة ، وما إن وقفت على محطة الترام حتى النفتت إلى وقالت :

\_ أنا متشكرة ، روّح انت بقى .

وتسترت بالليل وفي غفلة من أهلها انسللت إلى السلاملك وجلست شارد اللب ، ثم ذهبت إلى فراشي وخطفني النوم . وبعد أن انتصف الليل استيقظت على أصوات وجلبة ، فأسرعت إلى الشباك أنظر فإذا بأبي فورتينيه يرغى ويزبد ويصبح :

ــ كنت فين لغاية دلوقت ؟ وجاية كمان في عربية ! مين ده اللي معاكمي ؟ وقالت فورتينيه في تحد :

وكأنما ألقمت أباها حجرا فصمت كالبغل.

## ٤١

كانت الصحف الوفدية قد سخرت من كل مشروعات الإصلاح التي قامت بها وزارة محمد باشا محمود ، وكانت مجلات الوفد قد نجحت بالصور الكاريكاتورية أن تشت في الأذهان أن رئيس الوزراءصاحب يد حديدية وأنه وزير السخام والبرك . فما إن بدأت الدراسة في المدارس حتى هيج زعماء الطلبة الوفديين جموع الطلاب فقامت المظاهرات تبتف بسقوط الوزارة التي قيدت الحريات وعبثت بالدستور .

وخرجت المظاهرات إلى الشوارع وسادت عقلية القطيع ، فراح بعض الخربين يلقون الحجارة على مصابيح النور فى الطرقات ، وما كنت أدرى ما العلاقة بين المطالبة بسقوط الوزارة وبين تحطيم ممتلكات الدولة ، وقد كنت أطلق على تلك العهود عصر تحطيم الفوانيس فقد كنا نسرع بتهشيم كل ما يضىء استجابة لرغبات الحزبية العمياء . كان محمد محمود باشا قد سافر إلى إنجلترا لعقد محالفة بين الأمتين المصرية والبريطانية ، وكان مشروع المحالفة قد نشر فى مصر فهاجمته الصحف الوفدية وحاولت صحف الأحرار الدستوريين أن تبرز ما فى المشروع من محاسن وأن تؤكد نجاح المحادثات التى قام بها رئيس الوزراء مع وزارة الحارجية البريطانية ، ولكن الشعب كان لا يثق إلا بالوفد صاحب الأغلبية ، فصم أذنيه عن دعاوى الأحرار الدستوريين وأطلق لسانه فى الوزارة ورئيسها واتهم الجميع فى بساطة ويسر بالتفريط فى حقوق البلاد ، فقدم محمد محمود باشا استقالته وتشكلت بعد ثلاثة أشهر وزارة عدلي يكن باشا النالئة .

وهدأت الفورات بعد استقالة الوزارة لكأنما قد جلا الإنجليز عن البلاد وألغيت الامتيازات الأجنبية ، وانتظمت الدراسة في المدارس وأعلن الأستاذ المشرف على الرياضة عن ميعاد اختيار لاعبي الفريق الأول والفريق الثاني لكرة القدم فجاء إلى كثير من أصدقائي يحرضونني على أن أنزل ميدان الاختبار ولكنني رفضت . قالوا لى إن مستواى أفضل من مستوى كثير ممن يلعبون لفريق المدرسة إلا أنني وضعت أصابعي فى أذنى وإن كنت أتمنى من كل قلبى أن ألعب لفريق المدرسة . إننى أمقت أن أتقدم لأى امتحان فإنى أضن بنفسى أن أكون موضع سخرية ، وإننى أفضل أن أترك كل شيء وأن أكبح رغباتى وشهواتى وأن أحرم من حقوقى على أن تجرح كرامتى أو أن تخدش كبريائى .

ووقفت فى فناء المدرسة عند التقاء خط التماس بالخط الذى يمر بالمرمى فى نفس مكان الضربة الركنية ، وجاء إلى صديقى وزميل المذاكرة صلاح قنصوه وراح يتوسل إلى أن أذهب حيث يخلعون ملابسهم استعدادا للعب . إنها فرصة ويكفى أننى ضيعت السنة الماضية . وأبيت أن أستجيب له ، ونزل الذين يرشحون أنفسهم إلى أرض الملعب وألقيت عليهم نظرة فيها شيء من حسد فقد كنت أحسدهم على جرأتهم وثقتهم بأنفسهم . ترى هل أفتقد الثقة بنفسى أو أننى كما قيل لى من أكثر من مصدر مريض بالحساسية المفرطة ؟!

لقد بلغ بى الأمر أننى أصبحت أخجل من أن أطلب من أبى مصروفى أو أية نقود أخرى ، وقد فطن أبى إلى ذلك فكان يعطينى دون أن أسأل فآخذ ما يعطينى شاكرا ، فقد وقر فى وجدانى أننى عبء على أهلى ، ولو كنت أدرى مقدار ماغرس الله من حب فى قلوب الآباء لأولادهم ما فرضت على نفسى ذلك الحرمان الذى ما كان له ما يبرره .

وقسم الأستاذ المشرف على الرياضة الطلبة الذين نزلوا إلى الميدان إلى فريقين ثم أطلق صفارة البدء ، فإذا بالصورة الحقيقية تتضح . إن بعضهم وإن كان يرتدى ملابس الكرة لم يسبق له أن لعب الكرة في حياته ، وضحك المشاهدون وضجوا بالضحك في كثير من الأوقات فقد كانوا يشاهدون ألعابا كوميدية ، وكنت أضحك وقد أشفقت على نفسى وأنا أشاهد ما يبعث على السخرية . أكان صلاح يريد لى أن أكون مبعث ضحك مثل هؤلاء الذين لا يعرفون أقدار أنفسهم ؟!

وحدث أن جاءت إلى الكرة وأنا واقف على الخط عند راية « الكورنر » فضربت

الكرة ضربة فنية فإذا بها تستقر في المرمى ، فصاح الأستاذ المشرف على الرياضة : ــــانت .. تعال .

وذهبت إليه فطلب مني أن أنزل للعب ، فذهبت إلى غرفة الملابس ولبست ملابس الكرة وأنا سعيد . لم أعرض نفسي ولكني طلبت ، وضمني إلى فريق من الفريقين المتنافسين . وكانت ميزتي التي عرفت بها في اللعب أنني أعرف طريقي إلى المرمي ، فأحرزت هدفا ثم هدفا ، فإذا بالأستاذ يطلب مني أن أنتظر ليجربني مع الفريق الأول للمدرسة .

و جاء دور اختيار لاعبى الفريق الأول فلعبت لعبا هنأنى عليه صديقى صلاح ونحن في طريق عودتنا إلى المنزل نبدأ في استذكارة دروسنا ، فقد عزمت أن لا تقف الكرة حافلا بينى وبين مستقبلى . راح صلاح يحدثنى عن الأهداف التي أحرزتها ويؤكد لى أننى كنت أفضل اللاعبين ، إلا أننى كنت واثقا من أننى لن ألعب هذه السنة للفريق الأول فأنا ألعب قلب هجوم ورئيس فريق المدرسة يلعب في نفس المركز .

واخترت للعب للفريق الثانى و لم أشعر بأية عضاضة ، كان يكفيتى أن ألعب واخترت للعب للفريق الثانى و لم أشعر بأية عضاضة ، كان يكفيتى أن ألعب في حياة لاعبى الكرة ؟ كان أشبه بيوم عيد ، هذا يلبس الحذاء ثم يغدو ويروح وهو يضرب الأرض بمقدم الحذاء ليتأكد أن الحذاء ملائم لقدمه ، وذاك يقيس الفائلة ، يضرب الأرض بمقدم الحذاء ليتأكد أن الحذاء ملائم لقدمه ، وذاك يقيس الفائلة ، وأنه ذاهب إلى محل تاجر الملابس ليبدل ما لا يحتاج إليه من ملابس بأشياء أكثر نفعا ، وإذا بأصوات ترتفع مؤيدة الفكرة ، وإذا بمعظم أفراد فريقى المدرسة ينطلقون إلى حيث دكان التاجر ليستبدلوا بعض ما وزعته عليهم المدرسة بملابس داخلية أو استغنى عنه من ملابس ، وكان كل ذلك شيئا جديدا بالنسبة لى فما كنا نعرف ونحن فى مدرستنا الابتدائية من أين تأتى المدرسة بما توزعه علينا من ملابس للألعاب الرياضية ، فقد كنت في فريق كرة القدم وفي القسم المخصوص كذلك ، وقد وزعت علينا ملابس جديدة ذات يوم لنشترك في استعراض الأقسام المخصوصة للمدارس

أمام جلالته رقصة اسكتلندية على العزف على القرب . وكانت الفرقة التي تعزف من فرق الجيش الإنجليزى ، وما كان ذلك شيئا مستغربا في ذلك الوقت فالإنجليز في كل مكان ؛ تكنات جنود الاحتلال في قصر النيل تطل على أحسن مكان في القاهرة وأرقاه وتمتد إلى الأسد الرابض على الكوبرى ، ويا طالما خيل إلى وأنا أنظر إلى جنود الاحتلال وهم في شبابيك ثكناتهم يسخرون من المارة ويمعنون في المعاكسة أنه أسد بريطاني . وفي يوم الحميس كان علينا أن نذهب إلى شبرا لنتبارى مع فريق المدرسة التوفيقية الثانوية على ملعبها ، فاستدعانا الأستاذ المشرف على الرياضة وأعطى رئيس الفريق مبلغا من المال ليعطينا أجر الترام من العباسية إلى شبرا ذهابا وإيابا . وراح الرئيس يوزع على كل منا خمسة قروش تعريفة ، وكان زملائي يأخذون المبلغ في يسر ، فلما جاء إلى ليضع المبلغ في يدى تقاصرت نفسي وأحسست أن الأمر يجرح كبريائي وهممت بأن الخرف تناول النقود ، إلا أنني خشيت أن أهين رفاق فأخذت المبلغ وأنا في شدة الخجل

وتواعدنا أن نلتقى قبل بدء ميعاد بدء المباراة بوقت طويل و لم أدر حكمة ذلك وفى الميعاد المضروب اجتمعنا وإذا بالزملاء ينطلقون سيرا على الأقدام من العباسية إلى شبرا ليوفروا ما حصلوا عليه مقابل انتقاهم وسرت معهم مرغما ، ولكن بعد المباراة رفضت أن أعود سيرا على الأقدام فركبت ترام شبرا الذاهب إلى محطة مصر وزملائى يرموننى بنظرات غاضبة . وأطلق بعضهم لسانه واتهمنى بالغرور والقنزحة

وقد تفصد العرق مني وإن لم يكن الجو حارا.

عقد أبى النية على أن يحج فإذا بعمى حنفى يقرر أن يحج معه ، وأبدت جدتى أم عبد الغنى رغبتها في أن تصاحبهما إلا أن الحج في ذلك الوقت كان مشقة و يحتاج إلى تحمل . وأحست أنها ستكون عبئا على ولديها فعدلت عن رغبتها ، وفرحت كثيرا عندما قرر والد امرأة عمى حنفى أن يصحب أبي وعمى في سفرهما . و لم يعد هناك حديث بين الرجال في السلاملك وبين النساء في شقة جدتى إلا حديث الحج وذكرياته . كان أبى يروى ما سمعه عن جده الحاج أحمد من أن الحجاج كانوا يتعرضون للسلب والنهب في الطريق ، وقد يكون مصير بعضهم الذبح إذا ما قاوم قطاع الطريق . حكى أن جده كان نائما في خيمته لما أحس ببعض الأعراب في الخارج يزحفون ويشقون جانب الخيمة بسكين ، فهب صائحا فإذا المغيرين يفرون .

ويقول قائل إن تلك الأيام قد ولت وإن الأمن يسود الحجاز الآن بعد أن آلت إلى الوهابيين ، وأثار ذكر الوهابيين كوامن الذكريات فإذا بالحوار يدور حول المذهب الوهابي . إن المحمل والكسوة كانا يخرجان إلى الحجاز لكسوة الحرم والقبر النبوى الشريف منذ عصر شجرة الدر إلى سنوات قريبة ، وكانت هناك دار للكسوة فى الخرنفش تعمل طوال العام لإعداد الكسوة فكانت مصر هى التى تكسو أول بيت وضع للناس ، وكانت تحتفل بالمحمل احتفالا رسميا وشعبيا ففرق الطرق الصوفية تخرج فى مواكب أمام المحمل ، وبعض فرق الجيش تسير أمام الرجال الذين يحملون الكسوة على مخفات خشبية تعزف موسيقاها ابتهاجا بهذه المناسبة الدينية السعيدة ، ويأتى بعد ذلك مخمل على جمل يتهادى فى كبريائه كأنما يستشعر خطر شأنه . إن الكسوة التى على الناس المحمل هى كسوة قبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه . وما إن يهل المحمل على الناس حتى ترتفع الأصوات بالتكبير والتهليل و تندفع الكتل البشرية إليه غير حافلة بالعساكر حتى ترتفع الأصوات بالتكبير والتهليل و تندفع الكتل البشرية إليه غير حافلة بالعساكر حتى ترتفع الأسود لا العصى التى تنهال عليهم من الشرطة ، فالسعيد السعيد من الذين على جانبيه ولا بالعصى التى تنهال عليهم من الشرطة ، فالسعيد السعيد من

أتيحت له فرصة مسح المحمل بيده .

وكان المحمل يحمل مع الكسوة في السفن إلى جدة وكان يستقبل هناك استقبالا رسميا ، وكانت فرقة من الجيش المصرى بمعداتها الحربية تسير إلى أرض الحجاز تعظيما للمحمل وتكريما ، فلما صار الأمر للوهابين كرهوا ذلك الاحتفال لأنهم رأوا فيه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .

قبلت الحكومة الوهابية الأمر على كره منها ولكن الآمرين بالمعروف من الوهابيين لم يقبلوه ، فما إن سار المحمل في حراسة الفرقة المصرية حتى هجم عليه الرجال من كل جانب ، وخاف قائد الحامية المصرية على من معه من الحجاج المصريين فأمر المدفعية أن تضرب المهاجمين ، وسرعان ما انحسر الهجوم ووصل المحمل ومن معه سالمين . وعاد المحمل بالكسوة القديمة واحتفل المصريون بعودته ، وكان ذلك الاحتفال آخر عهد مصر بالمحمل . وذكر الناس اسم الضابط الذي أمر بالضرب .. إنه على إسلام وما دار بخلدي أن سيأتي يوم أعمل فيه تحت رياسته .

وسأل أبى عما إذا كان يجوز أن يكلف أحدا أن يجم حجة يهها لأبيه الذي مات قبل أن يؤدى الفريضة ، فأجمع الحاضرون على جواز ذلك إذا كان المكلف قد سبق له أن حج . وعاد يستفسر عما إذا كان يجوز أن يكلف من تحج عوضا عن أمه التي لا تحتمل مشقة السفر فاختلفوا في ذلك وتعصب كل فريق لرأيه بلا مجاملة ، فما كانوا يجاملون في أمر يتعلق بالدين .

وراح النسوة يتحدثن عن الحاجة جدة والدى وما كانت تفعله قبل الحج وفي أثناء الحج ونوادرها في الحجاز وما كانت تحمله معها من زاد . وأخذت أمي تشرح لامرأة عمى حنفي كيف تحفظ اللحم سليما قالت :

ــ شفى اللحمة من العضم وقطعها حتت ، وهاتى اللية وسيحيها وخطى اللحمة في صفيحة وحطى اللية وهي سايحة فوقها لغاية ما تغطيها ؛ بالشكل ده اللحمة تفضل سليمة شهر وشهرين .

وشغلت أمى بإعداد حاجات أبى من ملابس وبشاكير إحرام وزاد ، وجاءت بالخرج ووضعت فيه فطائر وخبزا مجففا وعلب الجبن والزيتون وصفيحة اللحم المحفوظ ، ووضعت الملابس في حقيبة من الجلد كتب عليها ببوية بيضاء اسم أبي . ومرت الأيام ووافى مبعاد السفر فجاء عمى محمد والأسرة لوداع أبي وعمى ، وجاء والد زوجة عمى ليسافر من بيتنا ليخرج الحجاج الثلاثة معا . وكان وداعا وكانت دموعا وكثر العناق ، ثم انطلق الرجال الثلاثة إلى محطة كوبرى الليمون ، فمن هناك يبدأ القطار في التحرك إلى السويس .

كانت المحطة غاصة بالفلاحين ، وكانت الزغاريد تنطلق والموسيقات النحاسية تعزف ، وكان رفاق السلاملك في انتظار أبي لتوذيعه . كانت ساحة المحطة أشبه بمولد فهذا يجرى هنا وهناك وذاك ينادى ويصيح . وتدافع الرجال إلى القطار وراح المودعون يزاحمون المسافرين ويتكدسون في العربات ، فلم يعد هناك موضع لقدم . وانقضى أكثر من ساعة في العذاب ثم صفر القطار ، فإذا بالمودعين يتزاحمون مهرولين للنزول يدوس بعضهم بعضا ، ثم وقفوا على الرصيف يلوحون مودعين ، وسالت الدموع على الخدود وأحسست لأول مرة مرارة الوداع .



وعدنا إلى البيت ومرت الأيام ونحن نجتمع فى السلاملك لا حديث لنا إلا حديث الحج والحجاج . وجاءت أول رسالة من أبى فكدنا نطير بها فرحا ، ورحنا نقرأها . لجدتى وأمى وعمتى زينب التى مات زوجها فجاءت لتعيش مع أمها ، فما انتهينا من قراءتها حتى قالت عمتى :

- ــ الجواب ده اتكتب امتى ؟
  - ــ من عشرة أيام .
- \_ إيش عرفني إيه اللي جرى لهم في العشرة ايام دول ؟.

وينقلب فرحنا إلى رهبة وخوف وقلق . وفى ليلة وقفة العيد قبل إن الحجاج قد نفروا من عرفات وأنهم فى طريقهم إلى منى ، وقيل إنهم قد أصبحوا حجاجا فالحج عرفة . وعجز خيالى عن أن يتصور شيئا عن الحقيقة أو قريبا من الحقيقة ، فكل ما شاهدته فى السينها عن الصحراء كان شيئا ممتعا بهيجا ، رودولف فالنتينو فى فيلم « الشيخ » وفى فيلم « ابن الشيخ » يركب حصانه الأبيض ويخطف ثيلما بانكى الجميلة ويعدو بها إلى خيمته الفاخرة ، خيمة كنت أتمنى أن أعيش فيها ناعم البال عيشة فاتن النساء المحبوب .

وكان علينا أن نضحى في عيد الأضحى فجدتى وأمى وعمتى قررن ألا نقطع لنا عادة طوال غياب أبى . وصعد أطفال الأسرة وشبابها إلى السطح ليشاهدوا الجزار وهو يذبح ما تجمع هناك من خراف ، ولم أشارك إخوتى في هذه المناسبة فقد كرهت رؤية الحزاف وهى تذبح مذ كنت طفلا ، فقد أشرفت في ذلك الوقت على تربية خروف توطدت بينى وبينه صداقة متينة حتى إننى إذا ما سرت سار خلفي وإذا ما جريت في ميدان الظاهر جرى خلفي حتى يلحق بي ويتمسح في ، فأحببته حبا عظيما . فلما جاء عبد الأضحى أخذوه ليذبحوه فتشبشت به وبكيت وتوسلت إليهم ألا يفعلوا ، ولم يلتفت أحد إلى هذياني وأخذوه منى وفجعوني فيه .

بكيت عليه بكاء وغص عليه حلقى ، و لم يمنعنى حزنى عليه أن آكل لحمه مع الآكلين .

وجاءت برقية من أبي أنه وصل إلى الطور مع رفاقه وأنهم جميعا سالمون ، فكدنا

نطير من الفرح ورحنا نتلاعب بكلمة الطور ، فمن قائل إنه عندما يحج سيبعث ببرقية إلى أهله يقول : « أبوكم الطور وصل » وأخذنا نمزح مستبشرين فقد أصبح أبونا ومن معه على أرض مصرية . وإنه لشيء يدعو إلى الاطمئنان أن تضع قدميك على أرض الوطن .

وسافر أخى محمد وبعض رفاق أبى لاستقباله فى السويس ، وانتظرنا فى البيت نتلهف على يوم اللقاء . وتأهبنا لنعلن فرحنا بمقدم أبى السعيد ، وإذا ببرقية تأتى من السويس أن أبى وعمى قد وصلا وأنهما قد تركا والد زوجة عمى فى الطور لأنه مريض .

وبدأ الشك يعبث بنا : أيترك المريض في الطور ؟ وانتابنا خوف شديد و ذهبنا إلى محطة كوبرى الليمون ننتظر القطار القادم من السويس . وبعد ساعات من القلق أقبل القطار و اندفع رجال أقوياء من العاملين في دكان أبي وحملوه وراحوا يشقون به طريقا بين الكتل البشرية التي اندفعت كالجراد إلى عربات القطار . ورأيت أبي ، كان ناحلا قد غاض لونه . و لم أحفل بالهزال الذي بدا عليه وارتميت في أحضانه فضمني إليه في حنان وهو منهوك ، وعدنا إلى البيت فرحين وصعد عمى إلى شقته و دخل أبي إلى فراشه ليستريج .

كانت رعدة شديدة تنتاب أبي مرة كل يومين ، فكان أن استدعينا الطبيب فلما فحص عنه قال :

\_ ملاريا .

وذاع خبر فى البيت أن حما عمى قد مات فى الطور فنزل بنا هم ثقيل ، وحرصت أمى كعادتها على ألاّ نفعل شيئا يجرح شعور امرأة عمى التى تسكن معنا فى بيت واحد . جاء أفراد أسرتنا ليهنئوا أبى وعمى على سلامة العودة فلم يشربوا غير القهوة وبقيت زجاجات الشربات لم يمسها أحد .

وأصبح بيتنا خلية نحل . إن أبناء الرجل الذى مات جاءوا إلينا يستشيروننا فيما يفعلون . كنت أرى أن يدفن الرجل حيث مات ، و لم أستطع أن أجهر برأيى وإلا عكرت الصفو الذى ساد العلاقة بينى وبين أمى ، فأمى كانت تكره أن تتدخل بأى

رأى في مشاكل الآخرين .

وقر قرار الرجال والنساء على أن يسافر بعض أهل الرجل إلى الطور ليحضروا جثمانه مهما كانت المشقة ومهما كانت التكاليف ، وارتفعت أصوات :

\_ كله من خيره .

ــــ لازم يدفن جنب أبوه وأمه .

وكنت أقلب بصرى بين الجميع في دهش فقد راح الجميع يخوضون في لجج من النفاق . وذهبت إلى جدتى التي ما كانت تعرف إلا الصراحة وما كانت تجيد إخفاء شيء أو سر :

\_ شفتي أمه وأبوه يا ستى ؟

ـــ والله يا بني ما شفتهم ولا عرفتهم .

وسافر رجال إلى الطور وعادوا بجنمان الرجل. وخرجت جنازته من ميدان الحسينية فسار المشيعون خلفه وما من أحد منهم يذكر الرجل أو يترحم عليه. كان كل اثين يتحدثان حديثا يخص أمر دنياهما ، وما من أحد إلا يفكر في شئونه . ورحت أفكر : ألهذه الجنازة تجشم أهله ما تجشموا من جهد وبذلوا ما بذلوا من مال ؟ ألا ما أتفه الناس .

وعرجت الجنازة إلى شارع نجم الدين في طريقها إلى القرافة حيث المدفن القديم ، وكان التربي يسير إلى جوارى فإذا بتربي آخر جالس على جانب الطريق ينظر إلى غريمه ويقول له :

ــ ليلتك سلق ، لهفته ... دفنة فيها خمسة جنيه على الأقل .

و كانت الخمسة جنيهات مبلغا كبيرا في ذلك الوقت فكدت أن أضحك ، إلا أنني كتمت ضحكتي وإن ضحكت في أعماق ، فلسنا إلا بضاعة في نظر كثير من الناس سواء أكنا أحياء أم أمواتا . كانت الوزارات في مصر تلعب لعبة الكراسي الموسيقية ، فما إن تشكلت الوزارة الائتلافية برياسة مصطفى النحاس باشا حتى تصدع الائتلاف ، وما مرت ثلاثة أشهر حتى أقالها الملك وتولى محمد باشا محمود الوزارة وسافر إلى إنجلترا ليعقد محالفة مع الدولة البريطانية التى تجثم جيوشها على أرض الوطن ، وبعد ثلاثة أشهر أخرى. استقالت الوزارة وجاءت وزارة عدلى يكن باشا لتمهد لانتخابات حرة .

وشغلت مصر بالدعايات الانتخابية وتشتتت أحزابا ، وراح كل منافس يقدح في منافسه وينعته بأبشع الصفات ، وأخذ كل حزب يكيل التهم للحزب الآخر و لم يتحر حزب وجه الحقيقة فراحت الصحف الحزبية تتهم الخصوم بالحيانة والتفريط في حقوق البلاد ، واشتعلت المهاترات فإذا بالمصريين يتناحرون فيما بينهم وقد نسوا أعداءهم وتركوهم ناعمي البال في قصر الدوبارة وتكنات قصر النيل وتكنات محطة مصر ، بل

ونصبت السرادقات في أحياء القاهرة وقام الخطباء يخطبون في كل مكان ، ونشط سماسرة الأصوات وكان صوت الناخب يرتفع ثمنه كلما دنا موعد الانتخاب ، وكانت أغلب المبالغ التي يدفعها المرشحون تدخل في جيوب السماسرة وما أقل ما كان يوضع في أيدى أصحاب الأصوات الفقراء!

كانت مواسم الانتخابات مواسم تكثر فيها الولامم والإنفاق ، وكان المرشحون في تلك الأيام يتحلون بكل الخصال الحميدة : الرقة والأدب والكياسة والتواضع . إن بيوتهم مفتوحة لكل طارئ في الليل أو في النهار ، الناس عندهم سواسية لا فضل لكبير على صغير ولا لغني على فقير ولا لصاحب جاه على حقير فلكل صوت في الانتخاب وهو شحاذ أصوات .

وكان خالي عبد الحميد \_ من سميت على اسمه \_ من أنصار البنان مرشح الجمالية ،

فكان يقيم السرادق للبنان من ماله ، وكان يو لم له ولأنصاره في بيته ، وكان يكفيه أن يمسح البنان على ظهره أو يربت على كتفه ويقول له :

ـــ بارك الله فيك وفى أمثالك .

وكان هناك في كل حي من ينفقون على المرشحين في سفه ومن يتعصبون لحم انبهارا بالوفد ومرشحي الوفد . وتعطلت القراءة الأدبية في السلاملك وأصبح أبي وأصحابه يكتفون بقراءة المقالات في البلاغ وفي كوكب الشرق وفي الأهرام فقد طفت السياسة على كل شيء ، ويا ليتها كانت سياسة قومية أو سياسة تستهدف مصلحة الوطن ، ولكنها سياسة مغانم وبناء أفراد على حساب الشعب المخدوع بما يحمل كل حزب من شعارات .

كان أغلب رواد السلاملك من الوفدين .. وحتى الذين كانوا من أنصار الحزب الوطنى كانت ميولهم مع الوفد . وقد تحمست في بعض الأوقات للوفد وكنت أرى أننا ما دمنا قد ارتضينا الحياة الديمقراطية فلا مناص من أن نحترم رأى الأغلبية ، ولكنى لم أستطع أن أكون حزبيا فإنى لا أسمح أن يسلبنى الانبهار بشخص أو بشيء عقلي أو إرادتي .

وكانت الصحف تتحدث عن المستوزرين الذين يتخذون بار اللواء مكانا مختارا لهم ، وكانت الصحف تفيض في الحديث عنهم فدفعني حب الاستطلاع إلى أن انطلق إلى هناك لأرى رواد ذلك البار الطامعين في مراكز السلطة والسلطان . وركبت الترام حتى إذا ما وصلت إلى ميدان العتبة نزلت هناك وسرت في شارع عبد العزيز ، فلما وصلت إلى سينا أوليمبيا عرجت إليها لأتفرج على صور الممثلين فإنني لا أستطيع أن أمر على دار سينا دون أن أنجذب إلى الصور التي تزينها . وقام في وجداني صوت يعاتبني : كيف أمر على سينا أوليمبيا دون أن أمر على إيديال ؟

ولم أحتمل تأنيب ضميرى فانطلقت إلى سينها إيديال أجوس خلال ردهتها أشاهد وأنا مسرور صور ما سوف تعرض حتى وصلت إلى بار اللواء فرحت أغدو وأروح أمامه أتفرس فى الجالسين . إنهم أناس يرتدون الطرابيش والملابس الأفرنجية ليس فى وجوههم ما ينطق بالنباهة أو ينم عن علو الشأن ؛ إنهم يلعبون الطاولة أو يمرثرون على ( هذه حياقى ) قارعة الطريق أو يجلسون إلى البار يشربون .

وقفز إلى رأسى سؤال : أليس القادة قدوة الشعب ؟ فإن كان هؤلاء هم القادة أو الذين يحلمون بأن يكونوا قادة ، أيتخذهم الناس أسوة ؟ لا . إنهم ليسوا أسوة حسنة . ودرت على أعقابي وأنا أستشعر خيبة أمل ، وإذا باعتراض يهب في وجداني صائحا بي : إن هؤلاء ليسوا وزراء الشعب . إن وزراء الشعب هناك في نادى محمد على وفي أندية الأحزاب . وهل تختلف حياة الجالسين هناك عن حياة الجالسين هنا ؟ وخطر لي أن أنطلق إلى نادى محمد على نادى الباشاوات ، وأني لمثل أن يفتح باب ذلك النادى يحسر المارون أمامه من أمثالي وجلا ورهبة ؟

وفى أثناء عودتى اشتريت جريدة المقطم ورحت أقرأ فيها أنباء المعركة الانتخابية وبعض أنباء جاءت من إنجلترا . وكانت المقطم تهتم بأنباء الدولة المستعمرة وتدافع عن تصرفاتها ، وقد ذاع بين الناس أن المقطم تعتمد فى تمويلها على الإمبراطورية التى لا تغرب عنها الشمس .

كانت مقالات المقطم تهادن فى ذلك الوقت الوفد ، فكان ذلك إشارة إلى أن الانتخابات ستكون حرة ، وما دامت الانتخابات حرة فلا مراء فى أن الوفد سيكون صاحب الأغلمة .

وجاء يوم الانتخابات فإذا بسماسرة الأصوات ينشطون ، وإذا بسيارات المرشحين تجوب فى الأحياء تهتف وتجمع الأنصار ، وإذا بأنصار كل مرشع يقفون عند أبواب الدوائر الانتخابية يذكرون الداخلين بانتخاب ابن الدائرة المجاهد النزيه .

ومر يوم ملىء بالنشاط والحركة والإنفاق وبات الناس ينتظرون نتائج الانتخابات ، ولو أننى لست حزبيا إلا أننى كنت في قرارة نفسى أتمنى فوز الوفد ليكون ذلك لطمة للملك الذي ابتدع بدعة الإقالة يوم أطاح بالوزارة الائتلافية .

و أعلنت النتيجة فإذا بالوفد يفوز بالأغلبية ، وإذا بموجة من الفرح تجتاح البلاد . واجتمع النواب الوفديون وانطلقوا إلى مجلس الأمة وقد أغلقت أبوابه بالسلاسل ، فتقدم ويصا واصف وكان رئيس المجلس الذى انفرط عقده لما أقيلت الوزارة فصاح بالحراس أن افتحوا الأبواب ، ففتح الباب الحديدى وتدفق منه النواب حتى إذا ما يلغوا الباب الداخل ألفوه مغلقا فهزه بعض النواب هزا عنيفا وصورة الملك معلقة فوقه . فاهنزت الصورة فقال النقراشي :

\_ حاسبوا لصورة الملك تقع .

وفهمها النواب فقد كانوا فى طريقهم إلى القاعة ليتحدوا إرادة الملك ، ودخل النواب المجلس وفتحت لهم كل الأبواب ، بينها غَلَقت الأبواب فى وجوه الناخبين فى نفس الوقت .

## ٤ ٤

كانى أخى محمد لا يترك عيدا أو أية مناسبة دون أن بجمعنا ويخرج بنا إلى حلوان أو القناطر لتمضى يوما معا فى مرح وانطلاق . فلما اقترب يوم شم النسيم راح يضع الترتيبات لنقضى ذلك اليوم فى القناطر . فما من صديق من أصدقائنا يدخل السلاملك إلا ويدعوه ليمضى اليوم معنا ، وكان الحروج مع محمد معناه أن يتكفل بنقلنا وأكلنا ، وما كان للأكل ثمن يذكر فى تلك الأيام فرطل اللحم الضأن بثلاثة قروش ، فكان يجهز طعاما بثلاثين قرشا يكفى عشرة أشخاص .

وكان كل عملى فى الاستعدادات للرحلة أن أنفخ الكرة وأعد وسائل اللعب والتسلية ، فما كانت أية رحلة ترضينى إذا لم تتح لى فيها فرصة المشاركة فى مباراة عفوية تقام بيننا وبين أية مجموعة من الناس فى حلوان أو فى القناطر أو فى أى مكان نذهب إليه لنقضى فيه يوما ما .

إننا ذهبنا إلى قليوب ولعبنا في سوقها ، وكانت أسرة شديد تقطن نفس الحى الذي نسكن فيه وقد لعب معنا بعض أفرادها . وفى ذات يوم دعونا لنذهب إلى بلدتهم أجهور الورد فسافرنا إلى هناك لتتبارى مباراة حبية . فلما كان موعد الغداء إذا بالموائد تمدوكان عليها ديوك رومية ودجاج وحمام . وكان حارس مرمانا أرمنيا فقيرا وكان أبوه يعطيه مليمين كل يوم اثنين فكان ينزل إلينا يزف ذلك النبأ السعيد في فرح وابتهاج . فلما بدأنا في الأكل ظهر عليه الانبهار ، ثم راح يأكل في حفاوة ويضع عظم الديك

الرومي في جيبه ، فلما لمحته قلت له :

\_ بتعمل إيه يا خاتشو ؟

فقال في بساطة دون خجل:

\_ بحط العضم في جيبي عشان أمي تعرف إني أكلت ديك رومي .

وأعد أحد الأجران ليكون ملعبا ، وبعد الغداء بقليل بدأت المباراة لنتمكن من العودة قبل أن يهجم علينا الليل ، ووقف الفلاحون حول الجرن يشاهدون المباراة . ومنذ اللحظة الأولى اتضح أن الضيوف لا يجيدون اللعب ، فتسلمت الكرة وجريت بها حتى أودعتها المرمى وأطلقت صفارة الحكم ، وارتفعت بعض الأصوات :

\_ جول .

وسأل الفلاحون :

\_\_ مين اللي غلب ؟

ـــ اللي جايين من مصر .

وغضب الفلاحون وقالوا :

ـــ بقى نغديهم وجايين يغلبونا !

وذهب الفلاحون وسرعان ما عادوا وفى أيديهم سعف النخل والهراوات ، وسمعنا بعض أصدقائنا من الشدايدة يطيبون خاطرهم ويحاولون أن يهدئوا من ثورتهم . أحسسنا جميعا بالخطر المحدق بنا وبما يجرى خارج الملعب ، ووصلت إلى الكرة وما تسلمتها حتى جريت بها صوب المرمى ، فإذا بأخى أحمد يصيح بى :

\_ سيبها .. سيبها .

كيف أترك الكرة وقد أصبح المرمى مفتوحا أمامي ؟ وصاح بي أخيى مرة أخرى :

ـــ سيب الكورة .

وتركتها وأنا كاره فأخذها أحد الخصوم وركلها فإذا بفريقنا يقف في مكانه لا يتحرك ، فتقدم آخر من الشدايدة وأخذ الكرة وجرى بها وأعضاء فريقنا يفسحون له الطريق حتى وصل إلى المرمى .

وخشي أخي أحمد أن لا يتمكن الخصم من إصابة مرمانا فأشار لخاتشو أن يترك

المرمى ، وتمكن الفريق المضيف من التعادل ، فلما أطلقت صفارة الحكم ارتفعت أصوات مهللة :

\_ جول .

وسأل الفلاحون:

\_ حصل إيه ؟

\_ هم جابوا جول واحنا جبنا جول .

ــ يعنى حبايب ؟

ـــ حبایب .

ونزل الفلاحون إلى أرض الملعب وقالوا :

\_ خلاص ما فيش لعب ، نطلع حبايب أحسن .

فقالِ أخى أحمد :

\_ أحسن .

وانتهت المباراة وأنا في قمة ضيقى . كنت أفضل أن تستمر المباراة وأن نلعب ونغلب حتى لو كان نصيبنا الضرب في آخر المباراة .

وجاء الفلاحون يوزعون علينا أكواب شراب الورد ، وكان شرابا لذيذ الطعم ، ولا غرو فإننا في أجهور الورد .

تذكرت تلك المباراة وأنا جالس أمام باب السلاملك أحلم بمباراة في ملعب القناطر في شم النسيم ، وفيما أنا غارق في أحلامي إذ أقبل ألبير و شاركني في جلستي وقال لي :

– ح نروح القناطر فی شم النسیم .. ما تیجی معانا .

— ح اروح مع احواتی . نتقابل هناك .

وظهرت فورتينيه في الشرفة ، فلما رآها ألبير قال لها :

مش ح بیجی معانا ، ح بروح مع اخواته و ح یقابلنا هناك .

وفى الصباح الباكر من اليوم الموعود حملنا غداءناً والكرة وأدوات اللعب وركبنا الترام إلى العتبة ومن هناك ركبنا الترام إلى روض الفرج ، وهبطنا مسرعين فى فرح إلى الرفاص الذى كان ينتظر عند الساحل . ومرت أكثر من ساعة وإذا برجال ونساء وأطفال يتوافدون إلى المركب ، وانساب أخيرا فى النيل فانطلقت الزغاريد من بعض النسوة ودقت الطبول وقام بعض الشباب يرقصون ، وردد بعض الرجال والنساء أغانى عاطفية . كانت البهجة تلف كل الناس ، وقبيل الظهر وصل المركب إلى شاطئ حديقة من حدائق القناطر ، ومد لوح خشبى بين المركب والشاطئ ، فسرنا عليه لكأنما كنا نقطع الصراط ، فأى اختلال فى توازننا معناه السقوط فى الماء .

وتحت شجرة وارفة الظلال فرشنا ما معنا من بسط ثم جلسنا أرضا ، و لم نستطع أن نصبر على ما معنا من الطعام فأخرجناه من لفائفه ، وامتدت الأيدى إلى اللحم والبطاطس والكبيبة وكل أنواع المخللات كأنما كنا في حاجة إلى ما يفتح شهيتنا .

وعقب الغداء رحت أجوب حدائق القناطر أنقب عن جيراننا اليهود . كانت وعقب الغداء رحت أجوب حدائق القناطر أنقب عن جيراننا اليهود . كانت الحدائق تموج بالناس موجا فرحت أحاذر وأنا أنقل قدمي حتى لا أدوس جموع الناس الذين افتر شوا الأرض يأكلون الفسيخ والبصل . وأخذت أتلفت في حيرة فخيل إلى أني أبحث عن إبرة في كوم من القش ، وتعبت من البحث ولكن لم يتسرب إلى اليأس فجعلت ألف وأدور وأنا أكاد أنوء من التعب .

وقررت أن أعود إلى حيث يجلس أصدقائي وأن ننطلق إلى ملعب الكرة لنبحث عن فريق ينازلنا . وسرت مطرقا وفيما أنا في طريق عودتى وجدت ألبير وأخويه وأباه وأمه وفورتينيه وأختها ، وكانوا يفرغون زجاجات البيرة في أجوافهم ، فخطر لي أن أفر وما كنت أدرى لذلك سببا . أبعد كل ذلك التعب أهرب منهم بعد أن وجدتهم ؟!

و لمحتنى فورتينيه فنادت :

\_ عبده .. عبده .

وذهبت إليهم فدعونى للجلوس وسرعان ما قدم لى الأب زجاجة بيرة فاعتذرت بأننى لا أشرب ، فأخذت فورتينيه من أبيها الزجاجة وراحت تغريني على أن أشرب ولكننى أبيت ، فإذا بأختها تقول لى :

\_ خایف من إیه ؟ دي بيره ، احنا شربنا ستة و ثلاثين إزازه .

وراحت فورتينيه وأختها يزينان لى شرب البيرة وأبيت ، فكيف أشرب بيرة وأبى لم يدخن طوال حياته سيجارة ؟ كان أبي مثلي الأعلى فقد اتخذته قدوة وعزمت على أن أسلك في الحياة مسلكه ، فلا أذكر أنني سمعته يوما يغتاب أحدا أو يسخر من أحد أو يأتي معصية تغضب الله .

ولعبت البيرة برعوس الأسرة كلها ، فإذا بالأب يهذى ، وإذا بألبيرياً تى حركات لا تنم عن اتزان ، وإذا بفور تينيه تميل على فى تهتك ، وإذا بأختها تحاكيها ، فصرت بين أناس لا يستطيعون أن يتحكموا فى تصرفاتهم ولا فى عواطفهم ، وانطلقت ألسنتهم بألوان من الهذيان فاستشعرت خجلا وإشفاقا على جيرانى الذين انحطت إنسانيتهم ، فوطدت النفس على ألا أهبط بإنسانيتي إلى ما هبطوا إليه ، وأن لا أكون عبدا لكأس تجرح كبريائى وتمرغ كرامتى فى التراب .

## 20

انتهت الدراسة و كنت من الناجحين فقد انقشعت عنى تلك الفكرة التى استولت على طوال أيام دراستى الابتدائية ، فكرة أن كل جهد أنفقه فى الحياة عبث ما دام الموت هو نهاية كل شيء . إن الموت حقيقة لا ريب فيها ، ولكن ليس معنى ذلك أن أسلم . نفسى لليأس وأن لا أخوض معركة كتبت على ، فما دام الموت يخاصم الذين يرتقبونه فعلى أن أتسلح بكل الأسلحة التى تمكننى من أن أعيش أيامى على الأرض عيشة كريمة وألا أكون عالة على أحد .

كان أبى يلبى كل حاجاتنا ، بل كان يجلب لنا أكثر من حاجاتنا فلم نذق طعم الحرمان ، إلا أننى فى قرارة نفسى كنت أستشعر أننى حمل على أهلى ، وكنت أحس للذة روحية إذا ما قسوت على نفسى و لم أستجب لرغباتها ، فإذا ما زينت لى أن أطلب من أبى نقودا لشراء بعض ما تشتهه من ملبس فاخر كنت أزجرها وأفطمها عن شهواتها ، بل كنت أؤنها وأشتد فى تأنيبها ، فزرعت فى نفسى بدور الزهد فى كثير من الطيبات .

وتبدل الحال فبعد أن كنت أدخل فراشي على أمل أن تكون رقدتي في كل ليلة هي الرقدة الأخيرة فإذا ما فتحت عيني على نور المصباح انتابني غم شديد لأن الموت لم يرحمنى من وطأة الحياة ، أصبحت أدخل فراشى أتعجل انقضاء الليل حتى إذا ما لاحت تباشير النهار انطلقت متفرحا إلى مدرستى ففيها أصدقاء وزملاء ورفاق كرة جملوا الدنيا فى عينى .

إن الإجازة الصيفية طويلة وما كنا بعد قد عرفنا السفر إلى الإسكندرية. كنا نقرأ أ أنباء السادة المترفين الذين يقضون الصيف في سان ستيفانو في المجلات تحت عنوان ﴿ أنباء الطبقة الراقية ﴿ وما كنا يوما من تلك الطبقة . كنا نمضيها في التنقل بين المسارح الصيفية في روض الفرج والمسارح التي تعمل في الحر في القاهرة ودور السينها التي تعتمد في تلطيف الجو الخانق على المراوح في السقف أو على جانبي الصالة .

كانت مسارح روض الفرج تقيم حفلة نهارية في التاسعة صباحا ، كانت تقدم فيها للرواد الفول والخبز والمخللات ، فكنت أذهب في يوم الجمعة صباحا أنا وأحمد و سعيد فنتناول الفطور ثم نسمع حياة محمد تلميذة سيد درويش ، أو نشاهد مسرحية فكاهية من فرقة عز الدين أو فرقة الجزايرلي ونسمع منولوجات و نشاهد رقصا شرقيا . و كان أكثر ما يمتعنا في تلك الفرق إذا ما نشبت مشادة بين رتيبة أحمد وبين بعض المتظارفين من الجمهور ، و كنت أحس شيئا من التعاطف مع رتيبة أحمد فقد كنت معجبا بتهريج أبيها الشيخ أحمد الحمزاوى فقد كان يحيى معظم الأفراح التي تقام في الأحياء الشمبية . ويا طالما حضرت أفراح الناس البسطاء هناك ، فأهلي من البسطاء المنتشرين في باب الشعرية و الجمالية .

كان أحد أفراد بطائته يسأله عن الساعة فيخرج من جيب قفطانه منها ضخما ، وكانت تلك الحركة كافية لأن تبعث الضحكات من الأعماق . وكان خفيف الظل حاضر البديهة سريع النكتة ، وكانت معظم نكاته جنسية تدغدغ الحواس وما كانت تحدش حياء أحد ، فالجنس شيء مألوف بين البسطاء ليس له تلك الهالة الرهيبة التي عقدت المتفقهين والفلاسفة الذين وضعوا كل مواهبهم في سبيل تعقيد المريدين وطمس كل ما في الحياة من جمال .

آينه أبو فنحية أحمد مطربة القطرين صاحبة الصوت الأخاذ ، فكان ذلك يزيد في رصيده عند جمهوره . وكثيرا ما كانت تعقد مقار نات بين فنحية أحمد ومنيرة المهدية كلما ذهب الشيخ أحمد الحمزاوي ليحيى فرحا من الأفراح أو يشارك في إحياء الليلة إذا ما كان أصحاب الفرح على جانب من اليسار واستطاعوا أن يتفقوا مع الشيخ زكريا أحمد على الغناء .

كنت أذهب في صباح يوم الجمعة إلى روض الفرج لأعايش الفن ؛ إلا أن الليلة التى كنت أقضها هناك مع أخى محمد كانت تعمل في نفسى عمل السحر ، فالكهربا تضىء واجهات المسارح المتواضعة ، والرواد يتدافعون بالمناكب ، والعشاق ينسلون إلى المراكب ، وأصوات الموسيقى النحاسية تدوى في كل مكان ، وبعض الرجال يقفون عل أبواب المسارح يعلنون البرامج فمعظم الرواد ممن لا يحسنون القراءة أو يعجزون عن قراءة الإعلانات ، واستعراضات الرقص أدسم من استعراضات الصباح ، إذا كان رقص راقصة واحدة على نقرات الطبلة وهز البطن يعتبر استعراضا .

إن هرولتنا عقب انتهاء العرض في سكون الليل لنلحق ترام روض الفرج العائد إلى العبة شيء رائع ، وكنت أحتل مكاني العبة شيء رائع ، وكنت أحتل مكاني وأحجز مكانا لأخي محمد ، فإذا ما انساب الترام في شوارع شيرا الهادئة التي لفها الليل بغلالة من الغموض والسحر كانت نشوة عارمة تنداح في أغواري .

كنت أمنص رحيق الفن فى دور السينها ومسارح عماد الدين وروض الفرج، وأتجرع السياسة فى كل ليلة فى السياسة المتجرع السياسة فى كل ليلة فى السياسة اليومية قبل أن يقرءوا كتابا من كتب التاريخ أو الأدب الحديث أو تفسير الأحلام وقراءة الطالع.

كان النحاس باشا رئيس الوزراء قد سافر إلى إنجلترا لإجراء مفاوضات مع هندرسون فكانت الصحف الوفدية وصحف الأحرار الدستوريين ، بل والصحف التي تعتمد على الدولة المختلة في تمويلها تنشر أنباء تلك المفاوضات . وكنت في أثناء فترة استراحتي من المذاكرة أشارك القوم جلستهم وأصغي إلى نتف من الحوار المحتدم بينهم ، كان البعض يرى أن صحف الوفد تتفاعل أكثر من اللازم ، وأن صحف المعارضة تتشاءم أكثر من اللازم ، وأن أنباء الأهرام والمقطم قد تكون أكثر حيادا وأكثر واقعية .

وأخفقت مفاوضات النحاس ــ هندرسون ، فلما عاد النحاس باشا قدم استقالة

الوزارة نظر العدم تمكنها من تنفيذ البرنامج الذي قطعت على نفسها عهدا بتنفيذه وقبلت استقالة الوزارة ، وفي نفس اليوم كلف إسماعيل صدقى باشا بتأليف وزارته الأولى .

كان اللورد چورج لويد قد نقل إلى إنجلترا وحل محله فى مصر سير برسى لورين ، فراحت أبواق القصر تذيع بين الشعب أن الملك قد عين صدقى باشا دون أن يرجع فى ذلك إلى المندوب السامى البريطاني للتدليل على جرأة الملك ووطنيته !

كان سير برسي لورين يفاوض زعماء الأغلبية لوضع مشروع اتفاق بين مصر وبريطانياوكان يأمل أن يجد المخرج للوصول إلى اتفاق ، فلما كلف صدقى باشا بتأليف الوزارة كان أول ما فعله أن ذهب إلى المندوب السامى ليخبره أنه مكلف بتأليف الوزارة وأنه ساهم فى تصريح ٢٨ فبراير بل إنه أحد واضعيه ، وأنه كان المفارض الثانى مع عدلى باشا سنة ١٩٣١ .

وراحت الصحف المؤيدة لكل حاكم تؤكد أن سياسة الوزارة الجديدة محو الماضى بما له وما عليه وتنظيم الحياة النيابية تنظيما جديدا يتفق ورأى صدقى فى الدستور واستقرار الحكم . وأجل صدقى باشا البرلمان شهرا وإذا بمعارضة حامية بهب فى مجلس الشيوخ والنواب ، وإذا بالثورة تنتقل إلى الشعب فتقوم بمظاهرات فى القاهرة والإسكندرية وفى الريف . وسرعان ما يطلب الذين يتمتعون بالحماية الأجنبية وبعض أصحاب الهوى من إنجلترا التدخل بحجة حماية أرواح الأجانب وأموالهم .

وحدث أن مات ويصا واصف باشا رئيس مجلّس الأمة فقالت الصحف إنه مات من أكل « ما ينيز » فاسد ، وراحت الشائعات تؤكد أنه مات مسموما ، وكانت جنازته مظاهرة ضخمة فقد ارتفعت الأصوات تهتف :

\_ اشكى الظلم لسعد يا ويصا .

وثارت الإسكندرية وزبحرت وزأرت فأرسلت الحكومة البريطانية تعليمات إلى المندوب السامى ليلغ صدق باشا أن الحكومة البريطانية تعده مسئولا عن حماية أرواح الأجانب وممتلكاتهم في مصر ، وقد كلفت السير برسى لورين بأن يبلغ النحاس باشا أنه يجب أن تحل مشاكل مصر الداخلية دون أن تتعرض أرواح الأجانب للخطر ، وأن إنجاد ا تعده مسئولا لذلك مع الحكومة .

ولم تعدل إنجلترا من أسلوبها فنشرت الصحف أنها أرسلت بوارج وأن البوارج في طريقها إلى الإسكندرية . كنا في يوليو من عام ١٩٣٠ وكان إرسال البوارج لاحتلال الإسكندرية بحجة حماية الأجانب وأموالهم في يوليو من عام ١٨٨٧ . أيكرر التاريخ نفسه ؟!

واستولى القلق على جميع المصريين ولكن صدقى باشا رد على التبليغ بأنه تدخل فى الشئون الداخلية ، وأن الحكومة المصرية ترى أن التبليغ تجاوز حده لما أشرك غيرها فى المسئولية. وقد فعل الرد فعله فبعثت الحكومة البريظانية تأمر البوارج بالعودة من منتصف الطريق .

واستراحت مصر من شبح تهديد البوارج البريطانية وبقى التوتر بين أغلبية الشعب والحكومة ، كان القلق على دستور البلاد يستولى على المصريين جميعا .



كان أبو شفاتير شابا مفتول العضلات ، غليظ الشفتين دق عصفورين على صدغيه بالوشم الأخضر . إنه يخدم فى بيوت الحى ، وقد جاء ليخدم عند الأسرة اليهودية الصديقة . وفى ذات يوم صعد إلى غرف الغسيل مع فورتينيه ، فما إن هبط إلى الشارع حتى أقبل على مسرورا وراح يفضى إلى فى فرح أنه نال الفتاة .

و لم يثر حديثه دهشتى فما أكثر الذين قالوا إنهم عرفوها . ومرت الأيام وأبو شفاتير يُفضى إلى بسر العلاقة بينه وبينها ، إلا أننى لاحظت أن انبهاره قد خمد . وسرعان ما بدأ يشكو إلى نهمها ، ثم بدأ يتبرم وقد لاح عليه سيماء الإرهاق ، وبعد أقل من شهر هرب الشاب واختفى . وقابلته صدفة وسائته عن سر فراره فقال لى :

ـــ الموت جوع ولا الشغل ده .

وابتسمت ، وما كدت أعود إلى مكانى المختار عند الباب الحديدى حتى نادانى ألبير لأسلى أباه بلعب الطاولة ، ومد يده إلى يدى يعاوننى على الدخول من الشرفة ، وما كدت أستقر على الكرسى حتى راح الأب يروى ذكرياته وهى يلقى الزهر ؛ قال إنه كان مطربا وقد سمعت ذلك منه مرات حتى حفظته ، و لم يكتف بالقول بل نهض وأحضر أسطوانة على شكل كوب وقال إنه سجل صوته على هذه الأسطوانة وتمنى لو كان عنده فوتو غراف قديم يكنه من إدارة تلك الأسطوانة ، إذن لسمعنا أن صوته من نفس معدن صوت صالح عبد الحي .

وعاد إلى مقعده ليستأنف اللعب ، وإذا به يقول فجأة :

ـ عايزين ناكل كساتا على حسابكم .

لم يكن طلبه شيئا يرهقني ، فكرة الكاساتا كانت تباع بسبعة قروش بالفجالة ، فأخرجت القروش السبعة وقلت :

\_ مين اللي ح يجيب الكاساتا ؟

فقال الأب في بساطة:

\_ ألبير يروح بالعجلة .

وأخذ ألبير النقود وانطلق مسرعا واستأنفنا لعب الطاولة ، وما أسرع أن عاد ألبير بكرة الكاساتا فراحت الأم توزعها علينا ، وإذا بالأب يقدم إلى قطعة في صحفة ويقول ١ · ·

\_ إدى دى لفورتينيه .

فورتينيه ؟! إنها فى الحمام . ووقفت لحظة حائرا وقد احمر وجهى خجلا . ونظرت فى وجوه الذين يلتهمون الكاساتا فلم ألحظ أية دهشة أو ظل لاعتراض ، فذهبت وأنا أكاد ألا أحس وجودى وطرقت باب الحمام ، فإذا بصوتهاً يأتى من الداخل هادئا :

\_ أيوه .

فقلت في صوت مضطرب:

\_ خدى الكاساتا .

فسمعت صرير الباب وهو يفتح ، ولم أر إذا ما كانت عارية أو غطت جسدها فإنني مددت يدى بالكاساتا وأشحت بوجهي بعيدا ، فالناس قد وثقوا بي وليس من الأمانة أن أخون الثقة .

وفى الليل شاركت نزلاء السلاملك جلستهم . كانت مصر قد عرفت محطات الإذاعة الأهلية : محطة مصر الملكية ، محطة فاروق ، محطة سقال ، وكان التنافس بين تلك المحطات شديدا ، وقد استقبل الناس هذا الحدث بكثير من الرضا فليالى الطرب أصبحت تقام كل ليلة في منازلهم . إنهم يلقون أسماعهم إلى المنولوجات وإلى أصوات المطربين الندية وهم مسترخون على أرائكهم أو في مقاعدهم . كان الجميع ينصنون في اهتام فأخى أحمد كان يلقى زجلا في محطة كانت مقامة في ميدان الحسينية . وما انتهى أخى من زجله حتى راح الجميع يتحدثون عن ماركوني واختراعه العجيب .

وأعلن المذيع أن الشيخ محمود صبح سيغني أغنية جديدة من تلحينه ، ثم راح يشدو

بياليل يا عين وما كاد ينتهي منها حتى قال :

\_ يسمع دى محمد عبد الوهاب .. يقدر محمد عبد الوهاب يوصل لكده ؟ كانت تعليقات المطربين على أصواتهم ومقارنتها بأصوات الآخرين أمرا لا يثير أية دهشة ، بل إن بعض المحطات كانت تلجأ للإثارة لتجذب أسماع الجماهير وانتباههم ففي ذلك زيادة للإعلانات التي تعيش المحطات عليها .

وكانت فورتينيه قد تركت محل القمصان والكرفتات بشارع محمد على والتحقت ببوفيه جزيرة الشاى بحديقة الحيوان ، وكانت فرقة الصياد الموسيقية وهى فرقة من البوليس قد انتقلت من كشك الموسيقى بحديقة الأزبكية إلى كشك الموسيقى بحديقة الحيوان . وكان أخى محمد يذهب إلى حيثما تذهب فرقة الصياد ، فهو من المعجبين بالفرقة ، وقد توطدت صداقة متينة بين أخى والصياد قائد الفرقة الموسيقية . فما إن دعانى محمد للذهاب إلى حديقة الحيوان في صباح يوم جمعة حتى لبيت دعوت مسرورا . وانطلقنا إلى الحديقة وجلس محمد ليسمع الفرقة التي عشقها وذهبت إلى جزيرة الشاى أنظر من بعيد نظرات متلصصة إلى حيث جلست فورتينيه خلف الكيس . كانت النقود في جيبي وكنت قادرا على أن أجلس إلى منضدة وأن أنظاهر بمراقبة البجع في بحيرته وأن أمد إلى فورتينيه عنى بفلوسي ، ولكنى كنت أرتجف فرقا من أن تلمحنى وأنا أمر على الممرات الزلطية التي كانت طابع محرات الحديقة .

وعند محطة الترام بميدان الظاهر كنت أنتظرها كل ليلة لنعود معا ، فما كان بيننا أكثر من قطع الطريق بين المحطة والبيت وتبادل حديث لا نخسر شيئا إذا ما كتمناه ، ولكنه على الرغم من فراغه كان حوارا ممتعا يبعث الرضا في نفسي .

وفي ذات يوم بينها كنا في طريق عودتنا قالت لي في بساطة :

\_ حلمت إنك نايم معايا . ترضى ؟

فقلت دون تفكير:

ــ لا .

وساد صمت بيننا ، ترى هل جرحت كبرياءها برفضى ؟ وعدت إلى البيت و لم أدلف إلى السلاملك بل ذهبت إلى سريرى واستلقيت عليه وأخذت أفكر فى ذلك العرض الذي إن دل على شيء فإنه يدل على أنها تريد أن تتخذني لعبتها. إنى لم أنس أنها قالت لي يوم أن كانت صائمة ودعنني لأقضى الوقت معها :

ــ تعال نسلي صيامي .

أكل ما تريده منى أن أكون لها تسلية ؟! أوّ أقبل أن أكون لها كما كان أبو شفاتير ؟ كنت أريدها شيئا آخر أطهر مما هي عليه وأعف . إنها أول من خفق لها قلبي . إنها أول فناة فى بواكير رجولتي وكنت أتمنى أن تكون طيفا لا جسدا ، أن تغذى روحى قبل أن تشفى غليل رغباتى ؛ إلا أنها لم تكن تعرف أكثر من إسكات صرخات الشهوة و تلبية نداء الغابة .

ولم أستطع أن أقاوم ذلك الشيء القاهر الذي يدفعني كل ليلة لانتظرها عند محطة الترام في الليل لنعود معا إلى البيت . وفي ذات مساء بينا كنا نسلك سبيلنا قالت لي في فرح :

\_ اتخطبت و ح ييجي خطيبي بكره يعيش معانا .

كنت أعرف أن لا بد من أن يمضى الخطيب مع خطيبته أربعين يوما قبل أن يقررا الزواج ، إنها فترة التجربة . وكنت في قرارة نفسى أتمنى لها أن توفق وأن تجد الزوج الذي يتخذها سكنا له ، أن يهدئ من ثورتها الجنسية الجامحة ، وتذكرت قرار ( أبو شفاتير ) فقلت لها صادقا :

\_ فورتینیه ، نامی مع أی واحد بس ما تنامیش مع خطیبك .

فقالت وهي تضحك ضحكة ساخرة :

انت غرت منه .

فجمعت كل شجاعتي وقلت لها وقد تدفق الدم حارا إلى وجهي :

-- ح يهر*ب* .

وأقيم فى بيتها حفل متواضع إلا أنه كان حفلا صاخبا ، رقص وشرب وأصوات كبّار قدامى المطربين والمطربات تنبعث من الفونوجراف ، و لم أدع إلى ذلك الحفل ولكن ألبير جاء إلى يقدم بعض أصناف من الحلوى المتواضعة .

كان ألبير أقرب إلى من موريس أخيهما الأكبر . إنه يقص على دقائق حياتهم ؛ راح

يروى لى كيف أنفقت فورتينيه كل ما ادخرته فى ذلك الحفل ، وأنها ستدفع « دوتة » كبيرة ، وأنه يتمنى أن يجد فتاة تدفع له « دوتة » تمكنه من أن يفتح دكانا بدلا من أن يطوف كل شوار ع القاهرة ليبيع ما يحمل على ذراعه من بضاعة .

إنه ليس أقل من حاييم . كان حاييم يدور في الطرقات وهو يحمل صرة كبيرة بها أقمشة ، وهو الآن بعد أن تزوج وتسلم « الدوتة »صاحب دكان مانيفاتورة . كانت الفتاة هي التي تدفع المهر للذي يتزوجها ، وذلك ولا شك من تقاليد حكماء صهيون فلا أظن أن بين حكماء صهيون في سالف الزمان امرأة .

وأخليت غرفة من الغرف التى تطل على الشارع ووضع بها سرير ودولاب ، وعاشت فورتينيه وخطيبها فى تلك الغرفة وحدهما . وانقضى يوم ثم يوم ثم يوم ثم يوم وهما يتعانقان والشباك مفتوح دون خجل . ومن بعيد أحسست فتورا فى علاقتهما ، فما زرت الأصدقاء مذ جاء الحطيب إلى بيتهم . ومرت ستة عشر يوما وإذا بالخطيب يحمل حقيبته وينصرف غاضبا . إنه شاب وسيم طويل الرقبة نحيل القوام ، لم يكن مثل « أبو شفاتير » عريض الكنفين مفتول العضلات بل كان فى تكوينه أقرب إلى تكوين الأنهى ، وكنت مشفقا عليه من أول يوم وقعت عليه عيناى . إنه سيفر ، سيفر قبل أن تنتهى أيام التجربة وقد كان .

وعادت فورتينيه لتقابلني ، قالت لي وهي تبكي :

ـــ صرفت عليه دم قلبي .

ولذت بالصمت ، إنها سخرت من نصيحتي وقد كان ما توقعت .

وكان لا بدأن يتركوا الشارع بعدأن كان مصير الخطوبة الإخفاق ، فمن ذا الذي يتقدم لخطبة فناة ثبت بالتجربة أن شابا وسيما لم يستطع أن يعاشرها نصف المدة ؟! وحمل عفشهم المتواضع على عربات كارو وسار ألبير وموريس وأمهم وأبوهم إلى جوار العفش و لم أسألهم إلى أين ؟ كل ما عرفته أنهم انتقلوا إلى البكرية وما يفصل بيننا وبينها إلا شارع الخليج المصرى . ذلك الشارع الضيق الذي تجرى فيه الترام وتكاد تحدران المنازل التي تطل عليه .

رحت أستعد لأول رحلة في حياتي ، فأخي محمد أخبرني أنني سأسافر معه إلى الإسكندرية بعد . كنت أقرأ وأنا والإسكندرية بعد . كنت أقرأ وأنا صغير ذلك الحوار الحار الذي يدور في صفحات كتاب القراءة الرشيدة بين مصر والإسكندرية والذي يبدأ بـ «كيف حالك يا مصر » فنجيب مصر « أنا بخير ما دمت بخير » ثم ينقلب الحوار اللطيف إلى ما يعيد إلى ذهني تلك المشاجرات التي كانت تنشب بين امر أتين في شباكين متقابلين في حارة من أحيائنا الوطنية .

كنت أنفعل بذلك الحوار الذي كان يشتد ويعنف أحيانا ثم ينتهى بمصالحة بين الثغر الجميل والعاصمة التي بناها جوهر الصقلي ، وكنت أحلم بزيارة مدينة الإسكندر لأرى إذا ما كانت بذلك الحسن الذي تدعيه في تزكية نفسها .

وفى الصباح الباكر جاء إلينا صديق من أصدقاء أبى وأخى كان أول من فكر في تعبئة الشاى في عبوات صغيرة ، فنزلت إليه أنا ومحمد وسعيد ثم انطاقنا إلى ميدان الظاهر وركبنا الترام حتى المحطة ، ومن هناك ركبنا القطار في الدرجة الثالثة وكانت مقاعدها أشبه بدكك الحدائق العامة ، وكان عدد الركاب قليلا وإن كنا في شهر يونية فعا كان عامة سكان القاهرة قد عرفوا بعد تمضية الصيف على الشواطئ ، فالذهاب إلى الشواطئ شيء عسير يحتاج إلى تكاليف كثيرة ، فما كان كورنيش الإسكندرية قد أقيم بعد .

وأمضيت الوقت فى التنقل بين عربات القطار فأنا لا أستطيع أن أستقر طويلا فى مكان . وانقضت ساعات قبل أن نصل إلى عروس البحر الأبيض التى كانت صورتها فى ذهنى ، بعد أن قرأت ذلك الحوار الساخن فى كتاب القراءة الرشيدة بينها وبين القاهرة ، امرأة من بنات بحرى اللاتى تتفنن المجلات فى رسمها بملاءتها اللف ولسانها الطويل .

ووصلنا إلى محطة مصر وكانت دهشتى بالغة . كيف تكون محطة مصر وهى ف الإسكندرية ؟! ولم أجد لذلك تعليلا ، وسرت بين الرفاق أتلفت وأفعل مثلما يفعلون . إن القطار قدوقف على الجانب الأيسر وكان لا بدأن نصعد إلى جسر علوى لنعبر إلى الجانب الأيمن ، ولكن أحدا من الركاب لم يفعل ذلك ، بل نزلوا إلى طريق القطارات وعبروه ثم ففزوا كالقردة إلى الرصيف الأيمن . و لم نكن لنشذ عن الناس ففعلنا مثلهم ، وسرعان ما عرجنا إلى الميدان الفسيح أمام المحطة والهواء المنعش يداعب أرواحنا قبل أن يعبث بشعورنا ويصافح وجوهنا .

وركبنا عربة حنطور وانطلقنا في شوارع نظيفة وأنا أتلهف على رؤية الترام ذى الطبقتين ، فيا طالما سمعت عنه من كل من زاروا المدينة الجميلة التي كانت تختلف تماما عن كل ما تصورته : فلم أجد في شوارعها الفتيات اللاتي يرتدين الملايات اللف بل وجدت كثيرا من الأجانب يغدون ويروحون في خيلاء ، فأحسست أنني قد انتقلت إلى مدينة أو روبية .

وراح أخى محمد يسأل أين ننزل ؟ فهتفت فى حماس : المنشية ، وما كنت أدرى شيئا عن الإسكندرية . كل ما أعرفه عنها من كتاب القراءة الرشيدة ، أن فى ميدان المنشية تمثالا لمحمد على الكبير . وانطلق الحنطور بنا إلى هناك ونقلنا حقائبنا ، وكانت حقائب متواضعة لا تزيد على حقائب تحمل فى اليد ، فقد جئنا لتمضى يومين فقط فى المدينة الساحرة .

ووضعنا حقائبنا وهبطنا مسرعين فما كان هناك وقت لنضيعه ، ورحت أملاً عيني من كل شيء : كان في الميدان مناضد للصرافين وضعت عليها كل العملات الأجنبية ، وكان الناس يستبدلون ما معهم من نقود في حرية . لم تكن هذه أول مرة أرى فيها الصرافين فقد رأيتهم في العتبة الخضراء وفي شارع فؤاد الأول ولكن لم أرهم بمثل هذه الكثرة . ودنوت من أحدهم أتطلع إلى الإسترليني وإلى المارك الألماني وإلى ما لا أدرى من العملات ، وكنت أنظر إلى الجنيه المصرى في فخر فإنه أكبر من الجنيه الإنجليزي ولم قر تؤر فيه الأزمة الاقتصادية التي كانت تجتاح العالم . إنك تقدمه إلى أي صراف فيناولك جنيه استرليني ثم يعطيك خمسة قروش تعريفة ، إنه شيء يدعو إلى الزهو ؛

ولكن ماذا يفعل من كان مثلى أو مثلنا بجنيهات إسترلينية ؟!

وقال أخى محمد :

\_ نروح سیدی بشر .

وقلت مسرعا:

\_ ح نرکب الترمای أبو دورین ؟

ــــ أيوه .

ـــ نرو ح .

وسرنا من المنشية إلى محطة الرمل ، وصرت أسأل عن كل ما أرى وكل ما قرأت عنه في الصحف . و كم كانت سعادتي عندما رأيت البورصة وقهوة البلياردو التي كنت أقرأ أن نجوم كرة القدم بالإسكندرية يجلسون بها . وبعد أن جسنا خلال سرة الإسكندرية ورأينا محال الحلوى المنتشرة في كل مكان التي يملكها اليونانيون ، ذهبنا إلى عطة الرمل ؛ إنها مكان كالأمكنة التي رأيت مثلها في القاهرة ، لم يكن بها رمل ولولا وقوف الترام ذي الطبقتين عندها لغاضت نشوتي .

وعرجت إلى الطبقة العليا في الترام وأنا أكاد أطير من السرور ، ولم أصغ إلى النداء الذي أطلقه أخيى لأستقر في الطبقة السفلي الخالية . واتخذ الترام طريقه فكنت أقرأ أسماء المحطات بنفس النشوة التي كنت أحسها كلما قرأت اسم بطل من أبطال أفلام سينا. إيديال ، حتى إذا ما بلغ الترام محطة سان استيفانو شعرت بخشوع ، فقد اقترن اسم فندق سان استيفانو بأسماء الوزراء والأعيان والوجهاء ، وكان لتلك الأسماء سحر في تلك الأن مان .

ووصلنا إلى سيدى بشر ، إلى مكان رملى قفر وقفت عنده بعض العربات التى تجرها الحمير وبعض الحمير والحمارة . وسرنا من محطة الترام إلى حيث العربات والحمير فراحت أقدامنا تغوص فى الرمل . ودون عناء أو تفكير فطنت إلى سبب تسمية المحطة الرمل ، كان كل ما أراه وأسمعه جديدا فكنت أستميم شعور الغبطة التى يحسها القادم على دنيا جديدة .

وانحشرنا في عربة مع بعض أناس آخرين فانطلقت بنا إلى قرب شاطئ البحر

فنزلنا ، وكان علينا أن نقطع المسافة إلى البحر سيرا على الأقدام فرحنا ننقل أقدامنا التى كانت تغوص فى الرمال بصعوبة حتى بلغنا الشاطئ . لم تكن معنا مايوهات وكانت هناك أكشاك لتأجيرها وغرف لاستبدال الملابس ، وقمت لأكترى مايوها ولكن أخى محمد نهانى خوفا من الجرب والعدوى .

ووقفنا على الشاطئ ننعم بنسيم البحر . وما كاد النهار ينتصف حتى عدنا إلى المنشية لنتناول غداءنا ونستريج فى غرفنا . وما كدنا ندخل غرفنا حتى خرجنا مسرعين . فما جئنا إلى الإسكندرية لننام . فذهبنا إلى الميناء نشاهد البواخر والسفن ، ووجدنا باخرة راسية فصعدنا إلى ظهرها وطلبنا من أحد المصورين أن يلتقط لنا صورة ونحن نلوح مودعين ، كأنما كنا على أهبة السفر .

ورحنا نتفقد الباخرة نصعد ونهبط فى سلالمها و لم يفارق بصرى الشاطئ.فما وقفت أنظر إلى البحر و لم أمد بصرى إلى الأفق البعيد ؛ فما خطر على قلبى فى تلك اللحظة أن سيأتى يوم أغادر فيه مصر . وكيف أفكر فى مثل ذلك وما وافق أبى على ذهابى إلى الإسكندرية إلا بعد توسلات وبعد أن قطعنا على أنفسنا عهدا ألا نغيب عن البيت أكثر من يومين .

إن أبى لا يذهب إلى فراشه إلا بعد أن يتأكد أننا جميعا فى فراشنا وأن شبابيك غرف نومنا قد أغلقت ، ترى هل سينام أبى ونحن فى بلاد الغربة أم سيظل فى شرفته يرقب عودتنا حتى نعود ؟

وعدنا إلى الحى الذى ينبض بالحياة فى الإسكندرية . كانت الشمس تغوص فى البحروكان مشهد الغروب يأخذ بالألباب ، وكان زبد البحركاً نهجياد شهب يجرى ً بعضها فى إثر بعض . وخطر لى أن أذهب لأمتع الطرف بذلك الجمال ، إلا أن دون ذلك رمال ، وقد تعبت من السير فى الرمال .

وجلسنا فى محل من تلك المحال الكثيرة التى تقدم الحلوى للرواد وكان كل العاملين من اليونانيين وكان أغلب الرواد من الأجانب وكان الحديث بكل اللغات ، وقلما سمعت اللغة المصرية فسرعان ما أحسسنا بالغربة وانسحبنا من المكان ورحنا ندور على دور السينا ، فوجدنا أن فيلم زينب يعرض هناك ، ولما كنا قد شهدناه في سينا متروبول فى القاهرة فقد بحثنا عن فيلم آخر . وأخيرا استقر رأينا على أن نمضى السهرة فى مسرح محمد على .

كنت من رواد سينما إيديال والكوزموجراف الأمريكانى وتريومف وما كانت فى القاهرة دار تضاهى مسرح محمد على فخامة ، فما كنت قد رأيت دار الأوبرا بعد . إن أفخم المسارح التى شاهدتها كانت مسرح الأزبكية ومسرح دار التمثيل العربى بقنطرة الدكة ومسرح رمسيس ومسرح برنتانيا الذى تعمل عليه فرقة فاطمة رشدى ، وما كانت تلك الدور فى فخامة مسرح محمد على ، فخطفت ديكورات الدار بصرى وجعلتنى أعيش ساعات مسحورة من عمرى .

وانقضى اليومان اللذان أمضيناهما فى الإسكندرية كما ينقضى الحلم الجميل ، وركبنا القطار فإذا بالساعات المترعة بالنشوة قد أصبحت ذكرى ، وإذا بحنين إلى أبى وأمى وإخوتى وأصدقائى يملأ أقطار نفسى ، وإذا بسعادة طاغية تغمرنى ؛ إننى عائد ، عائد إلى الوطن !

### ٤A

راحت صحف الوفد تشن حملة مريرة على صدقى باشا فقد استبدل دستور سنة المدتور على المدتور عليه المدتوره . كان تصدر إلا ويها أكثر من صورة كاريكاتورية تسخر من صدق باشا ودستوره . كان هدف رئيس الوزراء القضاء على شعبية الوفد وتحطيم أوتوقواطيته البرلمانية ، ولكن الصحف الوفدية تمكنت من أن تغرس فى قلوب الناس كراهية صدقى والعداوة للستوره .

كان الانتخاب مباشرا فجعله صدق ذا درجتين ، وجرى انتخاب الدرجة الأولى في الريف وراحت صحف الوفد بكل ما أوتيت من قوة وبيان تصمها بالزيف . ولما حانت انتخابات العواصم دعت الصحف إلى مقاطعتها ، فأغلقت المحال يسوم الانتخاب واعتصم أبي وأصدقاؤه بالسلاملك وراحوا يتحدثون في السياسة ، وكان

بينهم شهاب أفندي أحد أصدقاء العم سيد الدخاخني فكان يقول مقاطعا حديث السياسة :

— امبارح بالليل لقبت عربية تين بشوكه ، نفسى هفتنى عليه قلت للواجل قشر ، قعد الراجل يقشر وأنا آكل ، وقف الراجل عن التقشير قلت له ما تقشر . قال الراجل يا ريت ! صحة وعافية يا بيه . بصيت لقيت العربية كلها قشر ، قلت للراجل بكره ابقى املا العربية كويس .

وضحك شهاب أفندى واهتزت كرشه ، فما كان يطبق أى حديث جاد ، إنه يدخل الدنيا من بابها الضاحك ويتمنى أن يخرج منها من نفس الباب ، وإنه يقول دائما أن ليس في الدنيا أسعد من ثلاثة : البواب والكلب الرومي وشهاب ، فما كان يعرف من أصناف الكلاب المدللة غير ذلك الكلب .

وضحك الموجودون فقد كان خفيف الظل على الرغم من ضخامته ، بل لعل ضخامته التي تتناسب تناسبا عكسيا مع رقة ذاته الإنسانية هي سر خفته . وعاد أبي وأصدقاؤه في الخوض في حديث السياسة ، وخرج أخى محمد إلى حيث اللجنة الانتخابية القريبة من بيتنا يتنسم الأخبار فإذا به يعود ويقول :

- \_ كلكم انتخبتم .
- ــ از ای و احنا قاعدین هنا ؟
- \_ المخبرين انتخبوا بدالكم .
  - \_ مش معقول .
- كشوف الانتخابات بتقول إنكم رحتم وانتخبتم.
  - ـــ دا تزوير .

وثار الرجال ؛ إنهم أغلقوا دكاكينهم لكيلا يشتركوا قسرا فى الانتخابات فإذا برجال آخرين ينتحلون شخصياتهم ويدلون بأصواتهم . وبينها كانوا يزمجرون راح أمين أفندى يقول :

ـــ يوم الخميس اللي فات كنا معزومين على العشا ، وكان الطباخ عشى باشا وقدم أصناف ما شفناهاش قبل كده ، أصناف بقيت أبص لها وأنا مدهوش مع أني خبير في

الأكل.

وراح يسهب في وصف ألوان الطعام الذي تناوله وقد تحلب ريقه ، فما كان يجيد إلا الحديث عن الموائد والطعام ، فراح الرجال ينظر بعضهم إلى بعض وهم يتغامزون . ولما كان الحديث يجر بعضه بعضا ، إذا ببعضهم يروى ما كانت أمه تقدم له من الطعام الشهى وهي واقفة أمام الفرن يوم الخبيز . وحرك حديثه الذكريات فإذا بالرجال الثائرين لدستور ٢٣ قد عادوا أطفالا في القرى أو في البيوت العتيقة يروون ذكريات ما يخرج من الأفران من طيبات . وساء أحدهم أن ينحرف حديث الجهاد إلى حديث البطون فراح يتحدث في انفعال عن الانتخابات و تزوير إرادة الشعب ، وسرعان ما عاد الجميع إلى مناقشة القضايا الوطنية .

وأقبل المساء وحان ميعاد عودة فورتنيه من عملها . لقد مضت أيام كنت أقاوم فيها ذاتى ، ففي مثل هذا الوقت من كل يوم كانت كل مشاعرى وعواطفي تحرضني على الذهاب إلى محطة الترام لانتظارها ، ولكنى كنت أجاهد رغباتى . وقد نجحت في قهر ضعفى فقد انقضى أسبوع دون أن أراها ، وكنت أرى من العقل أن أقطع كل صلة بها ولكن متى أطاع القلب صوت العقل ؟ إن قلبي تمرد في تلك الليلة وساقني سوقا إلى عطة ترام الظاهر .

وقفت على المحطة مسلوب الإرادة و لم أعد أشعر إلا أننى قد أمسيت قلبا يخفق فى جنون ، و لم أعد أملك أن أحقد على نفسى . ومر الوقت وإذا بفورتنيه تهبط من غرفة الحريم ، وما إن ترانى حتى تقول :

وسرت إلى جوارها وأنا سعيد ، فما كنت أطمع فى أكثر من أن أكون بالقرب منها . وانسبنا فى شارع الحليج الضيق ، ثم عرجنا يمينا فى زقاق تكاد البيوت على جانبيه أن تتصافح . إنه شريان مظلم ليس به إلا مصباح واحد عند بدايته . والتصقت بى ، و لم تكتف بذلك بل لفت ذراعها حول وسطى . و لم أقو على أن أفعل مثلها ، فلو أننى على يقين من أنها مورد كثير الزحام إلا أننى كنت أعاملها على أنها شيء مقدس لا يمس .

ودلفنا إلى منزلهم الجديد . كان الظلام يلف كل شيء ، بير السلم كأنه قبر رطب . إننى لا أرى أين أضع قدمى ، ولولا أنها قادتنى لما تقدمت خطوة . وفى أثناء صعودنا فى الدرج قبلتنى أكثر من مرة ، لم تكن قبلات خاطفة بل كانت قبلات محمومة . وعند الطبقة الثالثة وقفت أمام الباب تصلح ثيابها ثم طرقته . ثم طرقته . وما إن انفرج وتقدمت إلى النور حتى ارتفعت صيحات ترحيب بى فتعترت قدماى خجلا ، وجلست بالقرب من الشرفة فإذا بفورتنيه تستمر فى سيرها حتى تدخل الشرفة وتحيى جارا لهم .

و تفرست في ذلك الجار و كانت شرفته تكاد أن تعانق شرفتها . إنه شاب قصير ممتل الجسم لا يملأ العين ، إنه ولا شك صديقها الجديد . وأحسست شيئا من الضيق لما حياني بانحناءة من رأسه . ترى أهى تحية أم تحد ؟ وشردت أفكر فيما أعجبها في ذلك الشاب . ترى ما هو المقياس أو الوزن الذي تقيس به المرأة الرجل أو ترنه به ؟ و لم أهتد إلى جواب ، فلكي تحكم على تصرفات امرأة لا بدأن يكون لك عقل امرأة ، وإنه ولا شك عقل مر معدن عقل الرجل .

و لم أستطع أن أمكث طويلا فقد استأذنت فى الانصراف واعدا بزيارة أخرى ؛ وما كدت أنساب فى الزقاق الضيق حتى كان الجار الجديد يشغل كل تفكيرى . ترى أيستطيع الصمود أم أنه سينقذ جلده ويفر كما فر من قبل محمود أبو شفاتير ، وخطيب ساقها سوء حظه فى طريقه .

# 49

كانت الإجازة الصيفية طويلة فكنت أقضى فترة الصباح فى قراءة الكتب التى كنت أصفها تحت وسادتى ، فإذا ما تعبت من القراءة انطلقت إلى شارع سوق الجراية حيث دكان أبى ومخازنه . وقد كان كل تجار الشارع الضيق يرحبون بى فكنت إذا مررت على دكان العم إبراهم أنظر إلى ابنه حسين الواقف خلف قدرة الفول فى إعجاب . إنه مصارع يجيد المصارعة ، وإن الصعايدة الذين يشترون منه علب

الورنيش لتلميع الأحذية يهابونه ، فصدور كلمة لا تعجبه من أحدهم كانت كافية لأن يقفز من فوق الحاجز الذي يفصل بينه وبين الزبائن وأن يدحرج ذلك البذيء على أرض الشارع كما يدحرج طفل كرته . وطالما رأيت رجالا يتدحرجون تحت قدميه فإذا ما قدر لأحدهم أن يقف على رجليه أطلق ساقيه للريح .

وكان حسين على الرغم من شراسته الظاهرة طيب القلب ما أسرع أن تأسره كلمة حلوة ، جاءه أخي أحمد وقال له :

\_ يخلصك يا سحس يبقى في البيت اللي قدامنا بيت سرى ؟

فقال حسين في بساطة :

ــ سيب الموضوع ده على .

وفي سكون الليل جاء حسين ومعه بعض الرجال يحملون العصى في أيديهم وطرقوا باب الشقة التي كانت تدار للدعارة في البيت المواجه لبيتنا . وما إن فتح الباب حتى انهال حسين ضربا على كل من كانوا فيه ، وفي الفجر كانت العربات الكارو تحمل أثاث الشقة المتواضع ، وما إن طلعت الشمس حتى كانت الشقة خالية من كل سوء .

وذهبنا وشكرنا حسين ، وتلقى الشكر في حفر العذاري .

وكانت الشائعات قد وصلت إلى آذاننا أن فؤاد الشامى قد كون عصابة فى البكرية ، عصابة تون عصابة فى البكرية ، عصابة تبتز الأموال من الراقصات ، وأن فؤاد يستغل طيبة حسين وشهامته فى تحقيق بعض أغراضه . و لم أصدق تلك الشائعات فأنا أكثر الناس معرفة بفؤاد ؟ إنه يروى مغامرات قام بها لم يكن مسرحها إلا خياله الخصب ، ترى هل انتقلت المغامرات حقا من مسرح الخيال إلى مسرح الحياة ؟

وخطر لى أن أسأل حسين عما يقول الناس ، ولكن لم أجد في نفسي الشجاعة أن أحدثه في مثل ذلك الموضوع الذي لا ناقة لي فيه ولا جمل .

وذهبت إلى دكان محمود النشاشقى وكانت أمام دكان أبى ، وكان له شرف يرتفع عن الأرض بمقدار ارتفاع كرسى ، فكان كل من يريد أن يستريج يجلس على ذلك الشرف ويأخذ فى الحديث مع محمود الذى كان ــ مبالغة فى الإكرام ــ يقدم له تنشيقة . وجلست أحادث محمود وعمه أحمد أفندى مدرس الإلزامي ، وكان حديثي مع العم يدُور حول مباريات الكرة فقد كان الرجل يحب مشاهدة المباريات القوية . ولو لا أنه في كل مرة يشاهد فيها مباراة يطلب من زوجته ثمن تذكرة الدخول ــ فقد كان يعطيها في أول كل شهر مرتبه ــ لكان من رواد الملاعب الدائمين .

كان الحديث ممتعا وما كان يعكره إلا الحكايات الجنسية المكشوفة التي كان يرويها محمود ثم يقهقه قهقهة عالية تخرق أذني العم أحمد عثمان الجزار ، وكان دكانه ملاصفا لدكان النشوق ، فكان ينظر إلى وفي يده السكين ويقول :

ـــ إيه اللي قعدك مع الواد النجس ده ؟!

فكان محمود يندفع إلى العم أحمد عثان محاولاً أن يداعبه في مواضع حساسة من جسمه ، فلما يرى أن العم أحمد قد حرك سكينه يفر إلى وسط الطريق وهو يقهقه في طلاقة كأن ليس في الدنيا هموم .

وكنت أذهب إلى العم أحمد وأقول له :

ــ عندي لعب كورة الساعة تلاته ، عايز أتغدى بدري النهار ده .

فكان العم أحمد يقطع رطل لحم من أجود قطعة من الخروف المعلق أمامه ، ويأمر صبيه بأن يشترى بصلا ورغيفا ، فكان يقطع اللحم والبصل ويضعه في الرغيف ثم يلفه بورقة لحم ويبعث باللفافة مع صبيه إلى الفرن وكنت أنتظر الطعام متحلب الفم . كان غداء طيبا دسما ، وكنت عقب كل مباراة أعود إلى العم أحمد عثمان لأطمئنه أن الفضل في الأهداف التي أصبتها إنما يعود إلى ما يعده لى من طعام . وما خطر لى على بال أني سأدفع في مستقبل حياتي ثمن ذلك الطعام الدسم اللذيذ ، فما كنت قد تعلمت بعد أن لكل فعل رد فعل مساو له ومضاد له في الاتجاه .

وكان أمتع اللحظات في شارع سوق الجراية تلك الساعات التي تصف فها العربات التي تحمل براميل الزيت أمام مخازننا .كان الرجال يضعون عرقين من الخشب في نهايتهما خطافان بين العربة والأرض ، ثم يأخذون في دحرجة البراميل في حرص شديد لإنزالها من فوق العربة إلى أرض الشارع ، فما كانت الونشات الخفيفة قد عرفت بعد . وكان كل رجل من الرجال يصدر تعاليمه وإرشاداته ، فكانت الأصوات

تتداخل والأوامر تتعارض والبراميل تترنح وبعض ذوى النخوة من العابرين يخف للمساعدة ، لكأثما كان إنزال برميل من فوق العربة إلى الأرض أمرا خطيرا تتضافر له العقول والسواعد القوية المفتولة !

وكنت أمضى معظم أوقات الفراغ في الصيف أمام مكتب صغير إلى جوار مكتب سي عبد المجيد كاتب حسابات المحل . وكان ذلك المكتب لأبي أو لأخبى أو لمن يزورنا من التجار اليهود أو السماسرة من يهود ووطنيين ، وكانت الحزانة الحديدية خلف ذلك المكتب ، وقد أغرت تلك الحزانة اللصوص بنقب سقف المحل و سرقته أكثر من مرة . كانت السرقات تتنوع في حي باب الشعرية وقد بلغت إحداها درجة التدبير المحكم . أراد بعض اللصوص أن يكسروا خزانة محل مشهور ، وخشية من أن تتسرب أصوات الكسر إلى المارة أقاموا فرحا وهميا وسارت زفة العريس في الشوارع حتى إذا



ما وصلت إلى المحل المنشود وقفت تعزف أمامه « سلام للجدعان » بينها كان اللصوص يحطمون الخزانة في الداخل . و لم تستأنف الزفة سيرها إلا بعد أن استولى اللصوص على كل ما في الجزانة .

لم يكن محلنا فى حاجة إلى تدبير لسرقته ، إنه إلى جوار مسجد قلما.يؤمه الناس ، وإن من الميسور أن ينتقل من يريد من سطح المسجد إلى سطح دكاننا ، وكانت هناك فتحة فى سقف الدكان للإنارة والتهوية قد حصنت ببعض أسياخ الحديد وما كان أيسر إزاحتها والتدلى منها بحبل إلى الدكان ، وكانت عمليات السطو التى تعرض لها المحل أق ب إلى الخطف منها إلى السرقة .

كان سى عبد المجيد رجلا مخلصا راض نفسه على القناعة ، لا يمد عينيه إلى ما متع الله به غيره . وكان أجمل ما فيه أنه يفرح للخير الذى يناله غيره أكثر من فرحه لنفسه لو نال ذلك الخير . إنه طراز فريد بين الناس ، وإن طول عشرته لأيى جعلته يواظب على الصلوات فى مواعيدها ، فما أكثر ما كنت أراه وقد طوى أكام قميصه وأطراف بنطلونه ودس رجليه فى القبقاب وذهب ليتوضأ والقلم الرصاص خلف أذنه .

وكان يختلس بعض الوقت بعد صلاة الظهر ليقرأ فى المصحف ، وكانت بشائر الرضا تلوح فى وجهه . إنه يحس جمال القرآن فى أعماقه ، ولكن بعض معانيه كانت تغيب عنه ، فدراسته كانت تجعله يفسر آيات القرآن تفسيرا خاطئا ، قال لى ذات يوم و هو فى نشوته :

ــ تصور ، بعض اللي ح يدخلهم ربنا جهنم ح يتغزلوا فيها .

ثم راح يتلو وهو يهز رأسه إعجابا وتعجبا : ﴿ رَبَنَا اصْرَفَ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمُ إِنَّ عَذَابُهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ .

وكان سى عبد المجيد لا يحفل بالطعام كثيرا ، كان إذا حان وقت الغداء يغريني على أن نفتح علبة سردين ، فإذا ما طاوعته قام وفتح علبة وجاء بصفحة بها زيتون وطماطم ووضع الزيتون ورش الزيت وعصر الليمون ، وجاء بخبز ساخن ثم جلسنا نأكل فى شهوة .

وكان يحب البصارة ، فإذا ما حدث أن كان عندنا بصارة بعثنا إليه بها فكان يقبل

عليها بشهية مفتوحة ، حتى إذا ما أتى عليها راح يتحدث عنها حديث مفتون ، وكان ذلك يثير دهشتى فقد كنت أفر من البيت يوم أحس أننا سنأكلها إلى محل الحاج صبحى بجوار سينا أوليمبيا وكان من أشهر محال الأطعمة ، وكنت أتلمس أسباب الغضب من طعام البيت لأفر إليه .

0 .

كان ألذ ما يدخل أذنى جدتى أم عبد الغنى من كلام حديث الزواج ، وكان أكثر ما يدخل البهجة على قلبها أن توفق رأسين فى الحلال ، فما كان لها من حديث إذا ما جاء إليها نساء البيت فى الليل عندما يجتمع الرجال فى السلاملك إلا تزويج فلان من فلانة ، وقد يكون فلان هذا لم ير نور الحياة إلا منذ أسبوع . وما كانت تكتفى بأحاديث الليل لتزجية الوقت ، بل كانت إذا ما جاءتها أم إحدى الفتيات بالنهار قالت لها إنها قد زوجت بنتها من فلان .

وماكانت تكتفى بتزويج حفدتها ، فما إن ترى فتاة قد أشرفت على سن الزواج ـــ كان سن الزواج ـــ كان سن الزواج عندها أن ينبت صدر الفتاة ـــ حتى تبحث لها عن زوج ، كانماكان أمر زواج كل من وقعت عليها عيناها قدوكل إليها . وما كانت تتذوق طعم الراحة إلا إذا وجدت لكل فتاة ضالتها ، ومن عجب أنها كثيرا ما كانت توفق .

اجتمع النسوة عندها فى الليل ودار الحديث حول ابن عمى بدر ، إنه خطب ابنة خاله وما كانت ابنة خاله من أسرتنا ، لذلك لم تكن النسوة متعاطفات مع ذلك الرباط المقدس . قالت جدتى لتبرر خروجه عن الخط الذى رسمته فى ذهنها لحفدتها ، ذلك الخط الذى يقود إلى زواج أبناء العم من بنات العمأ و أبناء الخال من بنات العمة ، الخط الذى يؤكد أن جحاً أولى بلحم ثوره :

\_ بيحبها .

وكأنما قد فتجت باب المداولة فقالت إحداهن :

\_ ح يخرب الدكان عليها ، كل اللي بتطلبه بيجيبولها .

ـــ خد من الصايغ غواشات عشان يفرجها عليهم اتسرقوا منه في الأوتوبيس . أ

ــــ أبوه دفع تمنهم .

ـــ إشمعني اليومين دول بقى يتسرق كتير ؟!

ــ عشان أبوه يدفع .

ـــ وأبوه ح يفضل يدفع لامتى ؟

\_ ما هو ما دفعلوش البدلية ، خرج م الجهادية عشان عينه الشمال عليها نقطة .

وقالت جدتي لتنقذ لحم حفيدها الذّي كان النسوة ينهشنه دون رحمة :

- كفاية بقى .. الكلام ده حرام . ما يعلم الغيب إلا صاحب الغيب .

وساد الصمت برهة، ولكن حديث الزواج كان قد شغل كل العقول فقالت إحداهن: ـــ هم أحمد وسعيد ح يجوزوا إمتي ؟

كانت جدتى قد وعدت كل زوجات أبنائها اللاقى عندهن فتيات فى سن الزواج بأحد أخوى ، وما من فتاة من حفدتها أو من أبناء أو بنات حفدتها إلا وقد عرضتها عليمن . وانتهى الأمر بأن خطب أحمد ابنة خاله عبد الحميد ، وخطب سعيد ابنة عمته أخيه محمد ، وقد وضع ذلك جدتى فى مركز حرج ، وإن أى زواج لهما كان لا بد أن يضعها فى نفس المركز ، فما كان زواجهما من أى فتاتين من فتيات الأسرة ليفى بالوعود الكثيرة التى قطعتها لكل الأمهات !

وقالت أمي :

ــ ح نستني لما يخلص سعيد الجامعة .

و لم يعجب ذلك جدتى فقالت :

ـــ الشقق جاهزة والعفش كمل ، ح يستنوا إيه ؟ هم مش ح يلاقوا ياكلوا .

كانت جدتى تأخذ الحياة فى بساطة ، ولا غرو فالحياة سهلة ميسورة ، فبضعة جنهات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة كافية لفتح بيت . وأنى الذى قام بتعلية بيتنا ووفر لهما المسكن قادر على أن يوفر لهما المأكل ، وما كانت الحياة عند جدتى لتزيد على مأكل ومسكن وزواج .

كانت جدتى لا تغادر البيت ، وإن قدر لها أن تخرج لزيارة ضريح من أضرحة

الأولياء فهذا منتهى الترف . إنها لم تذهب إلى سينها أو مسرح طوال حياتها ، فهي تؤمن أن ذلك رجس من عمل الشيطان ، وإن كانت في بعض الأوقات تصغى في نشوة إلى الأغاني المنبعثة من الراديو .

وذاع فى كل بيوت الأسرة نبأ خطبة أحمد وسعيد ، وسادت موجة استياء فى دور اللاتى وعدتهن جدتى بهما . وأرادت جدتى أن تطيب خاطرهن فلم تجد أمامها غيرى ، فكانت كلما قابلت زوجات أبنائها أو زوجات حفدتها ممن أنجبن فتيات ــ سواء آأشر فن على الزواج أم كن صغيرات ــ تعدهن بى ، كأنما كنت قطعة شطرنج فى يدها تحركها كم تشاء دون أن تراعى قواعد اللعبة .

وبين مساء وصباح أصبحت أضحوكة في فم الأمهات ، وصرت أسمع عبارات النهكم دون ذنب جنيته ، صار من المعتاد أن أسمع من تقول :

\_ هو اللي فاضل! ناخد جوز ام عباس الندابة .

\_ ما لقتلناش غير الصايع الضايع ده .

وفى ذات يوم رأيت طفلة ممن خطبتها لى جدتى تعغر فى غائطها فاستولى على اشتئواز ، وقد صرت أشعر بغثيان كلما رأيتها حتى بعد أن صارت شابة يشتهيها الرجال ، بل وبعد أن أمست عجوزا تتعثر خطاها ، إننى ما جنيت عليها ولكنها جناية الحظبة المبكرة التى لم يكن لها مكان .

وخرجت فى الظهيرة لأذهب إلى سينا الكلوب المصرى بالحسين وكانت الشمس عامية ، لذلك اخترت أن أسير فى الشوارع الضيقة فرارا من لسع الشمس ، فانسبت فى شارع البنهاوى ، وقبل أن أعرج إلى باب الفتوح وقفت أحادث بدرا ابن عمى وكان جالسا أمام دكانه . لم يعد ذلك التلميذ الذى ينفخ فى البورى فى مدرسة الإيرانية بل صار شابا أبيض البشرة متورد الخدين ممتلىء الجسم يتحدث فى مرح وطلاقة . إنه سيتزوج يوم الحميس القادم ، ليلة الجمعة ، وجعلت أتفرس فى وجهه كائما كنت أريد أن أكتشف ما إذا كانت الأساور قد سرقت منه حقا أم أنه باعها ليستعين بثمنها على إتمام زواجه ، فإذا بكل خلجة من خوالجه تفصح عن حقيقة ما حدث ، لقد باعها .

بين جوانحي :

\_ ليه كل شيء بيهون في سبيل الحب ؟!

01

نجحت الصحافة الوفدية في أن تملأ قلوب الشعب كراهية لحكم صدقى باشا ، وزاد الأمر سوءا أن أصدقاءه الأحرار الدستوريين رفضوا أن يدخلوا وزارته ، و لم يكتفوا بذلك بل كانوا يهاجمون صدقى لاعتدائه على دستور ١٩٢٣ ، دستور الأمة . وعندما أعلن صدقى باشا عن مشروع كورنيش الإسكندرية هبت الصحافة الحزبية تهاجم المشروع دون رحمة ، و لم تكتف بذلك بل بذلت جهودا مضنية لتلويث طهارة الرجل ونظافة يده . و لا أدعى أننى فكرت في ذلك اليوم المضنى الذي غاصت فيه أقدامي في الرمال عندما توجهت أنا وأخواى محمد وسعيد وصديق أبي إلى سيدى بشر ، أو أن خالى استطاع أن يتصور جمال الإسكندرية بعد الكورنيش ، ولكننى سرت مع خالى السطاع أدد كالبغاء ما تزعمه الصحافة وما تفتريه على الخصوم .

وبدأت الدراسة في المدارس فإذا بالمظاهرات تخرج إلى الشوارع بقيادة الطلبة الوفديين تهتف بسقوط صدقى وبحياة دستور ٢٣. واندست شراذم من الغوغاء في المظاهرات فعطمت فوانيس النور في الشوارع وقلبت بعض عربات الترام وأشاعت الفوضى في القاهرة ، فكان صدام بين الشرطة والمتظاهرين ، وكانت مقالات نارية في الضة تتهم صدقى بالدكتاتورية وكبت الحريات ، وفاضت الصحف بأنباء المظاهرات في القاهرة وفي الإسكندرية وفي المدارس والمعاهد في كل مكان .

وحاصر البوليس المدارس وتسلح رجاله بالخوذات والهراوات ، فوقفنا فى فناء مدرسة فؤاد الأول الثانوية نهتف بسقوط دستور صدقى وبسقوط الطاغية والطغيان ، ولم يهتف أحد بسقوط الاستعمار والمستعمرين ، فالإنجليز كانوا ناعمى البال بالخلاف الذى دب بين أحزاب الأمة ، ينظرون فى ابتهاج إلى أبناء الأمة الواحدة الذين يقتتلون تحت نوافذ ثكنات قصر النيل ، حصن الاستعمار .

وجاء طالب يسعى يتهمنا بالجبن والخور، فطلبة الصنائع قد سلطوا خراطيم الماء على الجنود ، وراح يحرضنا على أن تقتحم الحصار وأن يكون ما يكون . وتقدم في تهور وإذا بنا نندفع خلفه ونحن نزمجر في غضب ونحاول أن نخترق في تحدصفوف العسكر ، فإذا بالهراوات تنهال علينا ، وإذا بمعركة تنشب بيننا وبين الجنود تنتهى بأن نتقهقر لنتحصن في فناء المدرسة ونحن نهتف بأصوات كالرعد بسقوط صدقى ودستور صدقى .

وصعد بعض طلبة فى ثورة الغضب إلى الفصول وأخذوا يلقون بالتخت من النوافذ ، وهجم آخرون على قاعة الطعام يحطمون الصينى وكل ما تصل إليه أيديهم ، وراح ناظر المدرسة والمدرسون يجرون هنا وهناك محاولين وقف أعمال التخريب ؟ ولكن الطلبة كانوا يتلفون كل شيء ، فقد كانوا يحسبون أن ما يفسدون هو من ممتلكات الدولة وأن الحسائر سترهقها ، وما خطر لهم على قلب أن أهلهم سيتحملون إصلاح ما أتلفوا فى صورة ضرائب جديدة توضع على كواهلهم .

وتحت ضغط الحكومة وتهديداتها انتظمت الدراسة في المدارس وعاد الهدوء إلى عنابر السكة الحديد بعد أن حاصر العمال حكمدار بوليس السكة الحديد وصوبوا إلى الجند خراطيم المياه الساخنة ، فكان أن عدنا إلى فناء المدرسة لنلعب الكرة .

كنت واثقا أنني سألعب للفريق الأول للمدرسة ، فرئيس الفريق الذي كان يشغل نفس المركز الذي أشغله قد انتقل من مدرستنا إلى المدرسة الحديوية ، ولكن في أثناء تدريباتنا كانت مفاجأة تنتظر في ، فقد جاء رفاقي بطالب يجيد إصابة الهدف إذا ما ثبتت الكرة في أي مكان من الملعب ، كانت الكرة تنطلق من قدمه إلى المرمي كأنها قذيفة تعرف أين تستقر .

لاذا بحاربني زَملائي ؟ لست أدرى . لعل فكرة محاربتهم لى وهم من أوهامي . إنهم يريدون مصلحة . وتقاصرت نفسي ، وخرج فريق المدرسة إلى أرض مولد النبي وكانت مكان كلية هندسة عين شمس الآن عند نهاية ترام عبده باشا ، وخرجت وقد ارتديت ملابس الكرة فقد كنت احتياطيا . كانت مباراة حبية بين مدرستنا ومدرسة البوليس ، وأطلقت صفارة الحكم وخفق ( هذه حياتي )

قلبى فى شدة ، وتركزت عيناى على منافسى ، وفطنت إلى أنه لا يجيد إلا توجيه الكرة إلى المرمى إذا ما ثبتت على الأرض ، ولكن من ذا الذى سيشبتها له فى أثناء المباراة ؟! وانتهى الشوط الأول دون أن يلمس الشاب الكرة ، فقد كان يلعب قلب هجوم ولكنه لم يهاجم و لم يدافع . وطلب منى المدرس المشرف على الفريق أن ألعب الشوط الثانى ، فما إن أطلقت صفارة الحكم حتى كنت أعدو هنا وهناك متحكما فى الكرة ، وكا كنت أرى فى الأفلام السينائية عندما ينزل اللاعب الاحتياطي ليحقق لفريقه النصر فقد سجلت لفريقى الهدف الأول ، وسرعان ما عززته بالهدف الثانى ، وانتهت المباراة و لم يحملنى أحد على الأعناق كما يفعل الجمهور فى أفلام السينها ، بل إن بعض أعضاء الفريق قابل إحرازى الهدفين بفتور قاتل ، كأنما كنت سببا مباشرا لهزيمتهم .

ولقنت الدرس الأول في حياتي ، فليست العبرة بكفاءتك أو قدرتك أو استحقاقك فالأهم من كل ذلك أن تكون من الشلة ، فحطمت غروري وانضممت إلى فريقهم الخاص ، فإذا بهم جميعا يصبحون أصدقاء يستشيرونني في أمورهم ويمضون إجازاتهم في السلاملك .

وانتشرت فى البلاد دعوة مقاطعة البضائع الأجنبية ، ولما كان معظم ما نستورده من بضائع من إنجلترا فقد كان المقصود مقاطعة البضائع الإنجليزية ، فخلعنا ما كنا نرتدى من أصواف وجعلناه كوما فى وسط فناء المدرسة وأشعلتا فيه النار ، وخلعنا الكرافتات ولبسنا عوضا عنها المناديل المحلاوى .

وفى ذات يوم بعد الغداء دخلنا الفصل ، وجاء مدرس الطبيعة يسأل عن الواجب فأخبرته أننى أديته إلا أننى نسيت الكراس فى البيت ، قصدقنى الرجل فقد أصبحت من الطلبة المجتدين بعد أن ضيعت ثلاث سنوات من عمرى فى الابتدائى انتظارا للموت الذى أعرض عنى ونأى .

ودخل وكيل المدرسة وشكا إليه المدرس أن الطلبة لم يؤدوا الواجب ، فالتفت إلينا الوكيل و قال :

ــ اللي ما عملش الواجب يقف .

فوقفت مع الواقفين فأشار إلى المدرس أن أجلس . ولكن كيف أجلس وكراسة

الواجب ليست معى ، إن مثل مثل الذين أهملوا فى تأدية واجبهم وقد تعودت ألا أتهرب من أخطائي .

والتفت إلى وكيل المدرسة وقال :

ــ انت يا اللي عامل وطني ولابس لي منديل محلاوي ، تعال هنا .

و لم تعجبنى سخريته فخرجت إليه متذمرا وسرت إليه فى استخفاف ، فإذا به يقبض على المنديل المحلاوى فى عنف ثم يبسط يده فيرتطم كفه بخدى ، لم تكن لطمة قوية ، ولكن دمائى ثارت فى عروق . لم يضربنى أحد قط غير أمى فلم يكن لأحد حق ضرفى إلا هى ، فهممت بأن أمسك الرجل من وسطه لو لا نظرات الزجر التى وجهها إلى مدرسى .

وأشار الوكيل إلى الطلبة الواقفين أن تعالوا فخرجوا من مقاعدهم ، وأمرنا أن نخرج من الفصل ، فلما فعلنا خرج في أثرنا و بدأ يوجه إلينا السؤال :

ـــ أبوك مين يا افندى ؟

ـــ المرحوم اللواء فلان .

ووجه نفس السؤال إلى طالب آخر فكان والده لواء آخر .

فقد كان معظم طلبة فؤاد الأول من أولاد الضباط ، وسألنى :

ــ أبوك بيشتغل إيه ؟

ـــ تاجر .

فقال الوكيل في ثورة :

ـــ لما أهاليكم فقرا ومش لاقيين يأكلوكم ، ما بتعملوش واجباتكم ليه ؟ وفي اليوم التالى كانت عندنا مباراة في أرض الجزيرة ، فقال لي المدرس المشرف على

الكرة :

ـــ الوكيل عايز يتفرج على الماتش ده ، خده معاك .

وسرت إلى جوار الوكيل حتى باب المدرسة حيث كانت سيارة أبى تنتظرنى ، كانت سيارة صغيرة طراز رينو وماكان ثمنها يزيدعلى مائتين وخمسين جنيها ، وقد أبى والدى أن يشتريها بالتقسيط حتى لا يتحمل وزر التعامل بالربا ، وكانت تنتظرنى عقب انتهاء الدراسة لتحملني أنا وزميل الدراسة صلاح قنصوه إلى بيتنا لنعكف على الاستذكار .

فتح السائق باب السيارة فدخل الوكيل ثم دخلت خلفه ، وما كدنا نستقر فى مقاعدنا حتى النفت إلىّ الوكيل وقال :

... مش تقول إنك ابن ناس طيبين كده!

#### 0 4

كان امتحان الكفاءة على الأبواب فكنت أستذكر دروسي مع زميل الدراسة من بعد العشاء حتى منتصف الليل . كان الحر خانقا وكنت أعجب لعقول المربين الذين يصرون على أن تكون امتحانات الشهادات في القيظ القاتل ، ترى هل تتبدل هذه العقول يوما ؟!

وحان الامتحان فدخلنا إلى سرادق عظيم تؤدى فيه اختبارات تؤهلنا لأن نحصل على الشهادة التالية للشهادة الابتدائية ، وكنت عقب كل يوم أخرج مسرورا على الرغم من العرق الذي كان يتصبب من كل جسمى ، فقد كنت راضيا عما أكتب في كل مادة أديت امتحانها .

وسرى همس بين الطلبة أنهم كانوا على علم بالأسئلة قبل أن توزع عليهم ، و لم أصدق زعمهم فمن أين تتسرب الأسئلة ودون ذلك صعوبات تجعل معرفتها ضربا من المستحيل . وفي الليل جاء إلى صديق وأخبرني بالنظرية الهندسية التي سأسأل في الغد عن إثباتها ، و لم يكتف بذلك بل أعطاني قصاصة ورق بها تمرين هندسي سيطلب منى حله . وكم كانت دهشتي عندما قرأت ورقة امتحان الهندسة فكانت تحتوى على نفس النظرية ونفس التمرين . وعلى قدر فرحى كان استيائي فما أكثر الذين سينجحون بالغش والتدليس .

وخرجت من السرادق وأنا أتوقع أن أحصل على النمرة النهائية في الهندسة ، وإذا بشائعة تنطلق كالقذيفة بين الطلبة : لقد ألغي امتحانا الكفاءة والبكالوريا ، لأنه ثبت أن الأسئلة قد تسربت قبل الامتحان ، وأن الصحافة المعارضة للحكومة شنت هجوما قاسبا على الوزارة واتهمتها بالتفريط في كل شيء ، وأشاعت الفوضي والفساد .

وتأجل الامتحان وعدنا نستأنف الاستذكار فى فتور وعلى مضض ، حتى إذا وافى الموعد الجديد ذهبنا إلى مقر اللجنة ونحن نشفق على أنفسنا من الحر الشديد ومن أن تتسرب الأسئلة وأن يعاد الامتحان مرة ثالثة . وانتهت أيام الامتحان بخيرها وشرها وأقبلنا مستبشرين على الإجازة الصيفية ؛ إنها إجازة طويلة نقضها فى سلاملك الدار صباحا نقرأ بعض الروايات ونخوض فى مناقشات فى السياسة والفن ، وبعد الظهر نقصه إلى ملاعب الكرة أو السينما ، وبعد العشاء نعود إلى السلاملك لنشاطر أبى وأصحابه سمرهم ونصغى إلى تعليقاتهم عن الحياة الجارية وإلى المقارنات التى يعقدونها بين اليوم والأمس .

كنت أعتقد أننى بلغت السن التى ينبغى لى فيها أن يكون لى لون سياسى وفلسفة فى الحياة ؛ كان جل رواد السلاملك من الوفديين المتحمسين وكانوا يعتنقون كل الآراء التى يبذل كتاب الوفد كل الجهود لتنبيتها فى ضمائر الجماهير ، فصار الوفد عقيدة يذودون عنها فى تعصب مقيت ، فما كان فى البلاد من وطنيين شرفاء غير الوفديين . إن إسماعيل صدقى باشا قد أنشأ كورنيش الإسكندرية ، وأسس بنك التسليف الزراعى ، وقام بأعمال يمكن أن تذكر له ؛ ولكن كتاب الوفد أمكنهم بما أوتوا من قوة الجدل والبيان أن يلطخوا وجه كل ما قام به و يقوم به رجال غير وفديين .

كان قد انتشر بين الناس قول يزعم أن الاحتلال على يد سعد خير من الاستقلال على يد عدلى ، و لم يستطع عقل أن يهضم ذلك القول ، لذلك قررت ألا أنضم إلى الجماهير إلا فيما يقبله عقلى ، ألا أكون أحد خراف القطيع ؛ فعزمت على أن أعيش طلبقا من قيود الحزبية ، وأن أؤيد كل عمل يستهدف مصلحة بلادى .

وتلفت حولى أبحث عن منفذ للطاقة المذخورة فى كيانى فوجدت أن الماسونية هى أشهر التنظيمات فى ذلك الوقت ، فرحت أحاول أن أعرف شيئا عنها ، ولكن جميع محاولاتى باءت بالإخفاق . قيل لى إن من يفشى أسرار الماسونية من أعضائها يقتل ، وأن لهم إشارات وإيماءات لا يفهمها غير الماسونى ، فإذا التقى أحدهم بآخر يسر له أعماله حتى لو تعارضت مع مصلحة الجهة التي يعمل بها .

ورحت أستعرض عظماء الماسونيين فوجدت بينهم كبار الشخصيات المصرية واليهودية ، وسألت عما يجمع بينهم فقيل لى : الخير العام . و لم تكن الصهيونية قد لفتت أنظار المصريين بعد فلم يخطر لى على بال أنها فرع من ذلك التنظيم الخطير الذى يستهدف استيلاء اليهود على مقدرات العالم .

وأعرضت عن الماسونية فكيف لى أن أنخرط فى تنظيم سرى يقتل من يبوح بأسراره الناس ؟! وكان فى حينا المركز الرئيسى للبهائية وكانوا يجتمعون تحت بصرنا وسمعنا اجتاعات دورية كل أسبوع ، وفيهم من كان ناظرا لمدرستى الابتدائية وكثير من الإيرانيين الذين يقطنون المنازل المجاورة لنا ، بل إن أغلبهم من أصدقائنا توطدت الصداقة بينهو وبيننا بحكم الجيرة .

كان بعض رفاق الحي من أبناء البهائيين فسألتهم عن البهائية أهي فرقة من فرق الشيعة أم دين جديد ، فلم أحظ من أصدقاء طفولتي برد شاف ، تكلموا عن البهاء وعن نشأته وعن عباس ابنه وكيف سار في دعوته بعد أبيه . ولكن ما هي الدعوة ؟ قالوا إنها دعوة إلى مكارم الأخلاق فما من دين إلا ويدعو إلى مكارم الأخلاق ، إذن هي دين ! قالوا نعم . وسألت أهناك دين جديد بعد الإسلام ؟ وتحدثوا حديثا طويلا عن تفسير معنى أن محمدا عليات عناتم الأنبياء حديثا سمعوه عن آبائهم ولا شك ، و لم يستطع حديثهم أن يقنعني بشيء ، فذهبت إلى ذلك الشاب الذي كان يعمل نجارا ويهوى القراءة والجدل وقد تحول أخيرا إلى ميكانيكي وكان يحضر كل اجتماعاتهم ويشترك في مناقشاتهم وسألته عن البهائية فإذا به يقول لى إذا دخلت فيها زوجوك فتاة جميلة من فنياتهم .

و لم أجد فائدة في محاورته فلن أخرج منه بشيء مفيد ، إلا أن حديث الزواج داعب خيالى ، فلما جاء موعد اجتاعهم الأسبوعي أسرعت أجوس بينهم أتفرس في وجوه فنياتهم . كن ذوات أعين نجلاء عسلية وشعر سبط أسود . كن جميلات حقا ، ولكن أيعتنق الإنسان دينا من أجل عينين واسعين آسرتين وشعر أسود كالحرير ؟!

أكانت إحداهن القادمة من إيران وحي قصتي « وكان مساء » ؟ ربما . أيختزن

العقل صورة فناة عابرة فى حياتى أكثر من ثلاثين عاما ، فإذا ما فكرت فى كتابة قصة أمدنى بصورة البطلة ونسج حولها من التفاصيل ما جعل كل النقاد يؤكدون أن ما يقرءون هو تجربة شخصية مارستها فى الباكستان ؟ إن هذا هو ما حدث ، وإن لم أفطن له يوم أن كتبت القصة فى جدة .

وكان حديث أصدقاء أبى فى السلاملك لا يخرج فى ذلك الوقت عن مقار نات تعقد بين الطرق الصوفية ، وقد وصلوا بعد حوار طويل إلى أن الطريقة الدمرداشية هى أفضل تلك الطرق ، وكان مقر تلك الطريقة فى جامع المحمدى خلف الأرض الفضاء التى تطل على شارع الملكة نازلى بالقرب من ميدان العباسية ، والتى كانت مسرحا للحواة وميدانا فسيحا لحواة الحمير الذين كانوا يتبخترون هناك على ظهور حميرهم المطهمة عصر يوم الخميس من كل أسبوع .

وقال قائل :

\_ ناخد عهد على السادة الدمر داشية .

وما مرعلى ذلك القول سوى بضعة أيام حتى جاء أخى محمد وسى عبد المجيد وبعض رواد السلاملك ليقولوا إنهم أخذوا العهد وأصبحوا من أتباع الدمرداشية ، وراحوا يصفون مراسيم أخذ العهد وأنا أصغى فى دهش لما اعتراهم من حماس وهم يتحدثون فى فرح فياض عن النعمة الكبرى التي حلت بهم .

وقيل فى السلاملك إن سى عبد المجيد دخل الخلوة ، فلما قال أبى إنه ذاهب إلى جامع المحمدى عزمت على أن أذهب معه لأرى ما فاض الحديث عنه . كنا ذاهبين لصلاة العشاء فتوضأت وركبت السيارة مع الراكبين وانطلقنا إلى حى عرب المحمدى . وما العشاء فتوضأت وركبت السيارة مع الراكبين وانطلقنا إلى حى عرب المحمدى . وما إن اقتربنا من الجامع حتى وصلت إلى مسامعنا أصوات العاكفين فى المسجد يذكرون الله بأصوات منعمة عالية ، فإذا بكل من فى السيارة يطأطئون ريوسهم فى خشوع ، ولكننى أحسست بعدم ارتباح ، فقد سمعت المقرئ يتلو : « واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخفية ، فوقر فى ضميرى أن ما يفعلونه ليس من الدين . ودلفنا إلى الجامع فكان أول ما فعله أبى أن سأل عن خلوة سى عبد المجيد فقادنا رجل إلى خلوته ، وكانت غرفة صغيرة ليس بها أى نوع من الأثاث ، وإلى جوارها غرفات مثلها لها أبواب من غرفة صغيرة ليس بها أى نوع من الأثاث ، وإلى جوارها غرفات مثلها لها أبواب من

الخشب مرفوعة عن الأرض حتى يمكن إدخال الطعام والشراب من تحتها . يدخلها المتعبد ويغلق الباب خلفه فلا يفتح إلا بعد سبعة أيام ، فالمتعبد قد نذر للرحمن صوما طوال تلك المدة ، لا يكلم خلالها إنسيا بل يكتفى بالتسبيح وذكر الله .

و نادينا على سى عبد المجيد بعد أن تأكدنا أنه قد أفطر لما أذن المؤذن بصلاة المغرب ولكنه لم يرد على ندائنا ، فلو رد علينا لقطع تعبده وكان عليه أن يخرج من حلوته . ورحت أفكر فيما يفعلون ، فالرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يتحنث فى غار حراء فى شهر رمضان ، ومريم عليها السلام نذرت للرحمن صوما و لم تكلم فى ذلك اليوم الذى نذرت أن تصوم فيه إنسيا ، فلعلهم أخذوا من ذلك فكرة الحلوة ؟ ولكن الله فى كتابه يأمر الناس إذا ما قضيت الصلاة أن ينتشروا فى الأرض وأن يتغوا من فضل الله فى .

كان أبي يذهب كل يوم جمعة إلى الإمام الشافعي وكثيرا ما كنت أرافقه ، وكنا نجلس من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء نصغي إلى القراء وهم يرتلون القرآن فكنت أنشرح إلى ما يقرءون ؟ أحكام بسيطة بلا تعقيدات ، وأوامر لو اتبعت لكان فيها خير الدنيا والآخرة ، فوطدت النفس على أن يكون القرآن إمامي وأن أتبع سنة الرسول بلا اعتناق مذاهب أو الانتاء إلى فرق ، فالحلال بين والحرام بين والدين يسر .

# 04

تزوج بدر ابن عمى ، وما إن مضت سنة على زواجه حتى أنجب ولدين توأم وكان ذلك حديث الأسرة ؛ كان الحوار يدور حول إذا ما كانت تلك الظاهرة وراثة أم أنها مجرد صدفة ، وراح من يتحمس للرأى القائل بأنها وراثة يعدد جدود الزوج والزوجة الذين أنجبوا توائم .

دار الحديث حول ذلك في شقة جدتى التي كان نسوة البيت يجتمعون كل مساء فيها ، وفي السلاملك حيث مجمع الرجال . وتذكر المتحدثون الشيخ محمود جار أبي في شارع سوق الجراية ، فقد أنجب سبع مرات جاء في كل مرة منها بتوأم وأبدوا إشفاقا عليه ، ففي مدة لا تزيد على عشر سنين أصبح عليه أن يطعم أربعة عشر فاها غيره وغير زوجه .

و لم تكن الحاجات غالية في ذلك الوقت فرطل اللحم الضأن لم يكن ليزيد ثمنه على الملائة قروش ، وعشر بيضات بقرش صاغ ، أما الحضار فنصف القرش يكفى لشراء ما يسد حاجة الأسرة ، وإيجار الشقة في الأحياء الوطنية ما كان ليزيد على جنيه أو جنيه و ونصف ، ولكن الدخول كانت محدودة ، فكان الشيخ محمود يعمل في دكانه من الصباح الباكر حتى منتصف الليل يملأ البطون التي تحتاج إلى طعام ثلاث مرات في كل يوم ، ويكسو الأجسام التي تبلى ما يسترها من ثباب ، ويدفع مصاريف التعليم في المدارس، فما كان التعليم إلا للقادرين على سداد الأقساط المدرسية في مواعيدها . ولا أستطيع أن أنسى جارى في السنة الثالثة الإبتدائية الذي عجز عن سداد المدارسة المنارسة في عجز عن سداد المدارسة المدرسة في مواعيدها .

ولا أستطيع أن أنسى جارى فى السنة الثالثة الابتدائية الذى عجز عن سداد المصاريف لوفاة أبيه ، وجاء ناظر المدرسة إلى فصلنا وطلب منه أن يغادر المدرسة وألا يعود إلا إذا كانت معه المصاريف . كان عليه أن يسدد ثلاثة جنيهات ولكن كل موارد



أسرته عجزت عن تدبير المبلغ ، فخرج من مقعده وسار بين الصفوف مطاطئ الرأس يسح الدموع . غاص قلبي في ذلك اليوم وكاد أن يتمزق أشلاء ؛ لم أكن لأملك غير الحزن وكنت أصغر من أن أمسح عنه تلك المذلة . وفكرت في أن أفاتح أبي في الموضوع وأن أسأله أن يسدد المبلغ وما كان أبي ليحجم عن ذلك ، ولكن لو كنت فاتحته أكان قادرا على أن يسدد مصاريف كل العاجزين عن دفعها في مدارس الحكومة ؟!

كنت أرقب الشيخ محمود في إشفاق ، وكنت لا أعجب من أنه لا يؤم السلاملك مع أصحاب أبى فهو يكافح ويصارع الحياة لينتزع من أنيابها قوته وقوت عياله ، فما عنده وقت للقراءة ولمتعات ذهنية أو محاورات سياسية لن تمده بلقمة العيش .

وكانت الاستعدادات فى بيتنا على قدم وساق لزواج أخوى أحمد وسعيد ، فسعيد قد نال ليسانس الآداب و لم يجد وظيفة بعد . إنه لو توظف لقبض فى الشهر ستة جنيهات وهى كافية لفتح بيت ، ولكن زواجه ما كان ليتأخر لذلك فالحير فى البيت كثير ، والأيام كفيلة بأن تجعل منه رجلا يحمل أعباء أسرته ، وما كان الرزق أو المستقبل ليشغل تفكير أبى ، فهو يؤمن إيمانا راسخا أن الرزق فى السماء وأن القدر مكتوب .

إن إيمانه بالقدر لا يقعده عن السعى فى الحياة ، فهو يرى أن الدين يحض على العمل ، وأن لكل درجات بما عملوا ، وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لهم أجر فى محياهم وبماتهم ، وأن طلب الرزق من حلال من الأعمال الصالحة التى يجزى الله عليها ، وأنه من الإيمان .

تعلمنا منذ تفتحت أعيننا على الحياة أن مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله له غيب السموات والأرض ، و لم تعلم ذلك من الكتب ولكن من تصرفات أبى ومن بعض ما كان يجرى فى السلاملك من أحاديث و محاورات ، لذلك لم نكن لننظر المستقبل فى قلق و توجس ، بل كنا نقبل ما يأتى به الغيب فى رضى ، فإن جاء ما نكرهه فلا نجز ع بل نصير و نتظر فى أمل ، فمن يدرى فقد يكون فيه خير كثير .

لم يكن رضانا بقضاء الله وقدره عن يأس بل عن إيمان واقتناع . وراحت المبادئ الإسلامية تغرس فينا على مرور الأيام فكنا نعيش فى كل لحظه من لحظات حياتنا مع الله ، حتى صار الله يسرى فينا مسرى الدم . وكان لتلك المبادئ فضل ما نشعر به من سلام في حياتنا ، وكان لها فضل ما تم من مصالحة بيننا وبين أنفسنا ، تلك المصالحة التي حررتنا من الخوف و مكتننا من امتلاك الذات التي يحسب كثير من الفلاسفة والمفكرين أن تحقيق ذلك ضرب من المحال .

لقد بذرت فى أعماقنا بذور النمو الروحى وسقيت بتعاليم تمجد حب الخير العام وتنهى عن الأنانية وحب النفس وسوء الظن بالناس ، فتحررنا على قدر طاقتنا من الذاتية ، وبذلنا كل ما نستطيع لنندنج فى كل ما أمرنا به الدين لنحمل قلوبا بيضاء ناصعة .

كان أبى لا يدخن فشبيبا جميعا لا نعرف السيجارة أو السيجار ، و لم تدخل الخمر يتنا أبدا فلم نذقها ، ولولا الإعلانات وأشرطة السيغا ماكنا لنستطيع أن نفرق بين البيرة والويسكى . وكان أبى ينام مبكرا فلم نسهر خارج البيت . ولو كان أبى يدخن أو يسكر أو يسكر أو يسمر أن تعلمنا فيما تعلمناه من البيئة الني عشنا فيها أن القدوة من أهم ما يشكل الحياة ، وأن سلوك الحاكم له أثر كبير في فساد الأمة أو صلاحها .

وجاء إلينا الخبر أن بدر ابن عمى مريض فذهبت لعيادته ؛ إنه يسكن في نفس بيت عمى في شقة بنيت لله خصيصا فوق شقة عمى ، فما كانت هناك أزمة مساكن ولكن العرف كان في أسرتنا أن الابن إذا ما تزوج لا يغادر بيت الأسرة ، فإن كان الأب قادرا أخلى له شقة في بيته .

وررت بدرا وداعبت ولدیه التوأم ؛ کان یشکو من حمی إلا أنه کان یسبش لمداعباتی ، وکان فی کامل وعیه فقد أجابنی عندما سألته متی سینزل إلی دکانه بأنه سیکون به بعد یومین

وواعدته على أن أزوره هناك وعدت إلى منزلنا لأشارك في ترتيب شقتي أخوى أحمد وسعيد ، فلم يبق على زواجهما غير أسبوع . ومريوم وإذا بالناعي يحمل إلينا نبأ موت بدر فجنم الحزن على كل من في دارنا ، وكنت أكثر الناس ذهو لا لذلك النبأ فلم أرفى وجهه أي ذبول . كان معافى على الرغم من الحمى التي نزلت به ، ووصل الهمس

إلى دارنا أن سبب موته حنان أمه ، فقد بعثت إليه بكشك به كبيبة مصرى ، وقد تعب تعبا شديدا بعد تناوله وظل يقاسي منه حتى فاضت روحه .

وسواء أكان ذلك الهمس صادقا أم كاذبا فالحقيقة الني ما بعدها حقيقة أن بدرا قد مات ، قد ذهب وترك الأحزان لعمي محمد . وما كان بدر أول من مات من أبنائه فقد دفن في السندات القليلة الماضية بنتين : إحداهما ماتت حرقا وتركت خلفها بنين وبنات وإن لم تتجاوز الثانية والعشرين ، والثانية ماتت من حمى النفاس وتركت خلفها ولدا واحدا وأربع بنات ، وقد سقط الولد في بئر السلم بعد ذلك ومات .

ورحت أفكر كيف احتمل عمى كل هذه الصدمات ؟! وإذا بى أتذكر ما تقوله جدتى فى جلساتها كلما مات أحد . كانت تقول إن عروق محبة الوالد للولد فى القلب مائة ، فإذا ما مات الولد فإن الله من كرمه ولطفه يقطع تسعة وتسعين عرقا و لا يبقى سوى عرق واحد ، ولو لا ذلك لمات الثاكا ,كمدا .

إنه قول وإن لم يكن قد أصاب كبد الحقيقة فإنه عبر عنها وصورها تصويراً يفسر حقيقة المشاعر التي نحسها نحو الأعزاء الذين كتب علينا أن نفارقهم . ورحت أفكر في الموت أهو الصخرة العاتية التي تتحطم فوقها آمال البشرية ؟ هل وجودنا إن هو إلا آثار أقدام فوق الرمال ، وميض خاطف سرعان ما ينطفئ في الظلام ؟

ولو كان الموت كذلك لكانت حياتنا عبثا ، لكانت الدنيا مهزلة . لا بدأن ما لقناه هو الصحيح ؛ إنها دار ممر إلى دار مقر ، إنها نهاية حياة وبدابة حياة أخرى ، فالله يميينا ثم يميتنا ثم يميينا ، والإيمان بذلك يجعلنا أكثر طهرا نستجيب لنداء القيم ونرنو إلى الخير الأقصى .

وقامت فى بيتنا مشكلة بعد موت بدر ، أيؤجل زواج أخوى أحمد وسعيد وقد تم تجهيز كل شىء وحدد يوم الزفاف ؟ وإن كان لا بدأن يؤجل فإلى متى يؤجل ؟! إلى الأربعين أو ينتظران مرور سنة !

وبعد مشاورات اشترك فيها كل من فى بيتنا استقر الرأى على أن يتم الزواج دون إعلان أو إقامة زينات . وفى سكون الليل انسل أحمد وعروسه إلى شقته وانفتل سعيد وعروسه إلى شقته . أطفأنا الأنوار وأغلقنا الأبواب كأنما كنا مقبلين على عمل سرى من المشين أن يراه الناس أو يسمعوا به !

### 0 1

أرسل سعيد أكثر من طلب إلى مصالح الحكومة ودواوينها يبحث عن عمل ، ومرت شهور دون أن يتلقى ردا . وفي ذات يوم جاءت رسالة صفراء عليها اسم الحكومة الملكية المصرية فتلقاها مستبشرا ، إنها تحدد له يوم إجراء الكشف الطبي فكان عليه أن يستعد لذلك الحدث الخطير .

إنه لو اجتاز الكشف الطبى فسيعين فى وظيفة راتبها ستة جنيهات فى الشهر فى محافظة من المحافظة ، وهى وظيفة صغيرة ستبعده عن بيتنا وما نحاب أحد منا عن والديه أبدا ؛ ولكن لا بأس فهى بداية ستفتح أمامه باب الوظائف وما كان أحد فى أسرتنا قد طرق بعد هذا الباب .

واجتمعت الأسرة تناقش ذلك الأمل ، وذهب سعيد ووقع الكشف الطبي على عينيه ، فكانت النتيجة ٦ على ١٦ للعين اليمسرى ، وكان لا بد لينجح في الكشف الطبي أن يحصل في مجموع العينين على واحد صحيح . ففكر في أن يلبس نظارة لتعويض ذلك النقص . فذهب هو وأخى محمد إلى الدكتور عزمى القطان في شارع فؤاد الأول ، فلما كشف عن عيني سعيد قال إن قاع العين سليم ولا يحتاج لعمل نظارة ، وكل ما يحتاج إليه هو عملية كحت بسيطة فيقوى إبصاره ويمر في الكشف الطبى بسهولة . وقام بالعملية ، وقال إن الطب الحديث يقضى بألا يوضع على العينين أي ضماد ، وأن تعرض العينان للهواء والنور .

وفى اليوم التالى كانت هناك مباراة بين منتخب مصر وفرقة أجنبية ، فراح محمد يقنع سعيد بالذهاب معه إلى النادى الأهلى لمشاهدة المباراة ، فلما اعتذر سعيد عن الذهاب راح محمد يستخف بالعملية ويهون من شأنها ويقول إن الدكتور نفسه نصح بتعريض العينين للهواء والنور ، وحتى وافق سعيد \_ مضطرا \_ على الذهاب معه . وعادا بعد انتهاء المباراة إلى البيت و سعيد يستشعر آلاما مبرحة في عينيه ، إنه يحاول أن يتحمل ما يعانيه حتى لا ينهال عليه اللوم والتقريع لذهابه في الحر لمشاهدة ما لا يغنى ولا يفيد ، ولكنه لم يستطع أن يز درد أو جاعه في صمت فباح بما يحسه ، فطلب منه أبي أن يعرض نفسه في الصباح على الطبيب الذي أجرى له العملية .

وفى عصر اليوم التالى ُذهب أخى محمد وسعيد إلى الطبيب ، وفحص عن عينى سعيد ، ثم قلب كفيه في أسف وقال :

ـــ الننى انجرح .

وعاد محمد وسعيد في الترام حزينين و نزلا عند محطة مدرسة خليل أغا في شارع فاروق ، وبدلا من أن يذهبا إلى البيت قال محمد : هلم نعود إلى شارع فؤاد الأول . واستقلا الترام العائد و نولا عند شارع عماد الدين ، و دخلا عيادة طبيب ألماني مشهور خلف أجز خانة دلمار اسمه ماكس مايرهوف . كان ذلك الطبيب يهوديا ، فقد كان كل الأطباء الذين نعرفهم في ذلك الوقت من اليهود . كان كوهين ذو اللحية الرمادية هو الطبيب الذي نفزع إليه إذا ما شكا أحدنا من مرض باطني ، وكان ساكس هو طبيب عوننا ومن بعده إيلي مسعودة . و لم يكن الأطباء وحدهم من اليهود بل كان كل من نتعامل معهم منهم ، فإذا أردنا أن نشترى مصاغا نذهب إلى ليتو مسعودة ، وإذا ما خطر لنا أن نشترى أقمشة كان بنزيون محلنا المختار . وكان كل الذين يوردون البضائع إلى دكان أبي من اليهود : مناحم كلانته ، إيلي شعطوب ، عزرا كوهين ، بل إن البقالين في حينا كانوا منهم ، فكان كل ما يصل إلى أيدينا من نقود يتسرب إلى جيوبهم أو إلى خزائنهم .

فلما كشف الطبيب على عينى سعيد ، قال إنهما تحتاجان إلى علاج طويل ، وأن على سعيد أن يزوره كل يوم ليغير على عينيه ، وأن يدفع له عن كل زيارة جنيها ، فأخبره أخى محمد أن سعيد طالب بالجامعة وأنه يتكلم الألمانية ، فكلم الطبيب سعيد بالألمانية ورد عليه سعيد . فقال الطبيب : لأنك طالب ولأنك تتقن الألمانية سأتقاضى منك نصف جنيه فقط عن كل زيارة ، وعاد محمد وسعيد إلى البيت ، وأخبرانا بالنبأ . وتلقينا النبأ في جزع ، ولكن أبي ظل كمهدنا به لم يضطرب وإن كان قلبه يكاد ينفطر . كان يبدو في أعيننا دائما أكبر من الأحداث . إنه الشيء الهائل الأشم الذي نفزع إليه في ملماتنا ، فكيف للجبل الراسخ أن يهتز ؟ كان أبي يبدو لناظري أنه قادر على احتهال صروف الدهر وإن كنت قد رأيته ذات يوم يذرف الدموع لأن خلافا قد وقع بين عمتى وزوجها ، إنه رق رقة هزت كياني فجعلتني أفر من المكان لأبكى بعيدا ، إلا أنني جاهدت حتى مسحت تلك الصورة من خيالي ، لأحل مكانها صورة رجل قوى يتسم للأحداث في رضا وتسليم لإرادة الله ، فالأيام أكسبته عمقا وخصبا وثراء .

وراح سعيد يعالج عينيه ، وبعد ثلاثة أشهر قال الطبيب :

ـــأستطيع اليوم أن أقرر أن الخطر قد زال . فقال له سعيد : أتقول الخطر ؟ قال : نعم ، لقد كنت أعمى يا حبيبي .

وعمل له نظارة ، وذهب سعيد ووقع الكشف الطبى على عينيه للمرة الثانية ، فكانت النتيجة ٦ على ٣٦ للعين أيمنى و ٦ على ٩٦ للعين اليسرى .

وكانت أمامه فرصة ثالثة ، ولكنه يئس من نتيجتها مقدما ، وكانت أمي أكثر أهل البيت ضيقا بضياع أمل أن يكون لها ابن من مستخدمي الحكومة ، وإن كانت تظهر لهفتها على أن يصبح سعيد عائلا لأسرته .

كانت أمى تحاول أن تبدو صارمة حازمة وإن كانت في أعماقها ترتجف فرقا من أن تذكل في واحد منا ، كانت إذا ما ضاقت بتصرفات بعضنا الخطرة تكشف عن ضعفها بقولها في ضيق :

ـــ استنوا لما اموت وابقوا اتجننوا وموتوا نفسكو .

وكانت والحق يقال قادرة على أن تكبت عواطفها ؛ إنها كانت تحبنا حبا جارفا ، ولما كانت ترى حنان أبينا المتدفق كانت تبخل بإظهار حقيقة مشاعرها حشية أن تفسدنا بتدليلها . إنها لم تحجم ذات ليلة عن أن تضرب محمدا وأحمد بعد أن تزوجا وقامت بينهما مشادة كلامية كادت أن تتطور إلى النشابك بالأيدى ، وإنها في ذات الوقت كانت تسهر إلى جوار سرير أى من بنيها المتزوجين طوال الليل إذا ما أصيب بوعكة بسيطة لا تستأهل عناية أو سهرا .

وبقى سعيد ملازما البيت بمضى نهاره معنا فى السلاملك ، وإذا ما جن الليل شارك فى الندوة الليلية . وكنا نذهب معا إلى السينما كما اعتدنا أن نفعل قبل أن يتزوج وقبل أن يحمل ليسانس الآداب .

كنا ننتظر في لهفة فيلم « أو لاد الذوات » فهو أول فيلم ناطق يصور الجزء الناطق منه في فرنسا وتشترك في تمثيله ممثلة فرنسية ، ورحنا نخوض في القصص التي كانت تروى عن علاقة يوسف و هبي وسراج منير بتلك الممثلة ونروى ما نسمع من تفاصيل لكأنما كنا شهود عيان !

وعرض الفيلم وشاهدناه مع من شاهده من جمهور القاهرة ، وإذا بحوار الفيلم يصبح على كل لسان لكأنما كان أغنية هزت ضمائر الناس .

أصبح من المألوف أن تسمع سباكا يقول وهو يحاول أن يسلك بالوعة : ــ يا مرات الكل يا مزبلة .

وأن تسمع الناس يقولون في الطرقات:

- شرف البنت يا باشا زي عود الكبريت ما يولعش إلا مرة واحدة .

حفظ الناس عن ظهر قلب حوار الفيلم ، ومما لا شك فيه أن أحدا منهم لا يحفظ خطبة لمصطفى باشا كامل أو سعد باشا زغلول .

### 00

كان فرحى شديدا لانتهاء الإجازة الصيفية فقد توطدت بيني وبين المدرسة علاقة حب بعد أن صرت لاعبا في فريقها الأول للكرة ، وبعد أن أصبح لي أصدقاء بها يسعدني أن أكون معهم نروى آخر ما نسمع من نكات سياسية وجنسية .

كنت أمضى تلك المدة التى بين انتهاء الدراسة وغبش الليل فى فناء المدرسة ألعب الكرة ، فإذا ما أويت إلى فراشى رحت أتذكر الألعاب الحلوة التى لعبتها والأهداف التى أحرزتها ، أو أتخيل أهدافا لم يكن لها مكان إلا فى أوهامى أو أحرزها لاعبون من

لاعبى منتخب مصر أو أندية الدرجة الأولى ، فقد كان أخى محمد يأخذنى كل يوم جمعة لمشاهدة مباراة فى الدورى العام أو فى مباريات كأس مصر. .

لم يلعب أخى محمد الكرّة أبدا ولكنه عشق مشاهدتها ، وتوطدت بينه وبين كثير من اللاعبين والإداريين صداقة كما توطدت بينه وبين الصياد قائد فرقة البولسيس الموسيقية التى تعزف كل يوم جمعة فى كشك الموسيقى بحديقة الأزبكية ، صداقة لا أدرى كيف فترت .

كان أخى محمد كتلة من النشاط والحركة الدائبة لا يطيق أن يمكث في مكان واحد طويلا . إنه في يوم الجمعة يذهب إلى ملاعب الكرة بعد الظهر وينطلق إلى مسارح عماد الدين في المساء ، فإذا ما حدث وعرض فيلم عربي ــ وما أقل الأفلام العربية في ذلك الوقت ــ كان من أوائل مشاهديه . وكثيرا ما كان ينظم لنا رحلات إلى القناطر أو حلوان في فترة صباح يوم الجمعة حتى يستغل كل ماعات ذلك اليوم المبارك .

كان مشاهدو مباريات الكرة قلة وكانوا ينتقلون من ناد إلى ناد ، وقد كدنا نعرف بعضنا بعضا من كثرة ما التقينا حتى إنني أذكر أنني ذهبت أنا وأحمد وسعيد لمشاهدة مباراة في نادي الزمالك ، فلما بدأت المباراة تلفتنا نبحث بأعيننا عن شخص معين كان يجلس في مكان معين ، ثم قلنا جميعا :

\_\_ محمد عبد الوهاب ما جاش لسه .

وإن هي إلا لحظات حتى جاء عبد الوهاب يهرول وأخذ مكانه .

\* \* \*

وكنت قد اخترت القسم العلمي مع أنني كنت أحب التاريخ والأدب ، وما كان ذلك الاختيار عن اقتناع فقد قبل لي إن الدراسة العلمية تفتح الطريق للطب والهندسة ، وكان مستقبل الدراسة الأدبية مجسما أمامي في أخي سعيد ، فهو يحمل ليسانس الآداب وجالس في الدار ينتظر ليس له وظيفة غير أنه زوج .

ووزعت علينا الكتب التى ستحدد مستقبلنا وحملناها فرحين ورحنا نقسلب صفحاتها فى نشوة ، وما دار فى خلدى فى ذلك الوقت أن تلك الكتب ما هى إلا بذرة فى أرض قدرنا ستنبت رؤساء وزارات ووزراء وأطباء ومهندسين وزراعيين وتجاريين وقادة للجيش والطيران والبوليس وكتبة في الأرشيف .

وانتظمت الدراسة و دخل الفصل مدرس اللغة العربية ، و كان قصيرا ممتلئا يبدو من كل حركاته اعتزازه بقوته الجسمانية ، فإذا ببسمة ترتسم على شفاه الطلبة الذين يعرفونه وما كنت قد رأيته من قبل . وأخرج كراسة يعتز بها وراح يكتب على السبورة بخط جميل « قواعد » ، ثم ينقل من الكراسة ما فيها وينسقه على السبورة ويطلب منا أن ننقل ما كتبه في كراساتنا .

وانتهى من مهمته دون أن يشرح شيئا فقد كان يعتقد أن ما يكتب لا يحتاج إلى شرح ، ودون مقدمات قال :

ـــ كنت باعوم فى اسكندرية ونمت وأنا باعوم ، ما صحيتش إلا على صوت بيقول : « باسبور . مارسيليا » .

وانفجرت وحدى بالضحك ، وإذا بالأستاذ يقول في غضب :

\_ بتضحك على إيه يا افندى انت ؟ اطلع بره .

وخرجت مطرودا من الفصل ، وفهمت سر تلك الابتسامة التي ارتسمت على الشفاه . وبعد الحصة عرفت الكثير عن أستاذنا المبجل ، إنه حديث عهد بارتداء البذلة ، كان يرتدى الجبة والقفطان فلما غير زيه فصل القفاطين كرفتات ، ولم ينس عادة تشبيك يديه خلف ظهره من تحت الجبة فكان يشبكهما خلف ظهره من تحت الجبة فكان يشبكهما خلف ظهره من تحت الجبة فكان يشبكهما خلف طهره من تحت يلا يصدقها عقل ويعاقب من يضحك سخرية مما يقول ، فلما عرفت ذلك روضت نفسى على الإصغاء وزم الشفتين حتى لا يفضحا حقيقة مشاعرى .

وراح الأستاذ يدرس لنا النصوص ، وكنت فى قرارة نفسى أعجب من تلك المناهج التى تقررها وزارة المعارف العمومية على تلاميذها وطلبتها . إننى فى السنوات الماضية درست تاريخ الفراعنة وتاريخ الثورة الفرنسية و لم أدرس شيئا عن الإسلام ونشأته ، ولو لا قراءات السلاملك ما عرفت شيئا عن تاريخه وروعته وأثره فى إخراج أناس كانوا خير أمة أخرجت للناس . إننى لا أنكر أننى درست أسباب سقوط اللولة الأموية ، والآن أدرس فى النصوص التغزل فى الذكر والحمريات ، لكأنما كان هناك

هدف لتشويه وجه التاريخ الإسلامي ، كان الطلبة يرددون في فرح :

هـــزنى الشوق إلى أبى طــــوق فتدحرجت من تحت إلى فـــوق وما كانوا يكتفون بذلك ، بل كانوا يذهبون إلى طلبة الفصول الأخرى يسألونهم عن أبيات الشعر التى تكشف عن العلاقات الجنسية الشاذة ، وبدا أن وزارة المعارف العمومية تتآمر على تاريخنا وتحمل معاول هدم القيم والأخلاق .

وكان للمدرسة وكيل حاصل على الدكتوراه في الآداب فكان من المنتظر أن يولى اهتمامه للمكتبة وغرس حب الأطلاع في الطلبة ، ولكنه لم يفعل ذلك بل كان اهتمامه نقيض ذلك ، فقد ذاع بين الطلبة شعاره القائل : « التلميذ الكويس يلعب كويس وياكل كويس » . وكنت أحسب أن ذلك القول إن هو إلا افتراء من افتراءات الزملاء ، إلى أن أصدر أول ما أصدر أمرا بتخصيص مائدة خاصة لفريق كرة القدم في غرفة الطعام .

وجلسنا إلى مائدتنا نتطلع إلى أصدقائنا المبعثرين في أنحاء القاعة هنا وهناك في زهو وكان ذلك أول امتياز أشارك فيه . وجاء الطعام ووضع أمام كل منا ما يوضع عادة أمام ستة تلاميذ فانتابني خوف ، فأنا أتناول عادة قبل المباريات طعاما خفيفا ، ولم أستطع أن أشارك الزملاء فرحهم وقد عبروا عنه بأصوات مرحة جلجلت في المكان وبديوا يتخاطفون التفاح !

و جاء الوكيل وكان أشبه بكرة كبيرة ركب لها رأس فيه عينان مضعضعتان تكادان أن تختفيا تحت نظارة طبية سميكة ، ولصق بها ساقان قصيران . أقبل نحونا وهو يوسع من خطاه فساد قاعة الطعام صمت ، ووقف فوق رأسي وقال في صوت آمر : — كل . .

وما كنت بقادر على أن ألتهم كمية اللحم التي وضعت أمامي فرحت أغافله وأسربها إلى الزملاء من تحت النضد ، فلما رأى الأوعية والصحف بيضاء من غير سوء قال مظهرا إعجابه :

ــ النهارده ح تلعب كويس .

وربت على كَتفي ثم انصرف . كان اهتمامه بي أنني كنت هداف الفريق فما من

مباراة اشتركت فيها إلا أحرزت هدفا على الأقل . وبعد الغداء ذهبنا إلى شبرا لنتبارى مع مدرسة التوفيقية ، فلما نزلنا إلى أرض الملعب لمحت الوكيل قد جلس فوق كرسيه على الخط الجانبي عند منتصف الملعب .

وأطلقت صفارة البدء وراحت الكرة تنتقل بين أقدام اللاعبين ، حتى إذا ما وصلت إلى إذا بالوكيل يصيح :

\_ خده ع اليمين .. خده ع الشمال .. شوت في الجول .

وفعلت ما أصدر إلى من أوامر ، وصوبت الكرة إلى المرمى من منتصف الملعب فوصلت إلى حارس المرمى تتهادى مع أننى كنت أستطيع أن أجرى بها حتى أودعها الشبكة .

واستأنفنا اللعب وجاءتني الكرة عند منتصف الملعب ، فإذا بالوكيل يصيح : \_ خده ع اليمين .. خده ع الشمال .. شوت .

و لم ألتفتّ إلى صيحاته وأخذّت الكرة وجريت بها ، وإذا بصوت الوكيل ينفجر في الملعب :

\_ ح يضيعها ابن الكلب .. ح يضيعها ابن الكلب .

واندفعت أعدو حتى إذا ما أصبحت أنا وحارس المرمى وجها لوجه أو دعت الكرة عن يساره فإذا بصفارة طويلة تعلن إصابة الهدف ، وبدلا من أن أعود إلى منتصف الملعب خرجت غاضبا ، فإذا بالوكيل يأتي إلى معتذرا ويقول :

\_ ما انا كنت خايف لتضيعها . انزل و ح اديك تذكرة تشوف بيها انت وأهلك فرقة أتكنز في الأوبرا .

وعدت إلى الملعب وسخرية مريرة تولدت في أعماقى ، تصورت أمى التى لم تذهب إلى السينما أبدا في لوج في الأوبرا تشاهد مسرحية باللغة الإنجليزية ! وبعد ذلك اليوم أصبح وكيل المدرسة يقف على رأسى عند تناول الغداء كلما كنا نتأهب للذهاب للتنافس على دورى المدارس الثانوية ، فكنت أسرب الأكل الكثير الذى كان يوضع أمامي إلى الزملاء من تحت النضد في غفلة من عينيه المضعضعتين . وأصبحت المدرسة أحب مكان إلى قلبي ، وكانت حصص العربي والنصوص والقواعد من الحصص النى أترقبها فى شوق ، فأستاذنا يروى النوادر للتدليل على قوته الحارقة ونحن نرويها فرحين للزملاء بعد ذلك ، وقد يقـوم بعضـنــا برسمهـــا رسما كاريكاتوريا ، فقد ازدهى الكاريكاتور السياسي فى ذلك الوقت ولعب دوره الخطير فى تكوين رأى عام فى خدمة الوفد وهدم أعدائه .

قال أستاذنا الشيخ :

\_ كنت نايم صحيت على حركة تحت السرير ، بصيت لقيت حرامى ، سحبته من تحت السرير ووقفته جنب الحيط ، وجيت اديله بوكس خلى منه جه البوكس فى الحيط ، جبت المهندس بعد كده يشوف البيت ، بعد ما كشف عليه هز رأسه وقال : ما فيش فايدة . . البيت حصله خلل .

وانفجرت ضاحكا وإذا بالأستاذ ينهرني قائلا:

\_\_ إذا ضحكت تانى ح اديك بوكس أوقع لك صف اسنانك ، تلمها تديها لوالدك .

ولم أضحك ، وتعلمت كيف أحبس ضحكاتى فى أعماقى فإذا بصداقة متينة تتوطد بيني وبين أستاذي .

### 07

لم تغادر سيارة أبى القاهرة منذ أن اشتريناها ، فقد كنا في أيام الصيف نحمل عشاءنا ونذهب إلى صحراء ألماظة لنسعد بالهواء الجاف والأحاديث التى كانت تدور بين أبى وخاصة أصدقائه : العم السيد الشامى وإبراهيم الشرى . وكنا نزور الحسين والسيدة زيب ، وفي يوم الجمعة أصاحب أبى من العصر إلى العشاء إلى المقرأة بمسجد الإمام الشافعي أصغى إلى تلاوة كبار المقرئين . وأذكر أن شيخا قرأ ذات مساء : « ووسوس الشافعي أصغى إلى تلاوة كبار المقرئين الآخرين يقولون في صوت واحد : « فوسوس لهما الشيطان » فإذا بجميع المقرئين الآخرين يقولون في صوت واحد : « فوسوس لهما الشيطان » وطلب من المقرئ أن يتوقف عن القراءة وأن يعود إلى المصحف ليعاود التلاوة أمام اللجنة في الأسبوع التالى .

وخطر لى خاطر فى تلك اللحظة : ما أيسر أن يجمع القرآن الآن من صدور هؤلاء المقرئين كما أنزل ، وإن جمع القرآن من الصدور أيام عثمان بن عفان رضى الله عنه لا بد أنه كان أكثر يسرا ، فالحفاظ قد حفظوه عن النبى صلوات الله وسلامه عليه كما أنزل عليه .

وقد وقفت سيارة أبى ذات صباح أمام دار السينا وهبط منها أبى وأنا في إثره بعد أن أفتحة أن يذهب معى ليشاهد أنشودة الفؤاد في حفلة الساعة العاشرة . كان يصغى إلى أغانى نادرة بأذن مرهفة ويظهر إعجابه بتمثيل جورج أبيض وعبد الرحمن رشدى . وبعد أن خرجنا قال لى : إن جورج أبيض كان يمثل بالفرنسية المسرحيات العالمية ، وأن سعد باشا زغلول هو الذي طلب منه أن يمثل بالغربية حتى يتذوق الجمهور المصرى الفن الرفيع . ولأول مرة اكتشفت اهتمامات أبى الفنية على الرغم من صمته في أثناء المناقشات التي كانت تدور حول فن الشيخ سلامة حجازى ورخامة صوت الشيخ يوسف المنيلاوى والمقارنات التي كانت تعقد بين فتحية أحمد ومنيرة المهدية . ولم يقد أحد منا السيارة ، فقد أصدر أبى للسائق تعليمات مشددة بإغلاق السيارة وتركها في الشارع ثم تسليمه مفاتيحها إذا ما جلس أحدنا خلف عجلة القيادة . كانت أوامر قاطعة وقد حاولت أكثر من مرة أن أغرى السائق الأسمر بأن يترك لى القيادة ولكن جميم محاولاتي باي خفاق .

وذات ليلة بينا كنا نتسامر فى السلاملك برزت فكرة الذهاب إلى طنطا وزيارة السيد البدوى ، فوضعت ترتيبات الزيارة . وفى الصباح كنت أنا وأخى أحمد نجلس إلى جوار السائق ، وكان ألى والعم السيدالشامى والشيخ إبراهم الشرى يجلسون فى المقعد الخلفى . وانسابت السيارة فى طريقها وأخى أحمد يقودها شفهها . إنه يشرح كل خطوات القيادة شرحا وافيا ولكنه لم يحاول أبدا ممارستها ، فهو لا يحب أن يخاطر بحياته أو بحياة المراكبين معه .

ووصلنا إلى دفرة ولم يبق بيننا وبين طنطا إلا دقائق معدودة ، وفيما نحن في قمة النشوة إذا بصوت تحطيم حديدي ينبعث من المحرك . ووقفت السيارة ونزل السائق مسرعا يفحص عنها وبعد قليل رفع وجهه وقال :

- \_ مسمار اتفك وقع في الموتور .
  - \_ وإيه العمل ؟
- ــ نشوف عربية تقطر عربيتنا لغاية مصر .

إننا على مشارف طنطا ، أنعود دون زيارة السيد البدوى ؟ 1 لم يكن معقولا . فطلب أبى من السائق أن يبحث عن سيارة لتحملنا إلى طنطا وأن يتصرف فى سيارتنا المعطلة ، فذهبت أنا والسائق إلى طريق جانبى نبحث عن سيارة ، إنه الطريق المؤدى إلى دفرة فإذا بنساء عاريات يستحممن فى الترعة ، أجسام بضة ناصعة البياض كن أشبه بلوحة فنية لفنان رومانى قديم تفنن فى إبراز محاسن فاتنات سابحات .

ووقفت أنظر وقد سرح خيالى ، وإذا بصوت زاجر يرن فى أذنى :

ــ اخرج من هنا قبل الرجالة ما يشوفوك يقتلوك .

وانسحبت مسرعا خائفا أترقب وإن كنت فى دهش مما سمعت ، لماذا يقتلوننى والنساء عاريات فى طريق عام ؟ إننى لم أقتحم عليهن دورهن و لم أقرأ لافتة أو أر أية علامة تنهانى عن السير فى ذلك الطريق .

لم تكن هذه أول مرة أرى فيها نسوة عاريات يستحممن في الترعة ، فكثيرا ما ذهبت مع أخى سعيد لزيارة صديق لنا يسكن في مهمشة وكنت أرى نساء وفتيات عاريات في الماء يلعبن ويقفزن ويتضاحكن والنهود تظهر وتختفى تبعا لقفزاتهن وغطساتهن وضحكاتهن . شاهدت في ترعة غمرة ما لم أشاهده طوال حياتي على شواطئ البحار أو الملاهى الليلية ؛ إن ما شاهدته هناك ترك في نفسى أثرا أعمق من كل الآثار التي تركتها في نفسى مشاهد التعرى في ملاهى باريس وكوبنهاجن وبرلين وهامبورج .

وعدنا إلى الطريق فإذا بأبى وصحبه ينتظرون ، وأشار علينا السائق أن نذهب إلى طنطا وأن ندعه يتصرف .

وركبنا سيارة أجرة وانطلقنا إلى مسجد السيد البدوى ، وما إن هبطنا منها حتى راح تجار حب العزيز يجذبوننا من ملابسنا لنشترى من البركة . وفاحت رائحة الفسيخ وغص المكان بشحاذين وبأناس يرتدون ثيابا مرقعة ويتعممون بعمائم خضراء

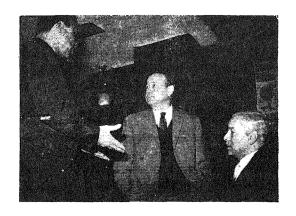

أو سوداء أو بقلنسوات أشبه بالطراطير . إنهم مجاذيب السيد البدوى ، وعبق المكان بروائح البخور فانسللت خلف أبي إلى داخل الجامع وأنا أستشعر أسى في أعماق ، يزيد في ضيقي تلك الأصوات الرتيبة المنبعثة من مجموعة اجتمعت قرب الباب أخذت تطول وتقصر وهي تردد : حي . . حي .

أيتحول الدين القيم ، دين الفطرة إلى هذه المشاهد المؤذية ؟! وعند الباب وقعت عيناى على صندوق الندور . إن البسطاء من الرجال والنساء يلقون بالنقود في ذلك الصندوق . ترى من يا ترى هؤلاء السعداء الذين سيقتسمون ذلك الكنز الغالى ؟ ومن أين أتت هذه العادة ؟ أهى عادة فرعونية متأصلة في المصريين منذ عهد الفراعين ، عهد تقديم الفرابين لكهنة المعابد ؟! ربما .

ورأيت أناسا يسجدون ليقبلوا العتبات الرخام ، وأناسا يتمسحون بالحديد الذي حول المقام ، ولا يكتفون بالتمسح بل يقبلونه في إيمان عميق ، ويطوفون بالمقام طوافهم بالكعبة ويقفون عند حفرية من الحفريات في خشوع شديد . إنهم أمام قدم النبي ، وقد تنوقل ذلك الزعم من أيام الفاطميين ، كانت وثنيات تمارس على مرأى و مسمع من وزارة الأوقاف ورجال الدين . ولو طاوعت نفسى لأخذت أضرب ذات الشمال وذات اليمن ، فقد بلغ بى الضيق غايته ، فما كنت أراه كان بعيدا عن الدين النقى البسيط الذي جاء به ابن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه .

وارتفعت أصوات تسأل السيد البدوى الشفاء وقضاء الحاجات ، فإذا بالدين الذي جاء ليقضى على الوسائط بين الله والناس جاء معتنقوه بشفعاء بينهم وبين ربهم ، وكأنما قد نسوا قول الله : « وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » . « وقال ربكم ادعوني أستجب لكم » .

وغادرنا الجامع بعد الزيارة ولم أكن في قرارة نفسى راضيا عن شيء مما رأيت ، رأيت وثنيات ترتكب باسم الإسلام ، وضلالات ليست من الدين في شيء ، وأناسا قد أتوا من كل مكان لبركة مزعومة ، فما جاءوا ليسجدوا لله بل جاءوا لقطب من الاقطاب ، وكأنما قد غاب عنهم « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » .

وذهبنا إلى مقهى فى الشارع الرئيسى وجلسنا على حافة ترعة الجعفرية ؛ كانت الترعة تشق طنطا وتنساب إلى الحقول وقد قامت الدكاكين والدور على جانبيها . وتناولنا هناك غداءنا ، وبعد العصر جاء إلينا السائق وطلب منا أن نركب سيارة فورد قديمة ، إنها السيارة التي ستقطر سيارتنا إلى القاهرة .

# 01

فترت العلاقة بينى وبين فورتينيه فلم أعد أذهب كل مساء إلى محطة ترام الظاهر أنتظر أوبتها من الجيزة ، ولم أعد أذهب إلى حديقة الحيوان يوم الجمعة صباحا مع أخى محمد ، فما كنت أذهب لأستمتع بموسيقى البوليس ومشاركة أخى فى الحديث مع صديقه الصياد قائد الفرقة الموسيقية ، بل كنت أذهب إلى هناك لأنظر من بعيد إلى فورتينيه الجالسة خلف « الكيس » ببوفيه جزيرة الشاى .

كانت فورتينيه غارقة فى علاقتها بجارها الجديد وكنت على يقين من أنه لن يزيد على عابر سبيل فى حياتها . إنه مثل محمود أبو شفاتير لاأكثر ولا أقل يرضى رغبات جسدية فوارة . وقد حاولت منذ أول يوم عرفتنى فيه أن تضمنى إليها أن تلتصق أجسامنا ، ولكننى كنت أقاوم ذلك لأننى أحسست أنها بعد ذلك ستلفظنى كما لفظت شابا قبلى ، ستعزلنى عنها وما كنت أحب أن أبعد عنها فقد تعلق بها قلبى .

أحببت فناة فى الظاهر وإن كانت داعرة من الرأس إلى القدم ، كان سيرى إلى جوارها متعة وحديثى إليها يرفعنى عن الأرض وكلماتها تنسكب شهية فى روحى . إنها ملاذى ، إنها الأتون الذى أصهر فيه وحدتى ، فإننى على الرغم من أننى أعيش فى عالم زاخر بالأصدقاء لم أكن أستشعر بأننى تخلصت من فرديتى إلا عندما أكون حيث تكهن .

كنت أحس سعادة غامرة معها ، ولو طاوعت قلبي لما انقطعت يوما عن رؤيتها ، ولكن كرامتي ثارت على ثورة عارمة وراحت تؤنبني على ربط الأسباب بيني وبين بغي لا تعرف إلا الاستجابة الرخيصة لنزواتها .

وكانت معركة بين عبودية الروح وحريتها ، بين الاستسلام للقلب أو الانقياد للعقل . إنه صراع مرير بذرت فيه بذور نموى الروحى ، وبدأت حياتى الباطنية تتعمق ، وجعلت أهيب بإرادتى أن تعبر هذا الجسر ، أن تفر مما أنا فيه من خزى . وهل هناك هوان أكثر من أن أحب فتاة فتحت أبوابها للجميع ؟!.

ومرت أيام وشهور أتأرجح بين قلبى وكرامتى ، وعشت فى قلق وصرت مشكلة فى عين ذاتى . إن أناسا كثيرين يفرحون بأن يدوروا فى فلك من كانت مثل فتاتى ، أن ينهلوا من نفس النبع الذى ينهل منه الآخرون ، ولكننى عشت فى مجتمع ينظر إلى الحب نظرته إلى عرم ، وإلى أن أية علاقة بين فتى وفتاة إنما هى علاقة آتمة ينظر إليها فى هلع وإنكار ، فما بالك بهيام فتى لا يزال فى المدارس الثانوية عالة على أهله ، بفتاة لعوب تهوى جمع الرجال بنفس حماس هواة جمع طوابع البريد ؟

إننى وإن كنت أحمل قناعا على وجهى كلما شاركت أبى جــلسة المساء فى السلاملك أو شاركت أمى فى أحاديثها ، إلا أننى هتكت ذلك القناع بين وبين ذاتى . إننى باتصالى بها أحقر نفسى ، أمرغ إنسانيتى فى التراب . فلا بد أن أتحرر منها وأن أسترد حريتى ، فحريتى هى عين وجودى . وعزمت على أن أفر منها و لم أجد لى ملجأ إلا الله ، فرحت أصلى وكان يحنقنى أنها كانت تتخايل لى فى صلاتى .

وجاء إلى ألبير ذات ليلة وسألنى عما دعانى إلى مقاطعتهم ، فاعتذرت بأنهم لا يكونون في البيت إلا في المساء وأن ذلك الوقت ليس وقت زيارة ، فهم يجتمعون فيه للعشاء . وإذا بصوت داخلي حاقد يفح في أغوارى : أكان ذلك الوقت مناسبا أيام أن كانت العلاقة بينك وبين أخته طيبة ؟ وعرض على ألبير أن أنهض معه وأن أذهب إلى بيتهم فأبوه في شوق لرؤيتى . وكدت أضعف فقد تآمر على قلبى ، وهممت بأن أقوم معه ولكن إرادتي تغلبت على كل ما ثار في أعماقي من مغريات ، وفرحت بانتصارى وإن أحسست بانعدام الانسجام بيني وبين كل ما حولى .

وبينها كنت أذرع الطريق بين البيت وميدان الظاهر كما اعتدت كل ليلة لمحتها قادمة ، فإذا بقلبي يخفق بين جنبي ، وإذا بي أكاد أن أتسمر في مكاني . إن كل خلجة من خلجاتي تهفو إليها ، وكدت أن أطير إليها متفرحا بهذا اللقاء ولكني درت على عقبي ووسعت من خطوى حتى غبت في البيت وهرعت إلى شباك أرصد الطريق .

فجاءت حتى وقفت على الباب الحديدى للسلاملك وأنا أرتجف فرقا في مكانى ، وجعلت تتلفت وتتردد بين الإقدام والإحجام . وأخيرا نكصت على عقبها وانصرفت وأنا أقاسى مرارة الصراع الذى نشب في أعماقى . قلبى يقفز بين جوانحى في جنون ، إنه يحرضنى على النزول واللحاق بها والسكون إليها ؟ إنها وإن كانت نها للرجال فإنى أريد منها غير ما يريد الآخرون ، أريد أن أنعم بالحديث إليها والإصغاء إلى ما تقول ، ول أن ما تقولة تجرد وجودى إلى جوارها يفيض على سعادة عميقة ، إنها لذة المشاركة في أنقى صورها .

ووجدت نفسى أهبط إلى الشارع كالمسحور وأهرول لألحق بها ، وماإن لفح هواء الليل وجهى حتى استيقظت إرادتى . أأهدم فى لحظة كل ما كافحت من أجله ؟ أأستجيب لرغبة طائشة تقودني إلى هوان نفسى وجرح كبريائى ؟ ووقعت عيناى على راشيل وقد وقفت وحيدة أمام الزقاق الذى تسكن فيه . كانت إستر من فتيات الحي وكنت قد تبادلت معها بعض الأحاديث ، فما كانت العلاقة بيننا لتزيد على حديث عابر ، فوجدت أن أفضل ما أفعله أن أفر إليها من قلبى الذى يدفعنى دفعا للحاق بفورتينيه ، فذهبت إليها ووقفنا تتسامر . وانتهى الحوار على أن نتقابل فى الخامسة بعد ظهر اليوم التالى .

كانت استر تزعم أنها إسبانيولية على الرغم من أنها ولدت في حينا ، فما من يهودى أو يهودية كان يفخر بأنه مصرى . إن غرورهم يصور لهم أنهم من جنس أفضل من كل البشر ، وبالرغم من قلة عددهم فقد أسسوا في وسط منازلنا نادى المكابى وأباحوه لليهود وحرموا على غير اليهود الدخول إلى حرمه المقدس ، وما كان ذلك الحرم ليزيد على ملعب باسكت بول .

كنت أستذكر دروسي وأذهب إلى السينها وألعب الكرة وأشارك أبى وصحبه سهرتهم في السلاملك . وكانت حياتي مزدحمة بالأصدقاء ، ولكنى كنت أحس وحدة وأستشعر حينا إلى الجنس الآخر . فكنت أخرج أنا وإستر كل يوم نجوس خلال حينا أو نركب الترام الذاهب من العباسية عبر شارع فاروق إلى إمبابة ، كنا نهبط من الترام عند بداية كوبرى الزمالك ونسير على النيل نتسامر .

وذات مساء بينا كنا نسير حول جامع الظاهر نمزح ونضحك إذا بصوت غاضب منف قائلا:

\_ إستر ا

وتسمرنا في مكاننا والتفتنا نحو الصوت ، فإذا بشاب يهودي قد وقف متحفزا ، فذهبت إليه إستر ثابتة الخطو فقال لها :

- \_ مين اللي ماشية معاه ده ؟
  - ــ واحد صاحبي .
  - \_ قدامي ع البيت .
  - ــ انت مالك و مالى .
    - \_ ح اقول لامك .
  - ـــ قول لها .. أنا حرة .

وعادت إلى كأن شيئا لم يحدث ، فقلت لها : ـــ مين ده ؟ ـــ ابن عمى .. ولا يهمك .



كانت إستر تحاول أن ترضيني وكانت على استعداد لأن تفعل أى شيء من أجلى . وكانت رائعة الحسن ففي يوم كنت أسير أنا وفريدون في الشارع وكانت إستر جالسة على صندوق وقد تهدل شعرها الأصفر السبط على كتفيها ، فوقف فريدون أمامها يحدق النظر فيها ثم التفت إلى وقال :

\_ نفسى أرسمها .

وقد لوت عنق فريدون أكثر من مرة .

كانت إستر تهرول سعيدة إذا ما حددت لها ميعادا للقاء ، وكانت تذهب إلى المكوجى لتكوى الفستان الوحيد الذى كانت تملكه لتخرج به . وكنت أرقبها من الشرفة مشفقا ، كانت سلوتى وإن لم يتفتح لها قلبى ، ففؤادى المجنون قد تعلق بالأخرى وإن كانت أقل جمالا ، لا تعرف عن الإخلاص شيئا إلا الإخلاص لجسدها .

# 01

كانت الصحف المصرية تصف في خماس رحلة النسور المصرية ، فقد تخرجت أول دفعة من الطيارين المصريين في إنجلترا ، وقد تقرر أن يطير طيارونا بطائراتهم الحربية من لندن إلى القاهرة . إنهم قاموا بطائرات « موث » من مطار ليمب ووصلوا إلى ليبورجيه في فرنسا ، ثلاث ساعات مثيرة قضوها في الجو وما كانت الطائرة تستطيع أن تحلق أكثر من ذلك ، فهي طائرة صغيرة أسموها بحق « موث » أي الناموسة . إنها مغامرة شدت انتباهنا جميعا وجعلتنا نستشعر زهوا وفخرا ، فإخواننا قد ركبوا متن الجو وأمسكو بأيديهم زمام الفضاء .

وقامت الطائرات المصرية الست من ليبورجيه بفرنسا إلى باريس ، وتناقلت وكالات الأنباء النبأ العظيم ، وأفاضت الصحف المصرية في وصف الرحلة . واستراح الطيارون وملت خزانات الطائرات بالوقود ثم استأنفت رحلتها التاريخية من باريس إلى ليون ، وتتبعنا في انفعال أخبار النسور . ومر يومان ونسورنا الشجعان لم يطووا أرض فرنسا ، إنهم يطيرون من ليون إلى بيجو ومن بيجو إلى مرسيليا . وأخيرا يغادرون

سماء فرنسا ليحلقوا في أجواء إيطاليا . إنهم يهبطون إلى أرض المطار في فلورنسا لينعموا بالراحة ويتناولوا المكرونة ويصغوا إلى أنباء الوطن الحبيب من الموظفين المصريين الذين كانه ايه عون لاستقبالهم في نشوة واستبشار

وارتفعت الطائرات لتصارع الجو وتشق طريقها إلى سماء روما تحمل فلذات أكباد مصر وأعز بنيها ، فتية اغتربوا وعرضوا حياتهم للخطر لرفعة بلادهم . وهبطت الطائرات المصرية فى مطار صقلية فامتلأت الأفئدة بالآمال . إنها مرحلة واحدة ثم تلمس الأقدام الأرض الطاهرة ، أرض مصر الغالية .

وطارت الطائرات تحدوها الآمال وتحيط بها القلوب إلى أن هبطت فى مرسى مطروح ، وإذا بالتعليمات تصدر إلى النسور أن ينتظروا بمرسى مطروح حتى تصل إليهم أوامر أخرى .

ستة أيام انقضت وطائرات الموت تحلق في الجو ثم تهبط لتملأ خزاناتها بالوقود حتى وصلت إلى أحب بقاع الأرض إلى قلوب الاثنى عشر مغامرا الذين قادوا طائرات يعبث بها الهواء ، فما كانت أكثر من ست ريشات في مهب الريح .

وراح على جمال الدين باشا وزير الحربية والبحرية يتأهب للفتح المبين ، فقد ولد في وزارته سلاح جديد ، وما أحسب أن أحدا في مصر قد فطن إلى خطورة ذلك المارد الجديد ، فما فكروا فيه إلا أن يكون مظهر الجيش المصرى مشابها لمظهر الجيوش الأوروبية الراقية !

وقامت الاستعدادات على قدم وساق فى ألماظة لاستقبال الملك فؤاد الأول ، فقد تقرر أن يكون جلالته فى استقبال أول سرب مصرى . ولما كان جلالته سيشرف الحفل فقد راح جميع المسئولين يتنافسون فى الاهتام بإبراز نواحى الجمال فيه إرضاء للعاهل الذى بيده الأزرار السحرية التى ترفع أو تخفض ، تعز أو تذل أولئك الذين تعلقوا بحطام الدنيا .

ورسموا الطريق الذى سيشقه جلالته إلى ألماظة وشغلت وزارة الخارجية باختيار وفد المستقبلين وما سيقدم لجلالته من مرطبات . وصار جلالته محور كل تفكير كأنما كان النسور المصريون المنتظرون فى مرسى مطروح نمرة فى حفل تكريم صاحب

الحلالة.

وبعد يومين من الاستعدادات صدرت الأوامر للطيارين المصريين بالتحليق إلى القاهرة ، ومنذ الصباح الباكر اصطف جنود الجيش والبوليس من قصر عابدين حتى مطار ألماظة ، وتعطل المرور وتعطلت مصالح الناس وركبوا شططا ليوفروا كل سبل الراحة والاستعلاء لرجل لعبت الصدفة العمياء دورها المجنون ليكون على رأس أمته ، تحلب كل طيباتها لمتعته .

وراح الموكب الملكى يشق القاهرة إلى ألماظة ، فهرع الناس إلى الشرفات وإلى جانبى الطريق ليتسلوا بمشاهدة الركب الفاخر . وإنهم ليسرعون إلى النوافذ إذا ما مست آذائهم أصوات تعلن عن عرس أو أراجوز ، فما كان اصطفاف الناس يوما على ضفتى طريق أو تكدسهم فى النوافذ والشرفات دليلا على حب أو تعاطف مع الذين

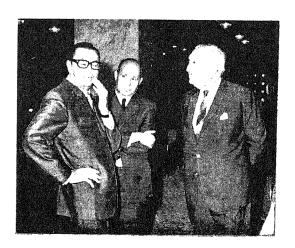

يشقون جموع البشر في كبرياء واستعلاء ، فما أكثر الطغاة والمستبدين الذين خف الناس للتفرج عليهم .

وأزت الطائرات في سماء القاهرة وحلقت على ارتفاع منخفض ، وكان أزيزها أروع من لحن شجى فى آذان المصريين . إنه صوت عبث بأوتار القلوب وملأ الصدور نشوة وشحن الأرواح بالانفعال والبهجة ، فإذا بدموع تترقرق فى العيون .

وارتفعت صيحات صادقة تعبر عن الفرحة ، وخفقت الأفندة حبا ، فالقلوب تتعلق بكل ما من شأنه أن يرفع الرءوس ويجعل الأبصار ترنو إلى السماء . ورفعت عيني أرصد النسور في طياراتهم وأنا في قمة الانفعال ، وما خطر لي على قلب أن القدر سيربط بيني وبينهم الأسباب ، وأن زهرة عمري سأقضيها في هذا السلاح الذي سيعلن مولده عندما تلمس عجلات أول سرب مصري أرض المطار .

واشترت مصر من إنجلترا ست طائرات أخرى ، وما خطرت خاطرة على فكر مسئول أن يشترى طائرات من دولة أخرى ، فما كان في مصر من يجرؤ أن يحلم بشراء شيء من غير الدولة المحتلة حتى لا يغضب السادة المتربعين في قصر الدوبارة ، فخزانة مصر كانت تصب في خزانة الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس .

وسافر النسور إلى لندن وقادوا طائراتهم وغادروا أرض بريطانيا العظمى وراحوا يحلقون فى فرنسا وتأهبوا للهبوط فى مطار باريس ، كان الضباب كثيفا وكانت الرؤية متعذرة ، وما كان أمامهم إلا محاولة النزول ، فالوقود فى الخزانات على وشك النفاد . وهبطت الطائرات واحدة إثر أخرى، وإذا بطائرة ترتطم بالأرض وتتحطم، إنها طائرة حجاج وشهدى ، ووصل النبأ الفاجع إلى مصر فنزل بالقلوب حزن ، وخرجت مصر تودع جان أول شهيدين للسلاح الناشئ . خاضت المجلات الفنية في نشر أنباء فؤاد الشامى فقد صار يهدد فنانات الصالات ، وأضفت عليه ألقابا لا بد أنها كانت ترضى غروره الجاهل . كانت تنعته مرة بإمبراطور الليل ومرة بفتوة عماد الدين ، وكنت أقرأ تلك الأبناء وأنا أفكر في دهش في أمر عصابة فؤاد . أحقا صار لفؤاد عصابة وأصبح ميدان نشاطها الملاهى الليلية ، أم أن المجلات تبالغ وتكتب تلك المقالات لإثارة قرائها ؟!.

كان فؤاد منذ أن كان صبياً يحاول أن يشد الأنظار إليه ، فكان بمناسبة وبغير مناسبة يستعرض عضلاته ويروى النوادر التي يدلل بها على قو ته الجسمانية ، وكان يتميز بجرأة تبلغ مرحلة التهور . حاول أن يكون ملاكما ، وحاول أن يكون رباعا ، وتحدى بطل مصر فى المصارعة دون أن تكون له أدنى خبرة بها وهزم فى الثانية الأولى من المباراة ، ونجح فى أن يلقى الرعب فى قلوب لاعبى الكرة الذين يوقعهم سوء حظهم فى مباراة فريقنا ، وكنت أركبه بسخرياتي وأنا طفل منارحة الذين يوقعهم سوء حظهم فى مباراة فريقنا ، وكنت أركبه بسخرياتي وأنا طفل يدى أخى أحمد أن يتلقفنى ، وبدلا من أن يدم بحر عن أن يحملنى بين يديه ويطلب من أخى أحمد أن يتلقفنى ، وبدلا من أن يدفع بي إلى يدى أخى الممدودتين قذفنى فى غبظ إلى الأرض فارتطمت بها وبقيت مدة فى شبه غيبوبة ، تصل إلى مسامعى صرخات أحمد خافتة مفزوعة :

ـــ قتلته .. قتلته .

ولما أفقت أحسست ضلوعي تؤلمني ، ولكن ألم خيانته كان أقسى في نفسي ، حقيقة جرحت كبرياءه في ذلك اليوم فإني تركت معه قرشين منذ أيام وطلبت منه أن يعيدهما إلى فأبي ، فما كان مني إلا أن أخذت الكرة وصعدت إلى الشرفة وأخذت أنادي وأنا أطوح الكرة في الهواء وقد دليتها من رباطها :

ــ من ده بكره .. بقرشين .. من ده بكره .. بقرشين .

وكان جميع رفاقي يعلمون قصة القرشين فأحذوا يضحكون وفؤاد يكتم غيظه ،

حتى إذا تعبت من النداء وهبطت لألعب مع الرفاق لم أكن أحسب أن ذلك سيكلفني غاليا .

وكان فؤاد يملك عيالا خصبا ، كان يروى مغامراته المتخيلة في أسلوب أخاذ . إنه كان يحلم ولا شك بالبطولة ، كان ينفس عن رغبات تمور في وجدانه ، وقد كنت أهمس لزملائي في أثناء استرساله في رواية أحلامه :

\_ نتشه .. نتشه .

فإذا ما ضبطنى متلبسا بالهمس كان يتوعدنى فكنت أطلق ساق للريح . ولكنى أقرر حقيقة لم أكن أكره فؤاد وكنت أحب أن أصغى إلى « نتشاته » ، ولما كثر تهديده لنا وطالت يده علينا تمنيت أن يبتعد عنا وقد كان ، وذهب إلى البكرية والتقى بشباب ضائع فكان أن كون عصابته .

ودفعنى الفضول بعد أن أصبح فؤاد الشامى مادة لا تخلو منها مجلة فنية أن أتقصى ودفعنى الفضول بعد أن أصبح فؤاد الشامى مادة لا تخلو منها مجلة فنية أن أتقصى أخباره . إننى على كثرة ما سمعت منه لم أسمع قصة تدور حول امرأة أو تعاطى الحشيش أو المخدرات . إن كل ما كان يحلم به أن تنشر صورته في الصحف بمناسبة ضربه لرقم قياسي في رفع الأثقال أو الملاكمة أو المصارعة ولكن شيئا من ذلك لم يتحقق ، ولعل ذلك دفعه إلى أن يتلمس طريقا آخر يحقق فيه ذاته ويؤكد أهميته .

وفى شارع عماد الدين سمعت عن فؤاد حكايات غلفت ولا شك بمبالغات ، فقد فرض إتاوات على كل راقصات الملاهى الليلية ، بعد أن حطم البارات وضرب الفتوات وألقى الرعب في قلوب الجميع .

ولما سألت :

\_ وأين البوليس ؟

قيل لي إنه أبرم اتفاقا مع ماركو .

ـــومن هو ماركو هذا ؟

فقیل لی إنه کونستابل انجلیزی کان یطلق سراح فؤاد کلما قبض علیه فی مشاجرة ، وکان یحفظ کل ما یقدم ضده من شکایات تقدمها راقصات ضقن به وبرجال عصانته . كان فؤاد يقبض من أصحاب البارات والملاهى الليلية والراقصات وكان ماركو يقبض من فؤاد . كانت وزارة الداخلية فى أيدى المحتلين وكان الإنجليز هم عصب الوزارة والمشرفين على الأمن ، فكانت تجارة المخدرات فى أيديهم و لم يتورعوا عن حماية المجرمين والخارجين على القانون لقاء أجر معلوم .

كان فؤاد منذ أن كان غلاما قد شق عصا طاعة أسرته ، وكان يتلذذ كلما ارتكب حماقة لا يقرها مجتمعه . و لم يكن فؤاد وحده قد حطم جسور الود بينه وبين ما تعارف الناس عليه بل شاركه في ذلك أخوه مختار ، ولكن مختارا قد عرف الطريق السوى .

فقد وجد أنه يحطم نفسه بعداوته لكل ما تقع عليه عيناه فاستقام ورضى بأن يكون واحدا في ركب رضى بواقعه ، يتحرك في دائرة إمكانياته وآماله ومشروعاته المقبلة ؟ أما فؤاد فقد غرق في الأحلام وظل يرنو إلى ما يريد أن يكونه ، ثم انطلق في سبيله وقد داس كل المبادئ والقيم .

وفى ذات صباح قرأت فى الصحف أن عصابة فؤاد الشامى قد قتلت فى ملهى البوسفور الراقصة امتثال فوزى ، وأنه قد قبض على حسين إبراهيم حسين بتهمة القتل . وهرعت إلى شارع سوق الجراية فرأيت العم إبراهيم فى دكانه والها حزينا فأحسست أسى ، وكنت فى أعماقى أومن أن حسينا قد جر إلى الاشتراك فى تلك الجريمة جرا .

كتت أعرف أن كلمة طيبة تدفع الفتى إلى القيام بأية مغامرة ، كنا نقول له : — بقى يصح يا أبو الحسن ان البيت اللى قدامنا يدار للدعارة وانت موجود ؟ فإذا به يأتى في جنح الليل مع بعض أصدقائه ويضربون كل من في البيت المشبوه ، ولا يغادر المكان قبل أن يترك من فيه الحى كله .

إن فؤاد قد استغل فيه هذه الناحية ولا شك ، فرحت أتقصى الحقائق أسأل كل من يعرفون حسين زكلة عن قرب ، فإذا بالصورة تكتمل أمام خيالى ، جاءه فؤاد وقال له :

ـــ أبو الحسن! عايزين نشوف ضربة رقبة القزازة .

ولم يكذب أبو الحسن خبرا ، فجاء بزجاجة وكسرها وأخذ رقبتها وراح يسنها

ثلاثة أيام ، ثم أخفاها فى ملابسه وذهب إلى كازينو البوسفور وجلس يتربص ، حتى إذا قامت امتثال فوزى تغنى وترقص انقض عليها وضربها ضربات قاتلة ، وماتت امتثال وألقى فى غيابة السجن فؤاد الشامى وعصابته ثمرة التمرد والضياع .

## ٦.

كان البرلمان يتكون من مجلسين : مجلس الشيوخ ومجلس النواب ، وكان معظم الشيوخ من أصحاب الإقطاعيات ، فإذا ما جاء يوم الانتخابات عاش الباشا المرشح بين فلاحيه يغمرهم بعطفه ورعايته ، حتى إذا ماكان يوم الانتخاب كدسهم فى اللوريات ونقلهم إلى مكاتب الانتخاب كا تنقل المواشى إلى السلخانات!

كان الفلاحون هم أصحاب الأصوات وكانوا يؤيدون صاحب الأرض أو من يؤيده صاحب الأرض فما كانت لهم إرادة ؟ أما في المدن فقد نجحت الصحافة الوفدية في أن تكون رأيا عاما وفي أن تهدم أي زعيم لا يرضى عنه الوفد وإن كان من أنفع الزعماء وأخلصهم لبلاده .

كان الفلاحون في قبضة الوفديين وكان زعماء الطلبة منهم ، فكان أن صارت إرادة الأمة ، إلا أن طبقة جديدة قد بدأت تتكون بعد أن أسس بنك مصر شركة مصر للغزل والنسيج بالمجلة ، فقد صار هناك لأول مرة في مصر تجمع عمالي له شأنه .

كان العمال قبل ذلك مبعثرين فى القاهرة والإسكندرية وبعض عسواصم المحافظات ، وكانوا يعملون فى الصناعات اليدوية الصغيرة أو فى محال التجارة أو فى بعض شركات السجاير و الدخان التى كانت تعتمد فى لف السجاير باليد على صغار الفتيان والفتيات . وكان المؤلاء العمال ممثلون فى الأحزاب ، وكان الدكتور محجوب ثابت مستشارهم ، وكان الدكتور محجوب ينصحهم بأن يجانبوا الأحزاب لمصلحتهم ومصلحة وطنهم ويقول لهم :

 بقدر ما يعمل لمصلحتكم ومصلحة وطنكم . أيدوا من يعمل لكم خيرا واخذلوا من يعمل لكم خيرا واخذلوا من يحاول تسخيركم . ولا أريد أن يكون لسان حالى يوما ما : « ذل من دافع عن الذيل » : وكونوا أعزاء النفوس ولا تقصروا عنقى ، ولا تسمعوا لقول الذين يقولون لكم أيدوا الأحزاب « على بياض » ، وأكرر لكم القول والنصيحة أن يكون تأييدكم لكل حزب بقدر ما يعمل لرفع مستواكم من حيث المعيشة والصحة والنهوض بكم إلى مستوى كريم ، ولكن لا تنسوا استقلال مصر وسودانها والسودان ومصره .

هاجمت الصحف الوفدية الدكتور ، ولكن لم يجد الوفد في العمال ما يشغل تفكيره فعمال السكك الحديدية وهم أكبر تجمع عمالي يدينون بالولاء له . ولكن بعد أن أحذت الصناعة تنمو في البلاد وأخذت العمالة في التضخم وأصبح لأصوات العمال في الانتخابات أهمية ، فكر الوفد في أن ينصب لهم زعيما وفديا .

كان النبيل عباس حليم قد انتقد الأسرة المالكة فغضب عليه الملك وحرمه من لقبه ، وكان إذا ما غضب الملك على أحد أسرع الوفد فى احتضانه ، فراحت الصحف الوفدية تفيض بأنباء عباس حليم بعد أن حلعت عليه لقب « الشريف » عباس حليم . وراح عباس حليم بإيعاز من الوفد يتصل بالعمال ، وكانت الصحافة الوفدية على علم بأهداف ذلك فكانت تتبع خطواته وتصف اجتماعاته ومشروعاته ، وصارت كلما ذكرت اسمه أردفته بلقبه الجديد « زعم العمال » .

وعلى مر الأيام صار عباس حليم زعيما للعمال بفضل الصحافة الوفدية والمستغلين والمتملين لا يسير إلا في زفة من الأنصار . والمتملقين لكل ذي نفوذ وسلطان ، وصار الشريف لا يسير إلا في زفة من الأنصار . وفي ذات يوم أراد أن يحض العمال على التماسك والترابط فجمعهم ووقف فيهم خطيبا وقال :

ــ فيه واحد حبل نازل من السما ، كله يمسك فيه .

أراد أن يستشهد بقول الله تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » . فلم تسعفه اللغة ، فراح يعبر عن الآية الكريمة بأسلوب عامى ركيك على قدر فهمه وتصوره . ولم يكن عباس حليم من العمال وما كان بقادر على أن يعبر عن آلامهم وامالهم ، وكان كل ما يمتاز به أنه من الأسرة المالكة ، من الأسرة التي يجرى في عروقها الدم الأزرق النبيل و كان لذلك سحره وتأثيره ، وزاد في قدره أنه وقف في صف أعداء الملك وكان ذلك وحده كافيا في نظر الوفد لاعتبار الرجل من كبار الوطنيين !

لم يكن يهم فى شيء معرفة أنسباب الحلاف بين الملك وبين النبيل السابق أهى خلافات شخصية أم خلافات من أجل مصلحة الوطن ، المهم أن الحلاف قد وقع وأن النبيل السابق قد صار فى المعسكر المناوئ للملك فصار من الواجب على الوفد مكافأته .

ألم يكن فى الوفد من يصلح لزعامة العمال غير عباس حليم ؟! أليس فى تنصيب الرجل الذى لم تكن بينه وبين العمال أدنى صلة على رأس الطبقة الجديدة التي بدأت تتكون ليكون لها أثر كبير فى سياسة البلاد استخفاف بالعقول وتحقير لشأن العمال ؟ كان الوفد فى ذلك الوقت واثقا من نفسه حتى لقد ذاع بين الناس القول المشهور : لو رشح الوفد حمارا فى أية دائرة فسيفوز فى الانتخابات على أى مرشح غير وفدى ، فلم يشغل نفسه فى التفكير فى مدى صلاحية عباس حليم للزعامة الجديدة ونادى به زعيما ، وعلى أنصاره المنتشرين فى طول البلاد وعرضها أن يقبلوا هذا الوضع وأن يؤيدوه .

كان همس خافت يدور بين الذين بقى لهم ظل من رأى من الوفدين بأنه إذا كان ولا بد من زعامة للعمال فلماذا لا يكون زهير صبرى قائدهم وحبيبهم ؟ كان زهير صبرى قد طلع على الناس بتقليعة جديدة فى زمن التقاليع ، كان يزعم أنه شيوعى ملكى ، أى أنه يؤمن بالشيوعية وفى نفس الوقت يدين بالولاء للملك فؤاد الأول . وكانت الشيوعية بغيضة إلى قلوب شعب عرف التدين منذ فجر التاريخ ، فهى الكفر والإلحاد ولا شيء غيرهما ، لذلك أعرض عنه الناس بما فيهم العمال . وما كان أحد بقادر على أن يسخر من زعمه فما كانت مبادئ الشيوعية قد عرفت بين الجماهير ، وما كان أحد ليحرؤ على أت يهزأ بمن لاذ بعاهل البلاد .

وكان التمسح بالأعتاب الملكية الصفة المميزة لذلك العهد ، فرؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والأندية السياسية من البيت الملكي الكريم ، وكانت الفلوب تخفق بالبهجة والسرور إذا ما قام أحد السادة الأمجاد وخطب بلغة عربية مرغ فيها أنف سيبويه فى التراب ، فيا لفرحة المصريين عندما يسمعون أحدا من المتعالين يحدثهم بلغتهم وإن تحطمت على شفتيه .

قبل الناس زعامة عباس حليم للعمال دون مناقشة ، حتى الذين كانو ا يجتمعون في السلاملك لم يجدوا في ذلك شيئا غريبا ، إن الشيء الذي أغضبهم أن لقبوا عباس حليم « بالشريف » فهو ليس من نسل النبي ، فالأشراف لا بدوأن يكونوا من نسل محمد عليه و هؤلاء لهم سجل في وزارة الأوقاف تجرى على الفقراء منهم الأرزاق ، وعباس حلم ليس له ذكر في ذلك السجل الشريف !

## 11

كنت أخرج عقب مباراة الكرة إلى ميدان الظاهر ، وكنت ألعب كل يوم مباراة في أماكن متفرقة : في حينًا . . في الشرابية . . في أرض قره ميدان في القلعة . . في سوق قليوب . . في أرض العيون بالعباسية الشرقية . . في نادى السكة الحديد . وما إن أسير في شارعنا حتى تجرى إستر لتلحق بي ، فكنا نجوس خلال شوارع السكاكيني أو في شارعنا حتى تجرى إستر لتلحق بي ، فكنا نجوس خلال شوارع السكاكيني أو نركب الترام إلى الجزيرة وما كنا نذهب إلى السينا أبدا فما كانت إستسر تحب مشاهدتها .

وما كان يمريوم إلا وألتقى أناوهى ، وقد أحسست أنها تعلقت بى ولكنها لم تستطع أن تغسل عن قلبى بصمات فورتينيه ، فإننى كنت أجاهد نفسى لكيلا أذهب كل ليلة إلى محطة ترام الظاهر لأنتظرها كا اعتدت أن أفعل من قبل . كانت معارك رهيبة تنشب فى وجدانى بين فؤادى وعقلى وكرامتى ، وكانت كرامتى تنتصر بعد مجاهدة ومعاناة ومقاومة تيار عواطفى . ولكى أكون صادقا أقول إن تيار مشاعرى قد انتصر مرات فخرجت أرقب هبوطها من الترام متلصصا حتى إذا ما أقبلت نحوى هربت من طريقها خافق القلب مذعورا .

كانت علاقتى بفورتينيه رياضة لروحى وإرادق . إننى كنت أصلى لربى وما كانت صلاتى لضغط من أبى أو أمى بل كانت عن اقتناع . لقد كنت أرى الله فى كل ما أمد إليه عيني ، ولكن كان لي قلب يهفو إلى الجنس الآخر فلم يكن طريق الفضيلة مفروشا بالورود ، إنه طريق شاق ليس فيه إلا مجاهدة وعنت وإرهاق

إن الاستجابة لرغبات فورتينيه أيسر من الصمود ، فما أسهل الهبوط وأيسر الاستسلام للإغراء ، وقد كدت أستسلم لها أكثر من مرة لولا ذلك الخجل العنيف الذى استشعرت به في ضميرى ، فقد كنت في الجهر والخفاء أستشعر أن الله يسرى في مسرى الدم .

كنت فى كل أطوار حياتى أهفو إلى السماء ، فإذا ما ارتكبت هفوة كان ضميرى يعنفنى فى صرامة ، فكانت أية لذة عابرة لا تتساوق مع ألم النفس والندم والعذاب . لذلك كنت أرتجف فرقا من أن يقودنى ضعفى إلى الاستغراق فى لذة محرمة تنخر فى قلب وجودى وتسوقنى إلى مسالك البوار .

أذكر أن أم فورتينيه نادتني أيام أن كانوا ساكتين أمامنا وطلبت منى أن أمكث مع فورتينيه المريضة لأنها وحدها إلى أن تنطلق الأم إلى الصيدلية لتحضر لها الدواء ، فدخلت وجلست بجوار سريرها . فما إن خرجت الأم وأغلقت خلفها الباب حتى نهضت فورتينيه ومالت على وأخذت تقبلني في سعار .

تدفقت الدماء حارة فى عروقى وكدت أغيب فى غيبوبة النشوة ، وإذا بصرخة تنبعث من أعماق وجودى تحذرنى من عواقب ضعفى واستسلامى . إنها لحظة لذة فى أعقابها شقاء طويل وألم عميق وحساب عسير .

واضطربت بين يديها ولفنى قلق حائر سرعان ما انقشع ، فقد اطمأن قلبى لما تذكرت الله وأحسست حريتى تعود إلى بعد أن كدت أتردى فى مهاوى عبودية جسدينا ، فأبعدتها عنى فى رفق ووضعت رأسها على الوسادة ثم سحبت عليها الغطاء . كدت أسمع قهقهات الرذيلة تدوى فى أرجاء المكان ساخرة من تصرفى الصبيائى ، وقرأت فى عينها الضيق والاستخفاف بل والازدراء ، ولكننى كنت سعيدا سعادة جنة بانتصارى على ضعفى وعلى شيطانى الذى كان يزين لى الخطيئة ويوسوس فى أغوارى أن الله فتح لعباده أبواب التوبة وأنه غفور ستار .

كانت فورتينيه تبذل كل مالديها من إغراء لتعصف بيي، وكنت أقاوم وأتأ لم وكان

الألم يردنى إلى ذاتى ، فما كنت أريد منها ذلك الجسد المبذول لكل من يتصل بها بل كنت أريد منها أن أغذى ذلك السر الإلهى الذى يجعل روحا تهفو إلى روح .

لو كان الجمال هو الذي يأسرنا لوجدت في إستر عزاء عنها ، فهي أجمل منها ؛ ولكنني لم أكن أحس معها تلك الإحساسات العميقة المرهفة القادرة على تذوق الألم واللذة معا ، تلك المشاعر التي كانت تزيد في خصب ذاتي وتترك أثرا عميقا في وجداني .

تركت فورتينيه حينا وسكنت مع أهلها فى البكرية لا يفصل بينى وبينها إلا شارع الجليج المصرى ، فكنت أذهب إلى محطة ترام الظاهر أنتظرها وأسير إلى جوارها مغتبطا حتى باب بيتها . وفى ذات ليلة أرادت أن تأخذنى إلى سطح الدار وكدت أستجيب لها ، وبينا كنا نصعد فى الدرج المظلم إذا بصوت ساكنة تحت شقتها تقول فى صوت مفزوع :

\_ مين ؟ . . مين اللي طالع ؟

وفى خضة قفزت الدرجات هاربا وأنا أسمع المشاجرة التى نشبت بين فورتينيه وبين جارتها .كانت فورتينيه تلوم جارتها لأنها تسأل عمن هناك كلما سمعت وقع أقدام ، وراحت غيرتى تؤكد لى أن فورتينيه قد اعتادت أن تأخذ عشاقها إلى السطح وأن الجارة تفسد تدبيرها فى بعض الأحيان .

و بعد تلك الليلة أخذت أقاوم ضعفى فلم أعد أذهب لانتظارها في المساء وإن كانت كل خلجة من خلجاتي تهتف بي أن أنطلق لأسعد باللحظات التي أسير فيها إلى جوارها من ميدان الظاهر إلى بيتها ، وما كانت المسافة لتزيد عن مئات الأمتار!

كنت أقابل صديقها الجديد جارها الذي كان يستطيع أن يصافحها من شرفته إذا ما كانت في شرفتها المقابلة ، فقد كان الشارع الذي تسكن فيه ضيقا لا يسمح بمرور أكثر من سيارة في اتجاه واحد ، وكنا نكتفي بالتحية من بعيد . وكم كانت دهشتي عندما جاء إلى في السلاملك يشكو مما شكا منه محمود أبو شفاتير من قبل ، إنه يشكو نهمها الذي لا يعرف الشبع .

لم أحس ارتياحا لحديثه وإن عجبت في قرارة نفسي من أنه يأتي إلى ليشكو من

جوعها الجنسى . لماذا أنا بالذات ؟! وانتابني ضيق وقلق واشمئزاز وقررت أن أقطع كل صلة بيني وبينها وأن أكبح جماح عواطفى ، وأن أدوس قلبى المجنون الذي كاد أن يمر غ كرامتي في الأوحال .

وقد كان فلم أذهب لمقابلتها ولم أعد أزور أهلها ، حتى إننى لم أعرف أنهم قد تركوا الحي إلا مصادفة من بقال يهودي كنت أنا وهي نقف عنده نتحدث طويلا في بعض الأمسيات .

# 77

كان عيد الأضحى على الأبواب فكان حديث زوار السلاملك الحج ومراسمه ، وشوق العم سيد الشامى إلى أداء الفريضة ، وقرار إبراهيم الشرى أن يحج فى العام القابل ، وتعليق الجميع على ذلك القرار وذكر بعض النتف عن « شقاوة » الشيخ إبراهيم والتعقيب على مغاماراته بأن الله غفور رحيم . وقد سكت أبى عما كابد من متاعب فى حجته ، ولا أدرى أكان ذلك لأن ذكر المشاق التى يتحملها الحاج صده عن بيت الله أم لأن أبى بطبعه لا يحب أن يشكو أو يتململ ؟!

وكانت أصوات الخراف التى وضعت فى البدروم ترتفع بين آن وآن ، فبإذا بأحدهم يلتقط من تلك الأصوات خيط الحديث فيتكلم فى الأضحية وحكمتها ، وما كنت قد عرفت بعد أن الشعوب البدائية كانت تتقرب إلى آلهتها بذبح الأبناء الأبكار وأن الله سبحانه وتعالى قد شرع ذبح الأضاحي نسخا لتلك العادة .

وانقضت ساعات السمر وانقضى السمار ودخلت إلى فراشى فإذا بى أحس أن حرارتى قد ارتفعت ، فرأيت بعد تفكير أن أكتم ما ألم بى حتى لا أحرم من مشاركة أهل الدار فى التهام اللحم المشوى صبيحة يوم العيد ولم يبق عليه إلا يومان .

ونمت و لم أستيقظ إلا بعد أن تسللت الشمس من نافذة حجرتي وغمرت وجهى تلسعني حرارتها ، فقمت وأنا أترنح أرد دواري إلى حرارة الشمس وأنكر على نفسي مرضى ، فما أقدرنا على أن نكذب على أنفسنا وأن نصدق كذبنا ! ومر اليوم وجاءت لحظة استعدادنا للذهاب إلى ملعب الكرة القريب من دارنا ، فقد كانت هناك مباراة بيننا وبين فريق من فرق الأحياء المجاورة وماكان أكثرها في ذلك الوقت ، فتحاملت على نفسى ولبست ملابس اللعب وذهبت مع الرفاق وأنا أستشعر أن جسمى يحن إلى الأرض يريد أن ينقض .

وسمعت صفارة الحكم كطنين في أذنى ، ومددت عيني أنظر فإذا بكل شيء يتراقص فخطر لى أن أنسحب من الميدان ، ولكنني نحيت ذلك الخاطر جانبا فما كنت لأترك فريقي يلعب ناقصا ، واستمررت في اللعب أجرى وأقفز وأهجم واتقهقر وإن كنت أستشعر أن قدمي أضعف من أن تحملاني .

وطال وقت اللعب وكان يمر قبل ذلك اليوم كلمح البصر ، فلما سمعت صفارة الانتهاء سرت بين الرفاق إلى البيت أسمع أصواتهم متداخلة لا أدرى ما إذا كنا قد انتصر نا أو هزمنا . وانسللت أتحامل على نفسى حتى وصلت إلى سريرى فتمددت فيه ألتقط أنفاسى ، أقاسى من النار التي اشتعلت في جسمى .

كان مرض الدنجى منتشرا فى تلك الأيام ؛ إنه حمى قاسية تصيب الرأس بالدوار وتفكك الأوصال وترفع درجة الحرارة ، وقد قيل إنه يحدث انفجارا بالأذنين قبل أن يسوق فريسته إلى الموت ، وقد بت موقنا تلك الليلة أننى سقطت فريسة للدنجى . يسوق فريسته إلى الموت ، وقد بت موقنا تلك الليلة أننى سقطت فريسة للدنجى .

أأقول لأمى إننى مريض لتحرمنى من مشاركة إخوتى فى أكل لحم الأضحية المشوى فى الصباح الباكر ؟ وما فكرت طويلا فقد قررت أن أكتم أمر مرضى وأن آكل مع الآكلين وليكن بعد ذلك ما يكون . لم تغمض لى عين فالحرارة التى غمرتنى أطارت النوم من عينى . وانتصف الليل وإذا بانفجار يدوى فى أذنى فأرهفت كل حواسى ، بل أصبحت كتلة من الحواس وانتابنى ذعر شديد ، إننى أموت وحدى ، أأصرخ ؟ بل أصبحت كتلة من الحواس وانتابنى ذعر شديد ، إننى أموت وحدى ، أأصرخ ؟ من الحكمة أن أؤدى حق الله أن أصلى له ، أن أسأله بدموعى أن يغفر لى ، أن أكون من الحكمة الجيدة التى سأقدم عليها .

و فى لحظة بات الكون كله أنا والله جل جلاله ، أنا شىء صغير قد استسلم لمصيره وتعلق كل رجائه بالحقيقة الكبرى ، بذى الفضل العظيم ، بالرءوف الرحيم ، بالغفور الحليم ، بالحي القيوم ، بالسميع العليم ، بالرحمن الرحيم .

وأضاءت فى و جدانى عين صارت ترى أشياء جديدة ، أشياء لا تجسد ، بل أنوارا تنتشر فى أرجائى تمنحنى أمنا وسلاما . ورأيت أن أنوضاً ولكن كيف أنهض إلى حيث الماء وأنا على أعتاب الآخرة أطوى تجربة الدنيا لأدخل تجربة جديدة مثيرة ؟ ولمست الجدار القريب منى وتيممت وأنا أعجب فى أعماقى من ذلك الهدوء الذى لفنى ، و ما انتهيت من مسح قدمى حتى توجهت فى نومى إلى القبلة وصليت وأنا نائم ركمتين ، كانت صلاتى مناجاة حارة لربى . وقد كنت خاشعا خشوعا مهيبا وكانت ابتهالاتى مبللة بدموعى . وانتهيت من صلاتى وأنا أستشعر راحة لم أحسها لما صليت بعد ذلك فى جوف الكعبة .

وانتظرت فى هدوء خروج روحى من جسدى لأخرج من سجن المادة وأبدأ الرحلة الأبدية رحلة الخلود ، وإذا بأصوات فى الشارع تصل إلى مسامعى . إننى أسمع ، كيف أسمع بعد أن انفجرت طبلتا أذنى ؟ لعلى أسمع من العالم الآخر ! وتحسست جسمى بيدى وعجبت لأنى أحس مرور يدى على وجهى . على عنقى . . على صدرى . إن روحى لا تزال تسرى فى بدنى . ورفعت رأسى وتحاملت فإذا بى جالس فى فراشى . وزحفت حتى حافة السرير ثم هبطت قائما على رجلى وسرت إلى البلكون وفتحتها ودخلت ، وما نظرت إلى مصدر الأصوات حتى وجدت أناسا يتعاونون على استبدال عجلة سيارة بالعجلة الاحتياطية .

إن ما سمعته لم يكن انفجار أذنى بل انفجار كاوتش سيارة . وسرت فى بدنى رعدة ودثر فى خوف وامتلأت رعبا وعجبت للمشاعر التى مارت فى كيانى وثارت ثورة بركان . كنت أحسب أن الفرحة ستعربد بين جنبى وأن الطمأنينة ستغمر فى لم تأكدت أننى لا أزال على قيد الحياة فإذا بى أرتجف من الرأس إلى القدم ، وإذا بقلبى يخفق فى وله قلق وما دريت كنه تلك المشاعر الغربية . أكانت للتعبير عن الخوف من أن حياتى كادت أن تطوى أم كانت للتعبير عن الخوف من أن الحياة لا تزال لها بقية ؟ وعدت إلى فراشى ونمت ، وفى الصباح الباكر استيقظت على رائحة شواء . إن إخوتى قد بدأوا فى وضع أسياخ اللحم على مواقد الفحم ، فهببت من نومى وأسرعت

إلى السطح فإذا بمن فيه من أهلى يتخاطفون ما يتم نضجه ويلقون به فى الأفواه ، فرحت أشق طريقى إلى حيث وضع الإناء الذى يوضع فيه اللحم المشوى ، وأخذت أخطف كالصقر كل ما يسلت من الأسياخ . وبعد أن أكلت حتى امتلأت أحسست الحمى تنقشع ، ومنذ ذلك اليوم وأنا أعالج الحمى بالكباب .

#### 74

فى الإجازة الصيفية عرف سعيد الرواية الإنجليزية المقررة على البكالوريا فى العام التالى ، كانت مسرحية « كريتون العجيب » ففاتح أحد زملائه فى أن يقوما بترجمتها . واختمرت الفكرة فى رأسيهما فأى عمل يقومان به خير من الانتظار فى البيت بلا عمل . وقام أحدهما بترجمة الفصل الأول والفصل الثالث وقام الآخر بترجمة الفصل الثانى والفصل الرابع .

وانتهيا من الترجمة وقامت فى وجهيهما العقبة التى تقوم فى وجه كل من يبتدئ الترجمة أو التأليف . أين الناشر الذى يقبل أن ينشر مسرحية مترجمة لمترجمين ناشئين وإن كان مقررة على طلبة البكالوريا ؟ وراحا يبحثان عن ناشر فى شارع الفجالة فى حى مكتبات الكتب المدرسية ، فوجدا ناشرا قبل تلك المغامرة واتقف معهما على أن يعطيهما مقابل الترجمة مائتين من النسخ ، يقومان بتوزيعها وتحصيل ثمنها .

وابتدأت السنة الدراسية وعرفت الترجمة طريقها إلى الطلبة ، فإذا بذلك الرواج يُفتح شهية سعيد والناشر معا ، فاتفقا على أن يقوم سعيد بجمع المحفوظات الإنجليزية في كتاب ، وأن يقوم بشرحها وترجمتها إلى العربية وأن يشترك في نصف التكاليف وأن يكون له نصف الأرباح .

وراح سعيد يغدو ويروح بين الناشر وبين المطبعة ، وفى أثناء تردد أخى على الناشر دار بينهما حوار ، لماذا لا يشتركان معا فى المكتبة كما اشتركا فى الكتاب ؟ ووافق الطرفان على الفكرة و لم يبق إلا التنفيذ .

وظهر كتاب المحفوظات الإنجليزية ، وأرسل سعيد السائق ليحضر له مائة نسخة

من الكتاب لأوزعها على رفاق في المدرسة ، فعاد السائق بالنسخ . ثم أرسله مرة ثانية ليحضر مائة نسخة أخرى فسرعان ما عاد بها . ولما أرسله المرة الثالثة قال له الناشر إن نصيب سعيد قد سدد .

وغضب سعيد وثار ، ولكنه حمد الله أن كشف الله ذلك الناشر قبل أن يشاركه في المكتبة . وانطلـق سعيد إلى الفجالة ليعاتب الرجل ويحاسبه ، فإذا به يجدعنده فناتين ، فما إن رأى سعيد حتى قال له :

\_ تعال نخطف رجلنا للمطبعة بالحسين .

وذهب الجميع إلى المطبعة ، وما إن انتهى العمل بها حتى قال صاحب المكتبة : \_ تعالوا نتعشى عند الدهان .

وذهبوا إلى الصاغة وصعدوا إلى إحدى الغرف المعدة للأسر المصونة ، وجلس الناشر وفتاة في ناحية وجلس سعيد في الناحية الأخرى ، وإذا بالفتاة الثانية تأتى لنجلس إلى جواره وابتسم الناشر في رضا ونظر إلى أخى نظرة تطمئنه أنه رجل لا يأكل حقوق الشركاء .

وطلب الناشر زجاجة خمر ووجد سعيد نفسه في مأزق ، وقبل أن يعتذر بأنه لا يشرب قيل للرجل إن المحل لا يقدم خمورا ما دام معهم نساء . ودار حوار ودارت أفكار كثيرة في رأس سعيد ، أينسحب ؟! أيفاتح الرجل في وقت مجونه في أمر كتاب المحفوظات ؟! أيستحق مثل هذا الماجن عتابا ؟! إنه ضيق الأفق طمع في مبلغ زهيد وألى جشعه إلا أن ينفر د وحده بالكتاب وأرباحه وكان في مقدوره أن يتريث وأن يجعل من ذلك الكتاب طعما ليصطاد به كل ما سيدفعه سعيد لقاء أن يصبح شريكا في نصف المكتنة !

إن غباء الرجل ونهمه لأكل أموال الناس بالباطل قد كشفه من أول معاملة ، وقرر سعيد أن يكون ذلك اللقاء فراقا بينهما فما حدث إن هو إلا رحمة من ربه . إنه لا يزال حرا و لم يتورط في شركة و لم يدفع للرجل ما يندم عليه أو يقتل آماله ويحطم مستقبله . وجيء بالكباب وأكل الجميع ثم وضع العنب أمامهم ، فإذا بالفتاة تضع العنب في فم سعيد والرجل الآخر يبتسم في سعادة فقد حسب أنه قد طوى الشاب لما أراد أن

يضعه في أول الطريق الذي غالبا ما يفقد فيه كل شاب إرادته ويصبح عبدا لمن ييسر له إطفاء شهواته ، فعقول أغلب الناس في فروجهم .

ونهض سعيد واستأذن فى الانصراف قائلا إن فى البيت من ينتظرونه وقد قال صدقا ، فإننا لم نكن لنستطيع أن نغيب عن موعد الغداء أو العشاء حتى بعد أن نتزوج إلا إذا اعتذرنا مسبقا ، وإلا فإن من فى البيت ينتظروننا فى ترقب وقلق .

وبعد أيام جاء إلى السلاملك مدرس ممن له كتب مدرسية كثيرة وممن لدغوا مرارا من الناشر الذى ملأ بطنه من الحرام ، وراح الرجل يقدح فى الرجل ويقول لسعيد فى دهش واستغراب :

ــ بقى انت تشارك الرجل ده ؟!

وتحدث كثيرا ثم قال :

ــ إذا كنت عايز مكتبة ما عندك مكتبة مصر ، أصحابها عايزين يبيعوها ؟



- \_ مكتبة مصر .. فين دى ؟
  - \_ في شارع الفجالة .

وراح يصف مكان المكتبة وسعيد يظهر عجبه من أنه سار كثيرا في شارع الفجالة و لم تقع عيناه عليها .

وفى الصباح ذهب سعيد إلى الفجالة ووقف يعاين المكتبة من بعيد . إنها مظلمة تحتاج إلى تغيير شامل . وراح يفكر فى ذلك التغيير و لم يدخل ليسال أصحابها عما إذا كانوا يرغبون حقا فى بيعها ، فإننا جميعا نحجم عن أن نبدأ الناس بأسئلة قد يكون الرفض جوابها .

وأرسل سائق السيارة يسأل أصحاب المكتبة عن مدى استعدادهم لبيعها ، فإذا بالسائق يعود ليخبرنا أن الناس في انتظار أبي وسعيد غدا عصر الجمعة ليناقشوا الموضوع .

وفى مساء يوم الجمعة عاد سعيد إلى البيت متفرحا ، إنه أصبح صاحب مكتبة وصار له عمل غير أن يكون زوجا ، وتفتحت أمامه آمال عريضة .

#### ٦ ٤

كان أبى قد أصدر أوامره إلى السائق أن يغلق السيارة وأن يعود إليه بمفاتيحها إذا حاول أحدنا أن يسوقها . كانت أوامر صريحة لا لبس فيها ولا غموض ، وقد راودتني مرارا فكرة أن أخالف تعليماته وأن أقود السيارة ولكنني في أعماقي ما كانت أحب أن أغضب أبى في سبيل نزوة طائشة .

وحدث ذات يوم أن كان عندى مباراة فى نادى السكة الحديد فى جزيرة بدران ، وكانت مباراة هامة بالنسبة لى فقد كنت مرشحا للعب فى فريق النادى . وأمضيت النهار فى المدرسة مفكرا قلقا ، وقد زاد ضيقى أفى تأخرت فى الانصراف و لم يبق أمامى إلا نصف ساعة لأذهب من العباسية إلى شبرا وأرتدى ملابس اللعب وأتــأهب للمباراة .

( هذه حياتي )

ولم يكن أمامي إلا أن آخذ السيارة وأنطلق بها إلى هناك ، فذهبت إلى الجراج وما كانت السيارة تحتاج إلى مفتاح خاص لإدارتها فجهاز الإدارة كان مثبتا بها ، يكفي أن تضغط عليه ليدور المحرك . وفي لحظات كنت خلف عجلة القيادة وانقشع ترددى وتركز كل انتباهى في القيادة فقد كانت هذه أول مرة أقود فيها سيارة، وسرت في شارع الفجالة وقد أرهفت كل حواسي ، إن الترام يغدو ويروح في الشارع الضيق و لا يترك إلا طريقا بين الرصيف كأنه الصراط المستقم .

وخرجت إلى ميدان محطة مصر بسلام ، ثم انحرفت بين الزحام لأرق كوبرى شبرا . كان الترام يسير فوق الكوبرى ، ومن عجب أن محطته كانت فى منتصف الكوبرى وأنه فى سيره ينحرف نحو الرصيف كأنما يحن إلى الارتماء فى أحضانه .

وصعدت الكوبرى وقد اضطررت إلى أن أسير إلى أقصى اليمين ، حتى إن الإطار الأيمن الأمامي كان يحتك بالرصيف من وقت لآخر ، ووصلت إلى قمة الكوبرى وعنده محطة عتيدة وراح الركاب يهبطون ويصعدون وأنا أتقدم بالسيارة في حذر ، وفجأة رأيت رجلا يهبط من الترام ليركب غطاء محرك السيارة !

وخرج السباب من فم الرجل في سرعة طلقات رصاص تخرج من مدفع ماكينة ، وتجمهر الناس وجاء شرطى أخيرا وقادنا إلى قسم الأزبكية وكان يفصل بينه وبين شارع الفجالة بضعة أمتار . ولا أدرى كيف طار الخبر إلى أخى سعيد في مكتبته ، ولا أدرى ما إذا كان سعيد قد اتصل بأبي في المحل أو بأخى محمد ، كل ما أحسست به أفي وجدت محمد اوالسائق إلى جوارى في القسم ، فشد ذلك في أزرى وأحسست نوعا من الاطمئنان .

وظلِ الرجل يهددنى ويتوعدنى وكان يردد بين كل تهديد ووعيد :

\_ أناح اعرف ازاى أربيك .

كان الرجل موظفا في الخاصة الملكية وكان مزهوا بوظيفته ، فالاعتداء عليه اعتداء على صاحب الجلالةالذي يتشرف بالعمل في خاصته . وبينا كان الرجل يرغى ويزبد إذا بساحة القسم تمتلئ بنسوة يقودهن رجال الشرطة .

وأطلق سراح النسوة في الساحة ، فكنا نحن وهن كحيوانات طليقة في قفص

سياجه رجال الشرطة ، وجاءت إلى امرأة منهن تشكو قالت :

\_ جابونا من سرايرنا ، كنا نايمين في أمان الله لا بينا ولا علينا .

وإذا بمخبر يرتدى جلبابا طويلا لا يخفى الحذاء الضخم الذى يصرخ بأن لابسه غبر يأتى إلى ويقبض على ياقة جاكتتي بيد من حديد ويقول في صوت مستفسر غاضب : \_ انت معاها ؟

ولم ترتعد فرائصي بل أحسست بقهقه ساخرة في أعماقي وقلت في هدوء :

\_ أنا هنا عشان دست واحد .

ودخل كل الذين ضبطوا في بيت الدعارة إلى غرفة الضابط وبقيت أنا وموظف الخاصة الملكية وأخى وإذا بأخى محمد الحاصة الملكية وأخى وإذا بأخى محمد يتقدم إلى الرجل ويحاوره ، كان يلتمس منه أن يتنازل عن شكواه ما دام سليما ، إلا أن الرجل أصر على تأديبي .

وراحت الأصوات تأتى إلينا من غرفة التحقيق ، النسوة يحاولن التملص من التهمة الموجهة إليهن والضابط يصرخ فيهن يأمرهن أن يلتزمن الصمت وأنه لا يريد جوابا إلا ممن يوجه إليها السؤال .

كانت الساعة السابعة مساء وقد لف الظلام الكون بعباءته السوداء مبكرا فقد كنا في الشتاء . وبدأت أستشعر بسريان الرطوبة في ساقي فوقفت أتململ ، فحسب أخى محمد أنني خائف فجاء إلى يطمئنني ، وأتى السائق يخبرني أن المحكمة لن تحكم على إلا بغرامة بسيطة .

وأخيرا مثلنا أمام الضابط فراح يسأل الرجل ثم أخذ يستجوبني . فلما انتهى من كتابة المحضر طلب أن نذهب لمعاينة مكان الحادث ، فلما خرجنا من القسم أسرع السائق ليقود السيارة فأمره الضابط أن يتنحى لى وطلب منى أن أذهب بهم إلى كوبرى شيرا .

وجلست خلف عجلة القيادة هادئا ، بل إن ما يحيرني الآن أنني شعرت في تلك اللحظة بسعادة فقد أتيحت لي فرصة رسمية لأتدرب على القيادة ! وانسابت بنا السيارة فإذا بصوت الضابط يمس أذني كلحن جميل قال :

ــ ما انت بتسوق كويس أهوه .

وزادنى ذلك ثقة فى نفسى فوصلنا إلى مكان الحادث بأمان ، فراح الضابط يصغى إلى رجل الخاصة الملكية وهو يهول فى الوصف وقد التزمت جانب الصمت ، ثم عدنا إلى القسم والضابط يمزح معى طوال الطريق .

واستأنف الضابط كتابة المحضر ، ثم التفت إلى رجل الخاصة الملكية وقال له وهو يضع أمامه على المكتب ورقة لم أدر ماذا كتب فيها :

\_ تروح بكره تكشف عشان يحددوا مدة علاجك .

و خرجنا من القسم وأخى محمد يحادث الرجل فى ود ، حتى إذا وصلنا إلى السيارة أصر محمد أن نوصل الرجل حتى داره ، وركب الرجل بعد إلحاح . وجلست مرة ثالثة خلف عجلة القيادة ، وكانت فرصة أخرى للتدريب . وانطلقت إلى عابدين وفى أحد الشوارع الجانبية هبط الرجل وما إن غاب فى بيته حتى قفز السائق إلى مكانه ليعود بنا سالمين إلى الدار .

وفى الطريق قال السائق: إن علاج الرجل لن يحتاج لأكثر من أيام ، وإن الغرامة لن تتجاوز جنبها ، وارتسمت على شفتي أخى ابتسامة انتصار حيرتني ولكن الحيرة انقشعت لما تركنا السيارة . ورحنا نصعد في درج منزلنا ، أخرج محمد من جيبه الورقة التي قدمت لرجل الخاصة الملكية ليذهب بها ليوقعوا عليه الكشف الطبي ، وجدها محمد أمامه فمد يده وأخذها ودسها في هدوء في جيبه .

لن يذهب الرجل ليوقع الكشف الطبي عليه ولن تكون هناك قضية 1.

#### 20

انتشرت ترجمة «كريتون العجيب » في المدارس الثانوية بين طلبة البكالوريا وقد قاسيت من ذلك ، فما إن أكتب موضوعا إنشائيا وأحصل على أعلى درجة في الفصل حتى يصيح زملائي في صوت يهزني ويضايقني قائلين :

ــ أخوه .. أخوه .

وما كان سعيد يكتب لى موضوعات الإنشاء فإننى منذ قرأت المنفلوطي والماز في وطه حسين وأنا في السنة الرابعة الابتدائية وأنا أحصل غلى درجات عالية في الإنشاء وكان زملائي في الفصل يعرفون هذه الحقيقة ، ولكنهم ما كانوا يرضون أن يتركوا تفوقي عليهم في مادة واحدة دون غمز وتجريج .

وجاء مدرس اللغة العربية وكان نفس المدرس الذى كان يدرس لنا فى السنة الماضية \_ وكانت صداقة قد توطدت بينى وبينه فكان لا يفتأ يمتدح أسلوبى فى الكتابة ، وكان يستعين بي إذا ما دخل الفصل مفتش من مفتشى اللغة العربية \_ وقال : \_ النهارده امتحان . ح يكتب كل واحد فيكو موضوع الإنشا هنا فى الفصل .

\_ النهارده امتحال . ح يكتب كل واحد فيكو موضوع الإنشاهنا في ا

والتفت الزملاء نحوي وصاحوا مهللين ، وفهمها المدرس فقال :

\_ وح نشوف إذا كان أخوه اللي بيكتب له واللا هو اللي بيكتب ؟

ووقف عند السبورة وفى يده الطباشير وكتب : وردة على ساقها تتحدث ، وإذا بأصوات استنكار تنطلق من جنبات الفصل ، فالتفت الرجل إلينا وقال :

\_ الموضوع ده جه في امتحان الكفاءة السنة اللي فاتت .

وأعرب الطلبة عن صعوبة الموضوع ، فراح المدرس يكتب لهم بعض العناصر على السبورة و لم تكن هناك صلة وثيقة بين العناصر والموضوع ، فلم ألتفت إلى ما كتبه وانكببت على كراستي أكتب موضوعا من وجهة نظر الوردة .

وصفت الندى الذى نزل على خدودى فى الفجر ، وتفننت فى وصف الشروق ، ثم تحدثت عن عاشقين دخلا يتناجيان فى الحديقة ، وأظهرت سرورى لما هب النسيم فملت نحو العاشقين أسترق السمع إلى أحاديث الحب ، ثم وصفت الغزع الذى انتابني لما جاء الجنايني يقطف الزهور ، وعبرت عن خوفى ولوعتى لما قطفنى ووضعنى فى سلة مع رفاق ، وأخيرا تحدثت عن وضعى فى وعاء تحته ماء يغلى ، ووصفت عملية التقطير وأنا أستغيث بأهل المروءة أن ينقذونى مما أنا فيه .

وجمع مدرس اللغة العربية الكراسات ، وانتابني قلق ؛ ترى أيرضي الشيخ عن وصف الغزل الذي دار بين العاشقين اللذين دخلا إلى الحديقة ؟! أيرضي الشيخ الوقور عن تلك الجرأة التي عالجت بها الموضوع ؟ واستولي على خجلي ولكن صوت الدفاع هب يسخر من بخاوفى : ولماذا لا يرضى الشيخ وما كانت الموضوعات التى يشرحها لنا عندما يشرح النصوص تتعلق بمكارم الأخلاق ؟ إنها تغزل فى المذكـر وفى الحمريات . وإن ما كتبته من حوار بين العاشقين لا يمكن أن يخدش الحياء .

ومرت الأيام ودخل مدرس اللغة العربية ومن خلفه الفراش الذي يحمل الكراسات ، ولأول مرة أشعر بخوف حقيقي فقد أحسست أن شرفي أصبح في الميزان . وراح المدرس يوزع الكراسات على زملائي وانتهى من التوزيع و لم آخذ كراستى ، فإذا بطلبة الفصل يصوبون أنظارهم إلى ويقولون في هزء آلمني وجرح كرامتي ، قالوا :

\_ انکشف .. انکشف .

وتناول الأستاذ كراستي وطلب مني أن أقف ، ثم فتح الكراسة وقرأ في زهو : \_ عشرة من عشرة . انت يا بني أديب .

و لم أشعر بزهو ، بل كل ما فعلته أن بلعت ريقى وحمدت الله أنه لم يتخل عنى . وراح الطلبة يعلقون تعليقات لا تخلو من وخز ، وقدم إلى الأستاذ الكراسة وطلب منى أن أقرأ الموضوع على زملائى .

كان مدرسو اللغة العربية في مدرستي الابتدائية يطلبون مني أن أقرأ إذا ما جاء مفتش أو زائر كريم ، وقد حدث أن اختاروني لألقى كلمة الطلبة في حفل أقامته المدرسة ، وكنت أقرأ الآيات القرآنية دون أن أتلجلج أو أتتعتع ؛ فلما وقفت في ذلك اليوم لأقرأ أول قصة قصيرة كتبتها في حياتي \_ فقد كان علاجي للموضوع الإنشائي علاجا قصصيا \_ إذا بمصمصات من الشفاه تنبعث من هنا وهناك ، وإذا بتعليقات ساخرة تنطلق من الأفواه أقسى من طلقات الرصاص ، فاهتزت ثقتي في نفسي وأرهفت حواسي تلتقط الهمسات والزفرات ، وزاغ بصرى عن السطور التي كنت أقرؤها ، وجعلت أتلفت حولي في توسل كأنما أتقس من الزملاء أن يترفقوا بي . وفطن المدرس إلى ما أنا فيه من حرج فأمرني أن أكف وأن أجلس وقد فعلت ، وما كان ذلك الحادث من الحوادث العابرة في حياتي فقد حفر في وجداني بل سرى في مسرى الروح ، فأصبحت إذا ما قمت بين الناس لألقي كلمة أو لأقرأ في كتاب مسطور الروح ، فأصبحت إذا ما قمت بين الناس لألقي كلمة أو لأقرأ في كتاب مسطور

أرتجف فرقا وأسمع أصوات السخرية من الحاضرين وإن لم تتحرك الشفاه .

### 77

كانت الحياة تمضى في طريقها ، في السلاملك يجتمع أني وصحبه يقرءون الصحف الوفدية والمجلات التي كانت تهاجم حكومة صدقى باشا هجوما قاسيا مريرا لارحمة فيه ولا هوادة ؛ وفي أيام الجمع نذهب مع أخى محمد إلى النوادي الرياضية لمشاهدة مباريات الكرة ثم ننطلق إلى سينا حديقة الأزبكية في الصيف أو إلى مسرح من المسارح المنشرة في شارع عماد الدين .

كانت حياة أخى أحمد رتيبة لا إرهاصات فيها ؛ إنه يذهب في الصباح إلى الدكان وبعد أذان العشاء يعود إلى البيت ، وفي أوقات فراغه كان ينظم الأزجال ، وكان يلقيها من محطة إذاعة أهلية كانت عند بداية شارع فاروق من ناحية العباسية .

أما أخى سعيد فقد هبت على حياته عاصفة عاتية ، فقد أراد في أول عهده بالمكتبات أن يصبح ناشرا كبيرا يشق طريقه مع قدامى الناشرين العتاة ، فراح يطبع كتاب الامتحانات العمومية » كتاب يضم الأسئلة التى وضعت لامتحانات الكفاءة والبكالوريا في كل المواد . إنه كتاب ضخم يتكلف كثيرا ولكن الطلاب والتلاميذ يقبلون على شرائه . فهو مرشدهم إلى نوع الأسئلة التى تأتى في الامتحانات العامة . وانتهى طبع الكتاب ، وقبل أن يعرض للبيع تغيرت المناهج فإذا بالكتاب يفقد أهميته ، وإذا بكل الأموال التى أنفقت فيه تضيع على أخى ويصبح على شفا الإفلاس . ولولا أن أبي كان تاجرا يعرف تماما أن التجارة ربح وخسارة لأثرت تلك الصدمة في الفتى الذى لم يألف بعد قسوة ظروف التجار ، فما كان قد ذاق حلاوة الربح ومرارة الحسارة !

وكنت أتدرب كل يوم في فناء المدرسة على لعب الكرة بعد انتهاء الدراسة ثم أسير أنا وصديقى صلاح حتى بيتنا وبعد أن نتناول طعاما خفيفا نأخذ في الاستذكار . وما كنا نسهر طويلا ، وكيف أستطيع أن أسهر بعد تدريب شاق أو مباراة رسمية في النادي

أو في المدرسة ؟!

وكنت أسير مع صلاح فى الليل حتى ميدان الظاهر فيذهب إلى بيته القريب وأعود وحدى فى الطريق الذى تعجز مصابيح الدور الخافتة أن تبدد ظلامه ، وبينا كنت عائدا ذات ليلة حوالى الساعة الحادية عشرة مساء إذا بورقة مطوية تلقى من شرفة أمامى ، فانحنيت والتقطتها وبسطتها وحاولت أن أقرأها فلم أستطع من الظلام ، فذهبت حتى وقفت تحت مصباح من مصابيح الشارع فإذا مكتوب بخط جميل : « اصعد . الطريق خال » ونظرت إلى أعلى فى عجب ودهش ، إنها دعوة جريئة ما كنت أنتظرها ، فإذا بشبح لم أتبين ملامحه فى الشرفة ينتظر ، ولفنى اضطراب ووقفت لحظات وأنا حائر متردد ، وتغلبت حكمتى فانسبت فى طريقى .

وفى النهار رحت أذهب وأجىء أمام تلك الشرفة أرصد من فيها ، فإذا بفتاة سمراء عرفت أنها مدرسة ، وإذا بأحتها التي تصغرها فتاة مقبولة الشكل طالبة في الثانوى ترتدى على الدوام ملابس الكشافة ، ولم أكتشف أيتهما التي ألقت بالدعوة الجريئة . وفي ليلة كنت عائدا إلى البيت بعد أن سرت مع صلاح حتى ميدان الظاهر وإذا بورقة مطوية تلقي أمامي ، فالتقطتها وانطلقت إلى حيث النور لأقرأها ، فقرأت في اضطراب : « سأنتظرك الساعة الخامسة مساء عند محطة على سلام يوم الخميس » . وفكرت في رفض تلك الدعوة ، ولكن ما وافت الساعة الخامسة من يوم الخميس حتى دفعني فضولي إلى أن أذهب ، فإذا بالمدرسة تنتظرني مبتسمة . لم تكن جميلة ولكنها ممتلغة الجسم مفتولة العضلات ولا شك ، وإن كانت ملابسها الداكنة لا تكشف عن قوتها الجسدية . وجاء الترام المنطق من السيدة زينب إلى العباسية فقفرت إلى الداحية وسرنا إلى الدرجة الأولى وصعدت خلفها متورطا ، وعند نهاية العباسية هبطنا وسرنا إلى التربيض الذاهب إلى مصر الجديدة .

وفى الشوارع الهادئة سرنا ، كانت تتحدث عن نفسها وأنا أكاد أنفجر من الغيظ ، وفى مكان حسبته خاليا مالت على وقبلتنى ، وإذا بصفافير تدوى من بيت قريب لم يكن قدتم بياضه ، وإذا بصيحات استهجان وسخرية تنبعث من كل النوافذ والشرفات لكائما كل سكان البيت كانوا يترقبون تلك القبلة . وأحسست نوعا من الرثاء لنفسى ، وسرت أوسع من خطوى لأصل إلى آخر محطة ترام مصر الجديدة وكانت فى ميدان الإسماعيلية ، وركبنا الترام وأخذت ترمينى بنظرات مدرسة إلى تلميذ خائب ، وما إن عدنا إلى الظاهر حتى أسرعت إلى إستر وانطلقنا فى شوارع السكاكينى نتحدث لأغسل الصدأ الذى خلفته المدرسة فى وجدانى .

وجاء رمضان ، وما إن انتهينا من تناول الإفطار حتى جاء البواب وطرق الباب فأسرعت لأفتحه ، ولكن أبى كان أسرع منى ، فإذا بى أسمع البواب يقول :

\_ في واحدة ست بتقول إن أخوها مستنى سي عبده في الشارع اللي جنبنا .

\_ في واحده سب بتعول إن الجوها مستعلى سي طبعه في المسارع التي المبتلك و انتظرت أن يقول أنى المبتلك ، وانبثق منى عرق الحجمل ومارت في جوفي مشاعر استياء وانتظرت أن يقول أنى الشارع الذي يقع فيه بيتنا القديم فإذا بالمدرسة قد وقفت مع دكتورة سمراء قد عادت من إنجلترا حديثا ، وقد وقفتا في مدخل بيت الدكتورة وراحت المدرسة تحدثني وتقنعني أن أصعد معهما إلى شقة الدكتورة فقلت في خوف وإنكار :

ـــ فی رمضان ؟!

فقالت في هدوء :

\_ لا تخف . ستعود إلى البيت قبل السحور .

وأبيت أن أستجيب لهما ودرت على عقبي وعدت إلى السلاملك لأمضى السهرة مع أبي وصحبه .

## 77

كنت أذهب إلى المدرسة مبكرا فقد تعلق قلبي برفقة من الصحاب وبلعب الكرة ، وبينا كنت أسير في فناء المدرسة بين التلاميذ إذا بفني يقترب منى بخطى ثابتة ويقول دون لعثمة :

\_ خالتي بتسلم عليك .

ونظرت إليه مليا وفى استغراب ، ففطنت فى لحظة أن خالته هى المدرسة العتيدة . وفى مثل لمح البصر طاف بى خاطر حذر ، إنه سمع أننا التقينا وأنه جاء ليستدرجنى فالتزمت الصمت ، فإذا به يقول فى هدوء :

ـــ هي قالت لي كل حاجة .

وارتفع حاجبای دهشة ، ماذا يعنی بقوله ؟ ولكنه لم يدعنی فی دهشتی بل قال : ـــ أنا سبور ، أنا مستعد أعمل على إسعادكم .

و لم أطق أن أسمع منه أكثر من ذلك فنهرته وطلبت منه أن ينصرف وأنا أرميه بنظرات احتقار . كان في السنة الرابعة الثانوية ويفهم جيدا ما يدعوني إليه ، وما كان يخطر لي على قلب أن فتى مثله يفعل ما فعل ولو انطبقت السماء على الأرض . ترى أيفعل ذلك ثمنا لقيامها ببعض الواجبات المدرسية عوضا عنه ؟

وشغلني الحادث حتى إنني كنت أحضر حصص اليوم بجسمي أما عقلى فقد كان شاردا يقلب الأمر فلا يسعه إلا إنكار ما حدث . وأردت أن أنفس عن صدري بعض الأثقال التي القاها عليه حديث الصباح ، فبينا كنت عائدا أنا وصلاح عند الغروب إلى منزلنا لنبدأ الاستذكار همت بأن أروى لصلاح ما كان ولكني كبحت جماح نفسي ، فما وقع في الصباح عورة ينبغي على أن أسترها ، فهل هناك تشهير بشاب ، بل تشهير بعصر أكثر من أن يكون فيه فتي يعمل قوادا لحالته ؟!

وسارت الحياة على سجيتها ؛ لعب كرة ، واستذكار في المساء وخروج مع إستر ، فما كانت بالنسبة لى أكثر من صديق يبثني هموم يومه ، وما كانت الفتاة الوحيدة التي أخرج معها فقد كنت أجوب شوارع الظاهر والسكاكيني مع أكثر من فناة .

الحرج معها فقد فنت الجوب شوارع الطاهر والسنكا ديني مع اكثر من فتاة .
وفي يوم ذهبت أنا وصلاح إلى المعرض في الجزيرة ، وإذا بفتيات كثيرات يرتدين
ملابس الكشافة بمرحن هنا وهناك ، وبينا كنت أشق طريقي في الزحام وجدت أخت
المدرسة أمامي في ملابس الكشافة ، فلما رأتني ابتسمت لى ابتسامة ود وأحنت رأسها
محيية ، فرددت على تحيتها بإيماءة من رأسي وإن أحسست ضيقا . كانت كل خلجاتها
تصيح بى : أنا أعرف كل شيء . ترى هل جمعت الأسرة وروت لها ماكان بيننا ؟ وماذا
كان بيننا ؟ شاب تورط في الركوب مع فناة حتى مصر الجديدة ثم دعته للصعود إلى

شقة صديقة فرفض . هذا كل ما كان . أيستحق هذا أن يروى ؟!

وعدت من المدرسة عصرا وسرت في الشارع الذي يقع فيه بيتنا وبيتها ، وفيما أنا أقترب من منزلها وجدت الفتى والأخت الصغيرة ينتظراني ويشيران لى أن أعرج إلى شارع جانبي بالقرب من دارهم ، فانحرفت إليه وسرعان ما لحقابي ووقفنا نتحدث . قالت لى الفتاة التي كانت ترتدي ملابس الكشافة :

\_هي بتشكرك إنه لما كلمك ( والتفتت إلى ابن اختها ) ما قلتش حاجة وأنكرت إنك تعرفها . بس هي كانت كلمته وهي اللي بعتته .

وفى ملق ظاهر قالت وهي ترنو إليه بنظرت نفاق :

\_ هو شاب عصري .. عقله كبير .

وهممت بأن أقول:

ـــ دا يستحق قطم رقبته .

ولكن وجدت أن أتحلم حتى أعرف الدافع إلى هذه المقابلة ، و لم تتركنى الفتاة طه يلا أخمن و أجهد ذهني فقد قالت في بساطة :

ــ هي عيانة ونفسها تشوفك .

وفزعت ، أينصبان لى شركا ؟ إنهما يدعوانى للصعود لعيادة مريضة . من أناحتى أصعد أخترق رجالا ونساء لا صلة لى بهم حتى أصل إلى غرفتها ؟ واعترضت بأن لا صفة لى تؤهلنى لتلك الزيارة ، فإذا بهما يستخدمان كل لباقتهما لإقناعى . فلما لم أقتم راحت الفتاة تتوسل إلى أن زيارتى لأختها ستكون عاملا مخففا لمرضها ، وأن ما أقوم به إن هو إلا عمل إنسانى .

وزاد إلحاحهما في ريبتي فانسحبت وأنا أعدهما أنني سألقاها بعد ما تبرأ ، وكانت الطامة أنها أبلت من مرضها سريعا وكان على أن أفي بوعدى ، ولكني تلكأت فإذا برسائلها تلاحقني حتى بت أخاف من شبح ساعي البريد .

والتقيت بها مصادفة وأنا أسير في ميدان الظاهر وإن كنت لا أدرى أكان ذلك اللقاء مصادفة حقا أم كان بتدبيرها ، وراحت تحادثني وتلومني على عدم السؤال عنها في أثناء مرضها ، وقادتني إلى محطة الترام وأنا أتعثر في مشيتي وفي كلامي ، إنه قضاء نزل في . وأخذتني إلى طريق مصر الجديدة الهادئة ، كنا على مشارف ألماظة وهى تتحدث كمدرسة وأنا أصغى كتلميذ خائب . راحت تقص على كيف أن صديقاتها يلمنها لتعلقها بى ، فماذا يستطيع طالب أن يقدم لها ؟ إنها لو تعرفت برجل له عمل فإنه سيقدم إليها الهدايا من حلى وفاخر الثياب. ودوى فى جوفى صوت ساخر : أتنتظر منى ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ؟! في الجنة ونعيمها إن شاء الله .

وكرهت فى تلك اللحظة خجلى الذى يرغمنى على أن أتحمل فى صبر مضايقات الناس ، وضعفى المقيت الذى يجعلنى أضطرب خوفا من أن أجرح شعور أحد ، ووددت لو أستطيع أن أقول لها فى صراحة رأيي فيها وفى تصرفاتها التى لا تتفق مع كرامة أى أنفى ، ولو أن انتسابها للإناث فيه شك كبير .

وغّابت الشمس وعوضاً عن أن تتغلغل في الصحراء كما كانت تخطط وتشتهي سرت صوب ميدان الإسماعيلية وأنا أوسع من خطوى وهي تهرول خلفي ، وقد قررت أن يكون لقاء اليوم فراقا بيننا ، وقد كان .

# ٦٨

أصبحت مباريات مدرستى فى الكرة أهم ما يشغل حياتى ، فإنى قد صرت هداف الفريق وأمل الطلاب الذين كانوا يأتون لتشجيعنا أينا ذهبنا . وأمسيت إذا ما أويت إلى فراشى لا أفكر فى فورتينيه أو إستر أو أى من فتيات اليهود اللاتى كان يغص بهن حينا وكن على استعداد دائما لتلبية رغباتنا ، بل كنت أجتر الأهداف التى أحرزتها فى نشوة وانفعال . وكثيرا ما كنت أقيم فى ذهنى مباريات تجرى حسب هواى فكان حماسى للمباريات الوهمية يرهف حواسى ويطرد النوم من عينى .

كنت ألعب وأتدرب لا هم لى إلا أننى أتقن لعبى ، وما جرى خيالى وراء شيء أبعد من حدود مدرستى . وكم كانت دهشتى وكم كان فرحى عندما أعلن فى الصحف أسماء منتخب المدارس الثانوية فإذا باسمى بين أسماء كبار اللاعبين . كانت كل أسماء المنتخب من لاعبى أندية الدرجة الأولى ، بل كانوا أعضاء فى فريق منتخب القاهرة ولعب أكثرهم مباريات دولية ، وكنت وحدى اللاعب الذي لم يكن من لاعبي الأندية بل اللاعب الذي لم تكن له صداقات باللاعبين المعروفين .

ولعب منتخب المدارس الثانوية مباراة شائقة مع منتخب المدارس المتوسطة : تجارية وصناعية ، وكان الفريقان يضمان خيرة لاعبى مصر . وبعدانتهاء المباراة أعلن أن منتخب المدارس الثانوية سيسافر إلى فلسطين ليلعب بعض مباريات في يافا وفي تل أبيب ، وكان تاريخ لعب تلك المباراة هو نفس تاريخ امتحان البكالوريا .

ولم أفكر طويلا ؛ سأسافر مع الفريق وسأدخل امتحان الدور الثانى . كان هذا قرارى ولكن القرار لم يكن لى وحدى فرحت أفاتح أبى فى الأمر ، فإذا به يرفض فى إصرار لأول مرة ذلك العبث ، وراح يقول لى فى إنكار : كيف أضيع مستقبلى من أجل لعب . فكنت أؤكد له أننى سأنجح فى الدور الثانى فيقول لى : إذا رسبت فى الدور الأول فى مادة فأمامك فرصة أن تنجع فيها فى الدور الثانى ، أما إذا رسبت فى مادة فى الدور الثانى ضاعت عليك سنة من عمرك .

ودار نقاش حاد وعنيف بينى وبين كل من فى بيننا سواء أكانوا رجالا فى السلاملك أم نساء فى داخل دارنا ، وإذا بالصحف تطلع علينا بأسماء الفريق المسافر إلى فلسطين و لم أكن فيه . رفعونى من الفريق ووضعوا لاعبا ممتازا من لاعبى النادى المختلط ومن فريق مصر الدولى كان قد ترك المدارس الثانوية !

كان ذلك فى مصلحة الفريق من غير شك ، فأين أنا من ذلك اللاعب المحنك ؟ . ولكن ذلك لم يدخل السرور على قلبى ، إنه تدليس . . إنه غش . . إنه . . . وقد أراح ذلك القرار أبى فسأدخل امتحان البكالوريا ولن أضيع مستقبلى .

وفى غمرة الامتحان نسيت موضوع الكرة ، وما إن انتهيت منه حتى عدت إلى ملاعب الأحياء . وحان موسم الاستقالات وهو موسم دلال اللاعبين ونشاط سماسرة الكرة ، وكنت قد انضممت إلى نادى السكة الحديد ، ولكنى لم أواظب على الترينات و لم أحاول أن ألعب في النادى . فلما قدمت استقالتي جاعوا إلى وطلبوا منى أن أسحب استقالتي ، فقد عرفوني جيدا في السنة الأخيرة ووعدوني أن ألعب في الفريق الأول ، ولكنى كنت أتطلع إلى ناد آخر أكثر شعبية من نادى السكة الحديد

وجاء إلى زميل كان من أفراد فريق منتخب ثانوى وعرض على أن أنضم إلى النادى الأهلى ، فرحبت وتواعدنا على اللقاء فى المساء لنذهب إلى هناك لأوقع لناديه . وقبل أن ينقضى النهار جاء إلى سماسرة نادى الزمالك وجعلوا يغروننى على التوقيع لناديهم ، ولكنى اعتذرت بلباقة وأخبرتهم أننى وقعت للنادى الأهلى .

كانت الأموال تلعب دورها في موسم الاستقالات ، بل إن بعض سماسرة الأندية كانوا يخطفون كبار اللاعبين ويذهبون بهم إلى أماكن مجهولة بعيدة عن أعين سماسرة الأندية الأخرى . وعند الغروب كنت مع زميلي في النادى الأهلي وقدم إلى كشف كتبت فيه اسمى ووقعت ، وجلسنا في حديقة أمام مبنى الإدارة وقد تواضع وجلس معنا باشوات النادى وبكواته وسألوني عما أريد أن أشرب ، وقبل أن أفتح فمي كان الجرسون يقدم إلى كأس الجيلاتي .

وفى بساطة دار الحديث وتبودلت النكات ، كانت الجلسة أشبه بجلسة أسرة متحابة وقد تأثرت بذلك الجو الجميل ، ولكن ما انقضى موسم الاستقالات حتى عاد الباشوات والبكوات إلى مكاتبهم الفاخرة في إدارة النادى ، وحتى قامت الحواجز بينهم وبين الأعضاء .

ورحت أتدرب مع الزملاء وعقب التدريب أنصرف إلى البيت . وما كان ذلك حال اللاعبين فهم يذهبون عند المساء إلى البار ثم يتفرقون جماعات ، بعضهم يلعب الورق والبعض الآخر ينطلق إلى ملهى ليلى .

ولم أحاول أن أندج في ذلك الوسط الجديد الذي وضعت نفسي فيه ، فكنت إذا جلست في حديقة النادي أجلس وحدى بينا كانت الشلل تلتف حول نضد مبعثرة هنا وهناك ، والقهقهات تدوى عقب أن يلقى أحدهم نكتة قديمة .

كانت عندى المواهب التي تمكنني من السيطرة على الجلسات البريئة ، فقد كنت قادرا على إلقاء نكات تصل إلى مسامعي ، قادرا على إلقاء نكات أكثر طرافة وأكثر جدة من تلك التي كانت تصل إلى مسامعي ، ولكني كنت حبيس حجلي فقد كنت أتعثر في مشيتي إذا أحسست أن أحدا يتبعني بنظراته .

وعلى مر الأيام أحسست أنى غريب فى النادى ، فما كانت بينى وبين كبـار

الإداريين أية صلة بينها زملائي يتبادلون معهم حوارا فيه جرأة قد تصل إلى رواية نكات مكشوفة . وخطر على بالى أكثر من مرة أن أحمل ملابس الكرة وأن أنسل هاربا من النادى ، ولكننى كنت أطرد تلك الخواطر ، إلى أن ذهبت أصلى ذات يوم العصر فى ركن بعيد من أركان النادى ورآنى أحد الإداريين فقال لى ساخرا :

\_ إنت بتصلى ؟! إيه اللي جابك هنا ؟

وأحسست أنه جرح كبريائي فذهبت إلى غرفة الملابس وأخذت ملابس الكرة وانصرفت غير نادم ، وقد تيقنت أنه لن يكون لى مكان في أية لعبة أو عمل يعتمد على الشللية . وهل هناك أمل في أن يتكون ناد أو فريق أو جهاز لا تكون دعائمه من الصحاب والأنصار والأصهار والمنافقين وحارقى البخور لكل صاحب نفوذ أو سلطان ؟!



لم تكن نتيجة البكالوريا قد أعلنت بعد ، وفيما كنت أفكر أنا وصلاح في الكلية أو المدرسة العليا التي ننتجة البالوريا على الشهادة التي نختم بها مرحلة الثانوى ، إذا بضابط من مدرسة البوليس يطلب منى أن أذهب إلى المدرسة لمقابلة اليوزباشي المسئول عن فريق الكرة . وانطلقت إلى هناك وكم كانت دهشتى عندما أخبر في اليوزباشي أن المدرسة ترحب بي بين المتقدمين ، ولم يكتف بذلك بل طلب منى أن أشترك مع فريق المدرسة في المباريات الحبية التي تقام بين المدرسة والأندية في الصيف . مدرسة البوليس ؟ وتخيلت نفسي وقد ارتديت الملابس الداكنة ذات الشريط الأحمر على جانبي البنطلون ، وفي أثناء خروجي من المدرسة وانطلاق إلى شارع العباسية قفز إلى ذهني كل ما سمعت من خيالات وأوهام عن طلبة البوليس . إن نساء من كرائم الأسريقفن يوم الخميس بسياراتهن عند مدخل المدرسة ليلتقطن المحظوظين ، وإن الفنيات يشغفن حبا بأصحاب الأشرطة الحمراء . ودار رأسي فاستغرقت في أحلام المديدة ملأت صدرى بهجة ونشوة وانفعالا .

وذهبت إلى البيت أزف الخبر فلم يقابله أبى بارتياح وسرعان ما أظهر معارضته بطريقته اللينة الحكيمة ، قال لي في هدوء :

ح تعیش طول عمرك مع مین ؟ مع لصوص ومهربین وحشاشین وسكریة
 وناس بطالین ، تفتكر دی عیشة ؟!

وانصرف أبى ليقرأ فى المصحف وتركت المكان وقد أغلقت نفسى دون كل الأقوال ، وأخذت أطوف مع فريق مدرسة البوليس نتبارى مع الأندية ألعب ساعدا أيمن وإن كنت أفضل أن أكون قلب الهجوم ، وسارت الأمور حسب هواى و لم يكن هناك ما يحول بينى وبين أن أكون طالبا فى المدرسة إلا أن أحصل على البكالوريا . وفى فترة انتظار ظهور النتيجة ماتت أم صلاح فذهبت إليه لأواسيه . كانت أمه هى كل شىء فى حياته فأبوه قد تزوج سبع مرات وأنجب من كل زوجة سبعة أولاد ، وقد كان صلاح الابن الناسع والأربعين للأب الفحل ، فهو أصغر إخوته الأشقاء ، بل أصغر إخوته جميعا فهو آخر من ولد فى القبيلة ، كان الحزن يعتصره بل كاد يموت كمدا ، فما كان يتصور كيف يعيش بلا أم ، كيف يفقد كل ما ينعم به من حنان ؟ إنه لا شيء بلا أمه . وحاولت أن أخفف عنه وإن كنت فى قرارة نفسى أرتجف من هول المصاب .

وبعد الانتهاء من الجنازة عدت إلى البيت ورحت أرنو إلى أمى والدموع تترقرق في عينى وهممت بأن أجهش بالبكاء . واستولى على خاطر بشع أخذت أحاول أن أطرده من رأسى ولكنه كان يفع فحيحا بغيضا في أرجاء وجداني . ستموت أمى يوما وأصبح يتيما بلا أم ، ولو أن ما توسوس به نفسى حقيقة لا ريب فيها ولكننى فزعت فزعا زلزلنى زلزالا شديدا وانبثقت من كل حواسى مشاعر حانية وتملكنى ضعف شديد . ولولا خجلى من نفسى لارتميت في أحضان أمى وانتحبت كا لم أنتحب من قبل .

ونكصت على عقبى وخرجت مطرقا حزينا وأمى ترقبنى فى إشفاق ، وتفسر ما أنا فيه من حزن ووجوم على أنه مشاركة فى حزن صديق لم يفارقنى منذ أن بدأنا نستذكر معا منذ أكثر من خمس سنوات .

وظهرت نتيجة البكالوريا فكان صلاح فى الناجحين وكنت من الىراسبين . فذهبت إلىه لأهنئه فاذا به يقول لى :

\_\_ كنت أتمنى إنك انت اللي تنجح . ما كانش ح يزعلني السقوط عشان ما كانش فيه حاجة ح تزعلني أكتر م اللي حصل .

كان يشير إلى أن حزن سقوطه سيكون أهون من الحزن الذي كابده لما ماتت أمه ، فأخذت أواسيه وأهنئه وقد امتزجت عواطفي وتداخلت حتى إنني لم أكن أعرف حقيقة مشاعرى . وانطلقنا معا إلى المدرسة ليرى مجموعه ولأعرف فيم رسبت ، وما كان للمجموع أية أهمية في تلك الأيام فكانت الكلمة للوساطة ، فكلما كانت الوساطة ذات نفوذ وسلطان فتحت أمام المحظوظ أبواب الجامعة والمدارس العليا . ( هذه حياتي ) كان مجموع صلاح لا بأس به وكان مجموعي قريبا من مجموعه ولكني رسبت في الميكانيكا ، فراح صلاح يهون من أمر رسوبي ويعزيني بأن امتحان الدور الثاني قريب وأنني أستطيع أن أعتبر نفسي منذ الآن من الناجحين .

وعدت إلى البيت وأعلنت رسوبى فى الميكانيكا فلم يعاتبنى أحد و لم ينبس أبى بكلمة وإن كانت كل النظرات تصبح بى : ماذا كنت ستفعل لو أنك سافرت مع فريق كرة القدم إلى فلسطين وأجلت امتحان البكالوريا إلى الدور الثاني ورسبت فى الميكانيكا كما قد حدث فعلا ؟ كانت السنة ستضيع هباء .

وعرف اليوزباشي الذى كان متحمسا لدخولى مدرسة البوليس أنى رسبت فى الميكانيكا فلم يثنه ذلك عن عزمه بل أصر على أن أستمر فى التمرين مع طلبة المدرسة طوال الصيف ، فنجاحى فى الدور الثانى مضمون .

وتصرمت الأيام ودخلت امتحان الميكانيكا فإذا بي أجيب إجابة صحيحة عن كل الأسئلة ، فلما خرجت من اللجنة استقبلني صلاح يسألني عما فعلت فأخبرته ألى سأحصل على الدرجة النهائية .

وظهرت النتيجة فكنت من الناجحين فهرعت أستكمل أوراقى بمدرسة البوليس وما تقدمت لكلية أخرى أو مدرسة عليا ، ولماذا التعب والتحاقى بمدرسة البوليس لا شك فيه ؟ ووافى يوم كشف الهيئة ومرض اليوزباشى الذى كان مشرفا على فريق كرة القدم فى ذلك اليوم بالذات ووقف المتقدمون صفا واحدا ، فما كانت المدارس العسكرية فى ذلك الوقت تفتح أبوابها إلا لطلبة يعدون بالعشرات ، ووقفنا نحن اللاعبين متجاورين فقد صدرت إلينا التعليمات بذلك .

و جاءت لجنة الاختيار وراحت تشير للمقبولين أن يتقدموا خطوة ، كانت اللجنة أصبع القدر الذي يحدد مستقبلنا . ودنت اللجنة من صف لاعبى الكرة فإذا بها تشير لكل لاعب أن يتقدم خطوة حتى إذا ما وصلت إلى تركتنى واختارت اللاعب الذي يليني ، وكنت الوحيد من بين اللاعبين الذي لم يقع عليه الاختيار !.

لماذا أهملتني اللجنة والأوراق الموجودة بالمدرسة تؤكد أنني سابع البكالوريا وأنني أطول من حقيقتي بمخمسة سنتيمترات ؟ إن كل شيء كان قد رتب بمهارة لأكون من

المقبولين فما الذى أعمى اللجنة عنى ؟! إنه حظى . وعدت إلى البيت مطرقا حزينا ، وما إن سمع أبى أنى لم أقبل حتى انبسطت أساريره وإن لم يفصح لسانه عن حقيقة مشاعره .

وأرسلت شكاوى إلى إدارة مدرسة البوليس أن أحد لاعبى الكرة المقبولين سنة أكبر من السن التى يجب ألا يزيد عليها طالب المدرسة . إن السن القانونية هى ٢٦ سنة وقد احتال الطالب على ذلك ، إن المهتمين بالكرة فى المدرسة هم الذين احتالوا على ذلك فكتبوا إن سنه ٢١ سنة و ٣٦ شهرا . وأخرج الطالب من المدرسة بعد أن كان قدره علمسروفات ، كان قدره يطارده وكان قدرى يرسم لى خط حياتى على الرغم منى .

#### ٧.

كانت فورتنيه تأتى إلى حينا بين الحين والحين فكان قلبى يحضنى على أن ألحق بها وأحبيها ، ولكن عقلى كان يقاوم كل رغبانى ويثير السؤال الذى كان يقسف على الدوام حائلا بينى وبينها : ما جدوى أى لقاء بينك وبينها ما دامت هى تريده لقاء جسديا وأنت تفزع من مجرد شبح ذلك اللقاء ؟ من أين جاءنى ذلك الهلع الذى يصيبنى إذا ما سرت في طريق قد يقودنى إلى الرنا ؟ إننى مذ كنت طفلا صغيرا أجوب بيوت الأسرة وبيوت أنسبائنا كنت أجد مقرئا بجلس على أريكة فى أفنية الدور يقرأ على الدوام سورة النور وكان يرفع صوته وهو يرتل : « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة و لا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذا بهما طائفة من المؤمنين » .

اقترن في وجداني الزنا بالجلد ، بالتشهير ، بغضب من الله ، فكنت أمتل رعبا إذا هممت بمعصية . وكانت عواطف محمومة ورغبات مسعورة وشهوات طاغية تستبد بي فكنت أبدد طاقات جسدى في لعب الكرة ، فما كان يمر يوم دون أن أنطلق هنا و هناك لأشترك في مباراة عنيفة .

وكنت في أحيان متباعدة أضعف وأستجيب لنداء الجسد فأنا ابن آدم الذي لم يجد له ربه عزما ، فكنت عقب إحساسي بقمة النشوة أتردى في وادى الندم ، أتاً لم وأستشعر خجلا قاتلا أمام ضميرى وأكاد ألمس حقارة ما أقدمت عليه ، وأن الأسباب الطاهرة التي تربط بيني وبين الله قد تدنست ، فكنت أسير في الأرض ملتصقا بها مطرقا حزينا أحس ثقل البدن الذي عرف كيف يسرى في ملكوت الله وأن يتلقى الفيض من السماء .

كان قربى من فورتنيه يدخل على نفسى البهجة والسرور ، وكانت محاولاتها أن تحتوينى تفزعنى وتذكرنى بالآلام النفسية المبرحة التى تترقبنى إذا ما استجبت لرغباتها ورغباتى ، فكان صراعا عنيفا بمزقنى . فكنت وأنا إلى جوارها أتضرع إلى الله أن يحمينى من نفسى .. من ضعفى .. فكانت وسوسات تنبعث من أغوارى تفح فى وجدانى أن قربى منها إن هو إلا صلاة . وخفت أن أركن إلى مثل تلك الهمزات فعزمت أن أفر منها وأن أتجلد حتى تنطفئ نيران الشوق المندلعة بين جوانحى .

تركت فورتينيه حينا فلم أحاول أن أعرف إلى أين انتقلوا ، وجاءت إلى شارعنا مرات فكنت أحاول أن أحطم قيودى التي كبلتني بها خشيتي من الله وأن ألحق بها ، ولكن تلك القيود كانت أقوى من رغباتى ، وكان يعاونني على عصيان شهواتى ذلك الفرح الفياض الذى يملؤنى كلما انتصرت على ضعف ذاتى . إن لذة ذلك الانتصار كانت تدوم طويلا بينا لذة الجسد سرعان ما تموت مخلفة الندم وقسوة الآلام وعذاب يوم الحساب .

وبينا كنت ذاهبا إلى المكتبة الإنجليزية بشارع عماد الدين لمحتها في محل باتا وقد انحنت تلبس إحدى الفتيات حذاء ، لم تعترنى أية دهشة فما أكثر الأعمال التي مارستها . ولكن قلبى المجنون راح يخفق في شدة ووقفت أرقبها من بعيد ، فلما رفعت رأسها فررت خشية أن ترانى فقد كنت موقنا في أعماق أنى أمارس بمراقبتها عملا لا يقره ضميرى .

ماذا أريد منها ما دمت أفر مما تريد ؟ لن يذلني ذلك الفؤاد الأعمى الذي لا يستطيع أن يرى حقيقة من هفا إليها ، المزكوم الذي عجز عن أن يشم نتن غرائزها . وانطلقت إلى المكتبة ووقفت أقلب فى الكتب وأنا شارد ، فما تزال صورتها مطبوعة في خيالى . وأصبحت كلما كنت قريبا من شارع فؤاد أمر متلصصا أمام محل باتا وأمد نظرى إلى الداخل فى خوف وتردد ، فما أسرع ماكان ينشب فى أغوارى صراع بين شبطانى وضميرى ، شيطانى يهفو إلى أن أملاً عينى منها وضميرى يصرخ فى أن أغض الطرف وأن أدور على عقبى وأن أنكص وأن أنصرف . فكنت أقف لحظات متلكمًا أنعم بالنشوة التي تمور فى وجدانى . آه من خائنة الأعين !.

وكنت إذا لمحتها واقفة أمام المحل أفر مفزوعا حشية أن ترانى ، فما كنت أحب أن تكشف عن موطن من مواطن ضعفى . وهل هناك أسوا من أن تتيقن من أنى أسير هواها ؟ إنها حاولت بكل ما تملك من إغراء أن تنتزع منى كلمة حب ، ولكنى أطبقت شفتى و لم أنبس بالكلمة التى تريدها ، فأنا منذ أن فهمت الحياة أو خيل إلى أنى فهمتها كنت أو من أن اللسان أضعف وسائل البيان للتعبير عن الحب .

واستيقظت ذات صباح وخرجت إلى الشرفة ودرت بعينى فى المكان ، فإذا بقلبى يقفز بين ضلوعى فى جنون وإذا بخوف يغمر فى وإذا بمشاعر متباينة معقدة تندفع إلى صدرى : إحساسات بالرهبة والفرح والدهشة والاضطراب والانفعال واللذة والألم تعربد فى أعماقى وضباب كثيف يغلف تفكيرى ، كانت فورتينيه وأخوها ألبير وأمها وأبوها فى الشرفة العليا للبيت الذى يلى بيتنا ، إنهم قد عادوا إلى الحى بعد أن غادروه ، بعد أن نسى الناس أن خطبة فورتينيه قد فسخت ، فإن كان الناس قد نسوا فإنى لم أنس.

وتبددت كل المشاعر ولم يبق إلا خوف ، فمعركة عنيفة ستنشب بين رغباتى وشهواتى وبين ذلك الوازع الديني الذي غرس في أعماق أعماق فأرهف ضميرى . وبعد تفكير وإمعان الفكر استقر رأيي على أن أفر منها ، أن ألازم أبي ، أن أدور معه حيث يدور بسيارته على المساجد وأن أبتهل إلى الله أن ينصرنى على ضعفى وأعوذ به من شر نفسى .

وبدأت رحلتي إلى الله بالصلاة في المساجد ، و لم تكن في الحقيقة بداية بل استنافا لرحلة كانت قد انقظعت بعد أن غادرت فورتينيه حينا . وعاد شيطاني يوسوس لي أن و جودها بالقرب منى إن هو إلاصلاة ، إنه يشعل إيمانى ويزيد فى أنوارى الباطنية . و لم يكتف بذلك بل راح يزين لى الخطيئة بحجة أن النوبة النصوح بعد الخطيئة تجعل المرء أكثر شفافية وأكثر قربا من الله . إن مجرد الخوف من الوقوع فى الخطيئة يمد المرء بحرارة فى الدعاء فما بالك لو أخطأ وأناب ؟!

وجاهدت نفسى وإنه لجهاد قاس مرير ، وبينا كنت منطلقا فى الظهر إلى شارع فاروق لأركب الترام إذا بها قادمة فى نفس الطريق الذى أسير فيه . و حفق قلبى فى شدة ودثر فى خوف . أأبدؤها بالسلام فيتصل بذلك ما انقطع أم أتجاهلها كأن لم يكن بينى وبينها صلة ؟ وأخذت المسافة التى تفصل بينى وبينها تضيق والانفعالات تنفجر بين جنبى . والتقت عيناى بعينها وهمت شفتاى أن تنفر جاعن ابتسامة وأن يومئ رأسى بتحية ، بيد أن كبريائى انتصر فظلت ملاممى جامدة ، ومررت من جوارها دون أن تنبسط أساريرى أو تخدعنى عيناى . وتهللت بالفرح وسرعان ما تدوقت لدة الانتصار .

### ٧1

سيطر حديث السياسة على السمار فى السلاملك ، فصدق باشا قد قدم استقالة وزارته لأن الوئام بين الوزراء قد أصابه شيء من الوهن ، وقد كلف الملك فؤاد فى نفس اليوم الذى قبل فيه استقالة الوزارة رئيس وزرائه إسماعيل صدق باشا بتشكيل وزارته الثانية ، فاشتد الهجوم من جانب الصحف الوفدية والمجلات التي تدين للوفد وللأحزاب الأخرى التي أبت أن تشترك فى الحكم مع صدق باشا . ولو أن صدقى قد احتفظ لنفسه بوزارة الداخلية ولكنه لم يصادر حرية الرأى . كان الهجوم عليه قاسيا بل كان فى بعض الأحيان ظالما ، وكانت الرسوم الكاريكاتورية تسخر منه ومن وزرائه ومن مشروعاته ، وكانت السخرية فى كثير من الأحيان تصل إلى تجريحه واتهامه فى نفس الوقت .

وسرعان ما استقال وزير الزراعة ووزير الأوقاف ولما يمض على تشكيل الوزارة الجديدة شهران ، والتمس صدقى من الملك إعفاءه من وزارة الداخلية فكان ذلك مثار تعليق الصحف الحزبية والإفاضة في نقد الوزارة وزعزعة دعائمها .

وسافر صدق باشا إلى مصيفه فى الخارج و لم يكن فى ذلك ما يدعو إلى الدهشة أو الانتقاد ، فقد كان من عادة علية القوم لا فرق بين وفديين أو أحرار دستوريين أو اتحادين وطنيين أو شعبيين أن يقضوا الصيف فى مصايف أوروبا ، فأبناء الفلاحين الذين ارتفعوا إلى أن أصبحوا حكاما ، بالحق أو بالباطل ، صاروا لا يحتملون قيظ صيف بلادهم !

لم ينتقد أحد سفر صدق باشا إلى مصيفه فى أوروبا ، بل كثرت التكهنات بأنه سيقدم استقالته بعد أن يعود . وقد تحقق ذلك الظن فإنه قبل أن تفتح المدارس أبوابها وقبل أن ينظم الوفد مظاهرات الطلبة قدم استقالته و لم ينس أن يذكر فيها حزب الغالبية البرلمانية الذي يتشرف برئاسته : حزب الشعب .

وكان كتاب الاستقالة مثار سخرية وتعليقات سياسية ، وكان رواد السلاملك يلتهمون ما تكتبه الصحف التهاما . كانوا مشغولين باستقالة صدقى واحتمال عودة الوفد كأنما قد صار الحكم هو القضية ، أما وجود الإنجليز في ثكناتهم المطلة على النيل ، أما قصر اللوبارة مقر المندوب السامى البريطانى الذي يحكم البلاد من وراء ستار ، أما الحيرات التي ينهها جيش الاحتلال ، فما كان شيء من ذلك يثار إلا في المظاهرات ! كنت قد تعلمت بما أقرؤه وأسعه أن الصحافة أقوى من الحق ، فلم أكن أصدق كل ما تلصقه برجال السياسة من اتهامات ؛ فالحزبية قد لطخت وجه جميع الساسة المصريين ، فرحت أتلمس بين ركام الاتهامات ما أداه صدق باشا لبلاده ، إن الرجل قد نجح في أن يقى مصر شر أزمة مالية طحنت كل بلاد العالم وأنشأ بنك التسليف الزراعي والبنك الزراعي العقارى ، وإن لم يكن له من حسنة سوى إنشاء كورنيش الإسكندرية لكفاه ذلك . إن الحصوم قد خاضوا في مناقشة مناقصة الكورنيش واتهموا المهندس الفرنسي في ذمته وقالوا كثيرا وأعادوا أكثر و لم يرتفع شيء مما قالوه واتهم المقيقة ، ولكن الحقيقة التي لا يمكن إنكاوها أن كورنيش الإسكندرية قد

خلق الإسكندرية خلقا جديدا . ليت صدقى باشا قد جعل اتساعه ضعف اتساعه الحالى وإن أنفق عليه ضعف ما أنفق ، وإن وصلت السرقة فيه ضعف ما زعمه الزاعمون .

وبيناً كان الناس مشغولين بالسياسة كنت أبحث عن مدرسة عليا ألتحق بها ، فما كنت قد حاولت أن ألتحق بأية مدرسة فقد كنت واثقا من دخولي مدرسة البوليس . أما وقد خانني حظى ـــ وإن اتضح بعد ذلك أنه خدمني ـــ و لم أوفق في كشف الهيئة ، فكان على أن أسعى في المدة الضيقة الباقية على افتتاح الكليات والمدارس العليا .

رينوا لى أن ألتحق بمدرسة الزراعة العليا فقابلت ذلك الاقتراح بالسخرية ، فما كنا غلك أوراد الأطيان التى تؤهل الطالب للالتحاق بتلك المدرسة ، وما كنت أستطيع أن أفرق بين الأرز والقطن فى الحقول ، فنحن تجار من سكان القاهرة ، وما رأيت المرروعات إلا فى أثناء عبورى الطريق الزراعى إلى طنطا أو الإسكندرية .

وعلى الرغم من رسوبى في الميكانيكا في الدور الأول أشارواً على أن ألتحق بالهندسة وقالوا لى إن الواسطة قادرة على كل شيء ، ولو كانت الواسطة قادرة حقا على كل شيء فأين هي تلك الواسطة ؟ إن جميع رواد السلاملك من البسطاء المشغولين بقراءة السيرة النبوية أو بعض القصص أو الحوض في السياسة ، وما أحسب أن أحدا منهم قابل باشا في حياته اللهم إلا في مواسم الانتخابات !

إن مى عبد المجيد كاتب الحسابات فى عملنا قد شغل نفسه كثيرا فى البحث لى عن واسطة . إنه كان من الرجال الأفاضل المخلصين الذين يهتمون بمشاكل الغير أكثر من الاهتام بمشاكلهم . وقد عصر فكره وأجهد نفسه وأخيرا عثر على الضالة المنشودة ، فى فنان تشكيلى يسكن فى منزل أبى فى شارع محمد على ويعمل بالتدريس فى مدرسة الفنون ، وإن للرجل اتصالات . واتصل أبى بالرجل ولكن ماذا يستطيع أن يفعل فنان لطالب راسب فى الدور الأول فى الميكانيكا وعلى الرغم من ذلك زين له أن يلتحق بمدرسة المهندسخانة ؟!

أغلقت في وجهى كل المدارس العليا و لم يبق أمامي إلا أن ألتحق بمدرسة التجارة العليا في فترة بعد الظهر . وذهبت لأقدم أوراقي وإن كان في ذلك حرماني من لعب الكرة لفريق مدرستى كان ذلك الخاطر يحزننى . أما من حل يمكننى من الانتظام فى دراستى وممارسة هوايتى ؟!

وذهبت إلى رئيس فريق الكرة بالمدرسة وكان طالبا مخضرما أمضى أكثر من سبع سنوات في المدرسة وما استطاع أن يحصل على شهادتها ، فلما أخبرته أنني سأدخل فترة بعد الظهر ولن ألعب معهم نظر إلى وابتسم ساخرا مني وقال لي :

\_ هات المصاريف .

وأخذهامني وذهب إلى سكرتير المدرسة وسددها على اعتبار أنني من الطلبة المقبولين في الفترة الصباحية . وبعد أن دفع السكرتير إلى بالإيصال وتناول كشوف الطلبة المقبولين في الفترة الصباحية ليضع أمام اسمى علامة أنني سددت المصروفات قال , ئس فريق الكرة في هدوء :

\_ اسمه مش في الكشوف دى ، اسمه في كشوف المقبولين بعد الظهر .

وأرغى سكرتير المدرسة وأزبد ولعن رئيس الفريق وصب على رأسه السباب والشاب يضحك ضحكات انتصار ، وتصحيحا لما تورط فيه السكرتير نقل اسمى من كشوف المقبولين بعد الظهر إلى كشوف المقبولين في الصباح وصاح في الفراشين : \_\_ حطوا له تخه في أي فصل .

وعدت إلى البيت منشرحا فقد أصبحت بفضل الكرة طالبا في مدرسة التجارة العليا في فترة الصباح ، وكان سبب انشراحي الحقيقي أنني التحقت بمدرسة عليا دون وساطة أحد من الباشوات أو من أعضاء الشيوخ أو النواب أو من الحزبيين الذين كانوا يملكون مصائر الناس .

جاءت إلى إستر وفي عينيها دموع ، فرحت أرمقها في دهش وقلت لها :

\_ مالك ؟

فقالت في انفعال:

ـــ أمى عايزه تجوزنى .

ـــ ما هو لازم ح تتجوزى يا إستر .

ـــ ما باحبوش .

وراحت تجهش بالبكاء فلزمت الصمت ، فما كنت أدرى ماذا أفعل وماذا أقول وإن أحسست قرب هبوب عاصفة ، وقالت إستر بصوت مخنوق :

- أمى عرفت إنى ماشية معاك صممت إنى أجوز على طول .

وعاد الصمت بيننا وانتهت لحظات انفعالها الشديد ، فقالت في شيء من الهدوء :

ــ انت لو اشتغلت النهارده تاخد كام ؟

ـــ ستة جنيه .

ـــ وانا باشتغل بتلاتة جنيه . نقدر بتسعة جنيه نعيش .

وأحسست كأننى فأر يقاد إلى مصيدة ، فقلت فى هدوء وإن كان الخوف بدأ يتحرك فى أعماقى :

\_ اعقلي يا إستر .

فقالت في حماس :

ـ فيها إيه لو نجوز ؟!

— قيها إيه تو مجور ؟! \_\_ انتي ناسية أنا إيه وانتي إيه ؟

ی سیا دید رسی رید

ــــ إيه يعنى .

\_ وأهلك ؟

- \_ ما يهمنيش أهلي .
- ـــ انتى بتكرهيه قد كده .
  - \_ ما بطقهوش .
- \_ عشان بتكرهيه عايزه تتجوزيني ؟!
- \_ انت عارف معزتك عندى قد إيه .
- \_ إستر ، بلاش نتهور . اسمعى كلام امك .
- فظهر الغضب في وجهها وقالت في انفعال :
  - ــ قول انك ما بتحبنيش .

وانصرفت وهى حانقة وأنا أرقبها فى إشفاق وإن كنت فى قرارة نفسى أستشعر راحة ، فعا كنت أقدّر أن سيأتى يوم تفكر فيه إستر أن ما بيننا يمكن أن يصبح زواجا . راكانت تتهلل بالفرح كلما التقينا أما أنا فكنت أداعبها وأنا مسيطر على كل حواسى ، فما أذكر أن قلبى قد خفق وأنا معها بمثل ذلك الخفقان الذى يضطرب به إذا ما لمحت فورتينيه فى شرفتها أو التقيت بها مصادفة فى الطريق .

و لم أعد ألقى إستر ؟ سمعت أنها تزوجت فصرت أخرج كل يوم كا كنت أفعل من قبل وأدور حول جامع الظاهر وفي شوارع السكاكيني وحدى ، أحسست أن هناك فراغا في حياتي ولكنى لم أشعر بحنين إلى إستر ، بل وجدت نفسي أسبح لله وأناجيه وأمد بصرى إلى الأشجار على جانبي الطريق وإلى القمر في السماء وإلى كل ما حولى ، إن ما أراه ليس هو الوجود ، فالوجود شيء أسمى مما تدركه حواسنا . إنني أكاد أن أرى في الظلام بعين بصيرتى أنوارا تشيع الطمأنينة في وجدانى ، وإذا بطاقات الشهوة والنزوات تتحول إلى حب صوفى يهديني إلى الجمال في كل ما في الوجود من صنع الله الذي أتقن كل شيء ، بديع السموات والأرض .

لم يعد هناك انقسام فى ضميرى ، وأصبح شعور أخلاقى يسيطر على ذاتى ، وصرت أتوكل على القدرة الإلهية المطلقة فإذا بضباب حياتى ينقشع ، وإذا بى أرتفع فوق حواجز الدنيا وعقباتها ، وإذا بنفسى تتغذى بالمحبة وتشرئب بعنقها إلى الفناء فى روح الكون ، إلى الحلود .

كنت أصلى وأناجى ربى وأقابل الفتيات . أما وقد قطعت شوطا فى طريق تطورى الروحى فقد صارت رفقتى لله تغنينى عن رفقة من سواه . لم أعد أنقاد لحنينى إلى الجنس الآخر وإن كان حينا زاخرا بالفتيات اللاتى يرحبن بالصداقة وبما هو أدنى من الصداقة .

وأمسيت أقضى بعض أوقاتى في حوار مع حاييم ، وهو بقال يهودى متدين ، كان يمسك مرآة في يدو يحلق ذفنه بماكينة حلاقة ، وما كان يستعمل الموسى أبدا وكان يقول لى : إن حلق الذفن بالموسى حرام . وكان حاييم البقال يقص على أقاصيص التوراة ويشرح لى الشريعة اليهودية ، وكان ذلك أول عهدى بالتوراة .

لم يكن حايم قد قطع أية مرحلة من مراحل التعليم ، فهو يهودى بسيط ولكن تمسكه بدينه كان يجعله يحس أن له قيمة ، وأنه وريث علم ، وأن إيمانه يشعره بالتكامل والتوازن والانسجام والتوافق .

كان حايم يريدالخير لاليقوده إلى حياة أبدية خالدة بل ليجزيه الله خيرا في الدنيا ، فما كان اليهود يؤمنون ببعث ولا نشور ولا حساب في الآخرة ، فجزاء الصالحات عندهم جزاء أرضى . وعلى الرغم من إيمانه العميق ، كانت تفلت من بين شفتيه عبارات شك كانت تنزل السكينة على قلبى .

كان يتساءل أحيانا : لماذا يغدق الله في الدنيا على العصاة والخطائين ويرزقهم من الطيبات ؟ و لم يجد جوابا في تعاليم دينه فكان يقول في انكسار : حكمته . إنه تساؤل ليس له جواب عنده إلا الكفر بتعاليم دينه ، وما كان لديه الشجاعة ليكفر بها وإن و جد بعده علماء من اليهود كفروا بها ونشروا في الدنيا الكفر والإلحاد .

وكنت أقول له : إن الإسلام فيه جواب لحيرته فالله يقول : « أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين . نسارع لهم فى الحيرات بل لا يشعرون . إن الذين هم من حشية ربهم مشفقون . والذين هم بآيات ربهم يؤمنون . والذين هم بربهم لا يشركون . والذين يؤتون ما آتو اوقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون . أولئك يسارعون فى الحيرات وهم لها سابقون » .

كان يصم أذنيه عن قولي فما كان يحب أن يسمع شيئا عن الإسلام أو عن أي دين

آخر غير اليهودية . فقد لقن منذ نعومة أظفاره أن اليهود وحدهم البشر وأن من سواهم كلاب البشرية ، ما خلقوا إلا ليخدموا شعب الله المختار ، فكان ذلك الزعم يجعله يستشعر امتيازه وإن كان لا يكاد يذكر بين البشر .

وذات مساء بينا كنت أصغى إلى حايم جاءت فورتينيه وقالت تخاطب الرجل وإن كانت تريد أن تسمعني كلامها :

ـــ احنا ح نعزل ، ما حدش عايزنا هنا ؟

و تظاهرت بأنبى لا ألتفت لكلامها وإن كان صراعا قد نشب في أغوارى . إنها تلفتت إلى كأنما تقول لى : انطق . وإن لسانى ليكاد أن يستجيب لندائها ولكنى كنت أستشعر خجلا أمام ضميرى ، فإننى منذ لحظات كنت بين يدى الله أصلى العشاء . إننى كنت سعيدا لأننى بعدت عن مصاحبة الجنس الآخر وصرت أسير مهللا بفرح فياض لأننى أصبحت على الدوام في صحبة الله . أأحادثها وأعود إلى النفاق ؟ ولكى أحسم المعركة التي بدأت تنشب بين جنبى انسللت من دكان حايم وعرجت إلى السلاملك أشارك السمار سمرهم وقد غابت فورتينيه عن عينى وعن ضميرى .

#### ٧٣

كنت أخرج أول الليل إلى ميدان الظاهر فى رفقة إستر ، وكنت ألمح الأستاذ إبراهم عبد القادر المازنى بمحل حلوانى النجمة بالقرب من محطة الترام يدير عينيه فى اليهوديات العائدات من المحال التجارية ، فكنت أرقبه وهو شارد بعد أن يملأ بصره من الرائحات الغاديات ، الهابطات الصاعدات فى الترام ، فكنت أحزر أنه يبحث بينهن عن بطلات لقصصه .

كان أثر تلك الجلسة يظهر فيما يكتب في الصحف والمجلات ، كان يعيش بين الهبود ويتأثر بتحررهم فكان كثيرا ما يصور الفتاة المصرية أكثر تحررا مما كانت عليه في ذلك العصر . كان المازني يخرج إلى الطريق كل مساء ليجمع مادة قصصه ، وكان من عادته أن يبدأ من تقع عليه عيناه بالتحية ، وقد حياني أكثر من مرة .

وفى ذات ليلة انطلقت خلف إستر لألحق بها ، والتفت حولى فى انطلاقى فلمحت المازنى يسير بالقرب منى ، فخجلت من نفسى وخففت من خطوى . وفطن إلى ما اعترانى فابتسم وأشار إلى يدعونى أن ألحق بها فرفت على شفتى ابتسامة ووسعت من خطوى ولحقت بها .

كنت أخرج فى رفقة إستر ولكن إستر قد تزوجت فصرت أخرج وحدى أدور حول جامع الظاهر أناجى ربى بلسانى مرة وبجوارحى ووجدانى مرات ، فيزداد إحساسى بالوجود ويقوى شعورى بنفسى وأستشعر غزارة حياتى الباطنية . وكان المازنى يجلس بمحل حلوانى النجمة ولكن المحل قد أغلق فانتقل إلى محل أسترا الذى يطل على شارع الحليج عند غمرة وشارع السكاكينى عند محطة الترام ، ليتفرس فى الهابطين منها والصاعدين ، ويطلق لخياله العنان ليجمع من ضباب ما يتولد فى ذهنه مادة للكتابة .



وكنت فى كل صباح أنطلق إلى شارع فاروق لأستقل الترام إلى العتبة ومنها إلى مدرسة التجارة العليا بالقصر العينى ، وكان المازنى يشق نفس الطريق بسيارته فى طريقه إلى جريدة البلاغ وكان يعمل محررا بها . فلمحنى مرة وأنا أغدو وأروح على رصيف المحطة فى انتظار الترام فدعائى للركوب معه ، فركبت إلى جواره وتجاذبا الحديث فإذا بسعادة تغمرنى . إنها أول مرة فى حياتى أتحدث فيها إلى كاتب كبير ، وكان إلى جوار ذلك بسيطا مرحا لا يشبع المرء من حديثه .

وطلبت من الأستاذ أن أهبط عند جريدة البلاغ وكانت على بعد خطوات من مدرستى ، ولكن كرمه ألى إلا أن ينطلق بى حتى الباب ، فنزلت وذهبت لأتسلم كتبى ، فإذا من بينها كتاب إنجليزى ضخم ، فقرأت عنوانه ، قصتى المفضلة ، فأحسست شيئا من الراحة ، فقد كنت أحب قراءة القصص ، وها هى ذى بين يدى مجموعة أقاصيص لأشهر الكتاب الإنجليز . إننى سأتعب فى استخراج معانى الكلمات الإنجليز به التي لا شك لذيذ .

إننى قرأت في المدرسة الثانوية مسرحية : « إبراهيم لنكولن ، ومسرحية ( كريتون العجيب ، وقصة « جزيرة الكنز ، ولكن تلك القراءة لم تكن محببة إلى قلبى فقد اكتنفها كثير من التعقيدات المدرسية ، لذلك عزمت على أن أقرأ مجموعة ، قصتى المفضلة ، وحدى دون أن أنظر شرح الأستاذ الإنجليزى ، فكانت هذه أول خطوة أخطوها نحو الاعتاد على نفسى في الدراسة والبحث والتنقيب .

وذهبت إلى المدرج الكبير مع الزملاء لنتلقى محاضرة فى 1 إدارة الأعمال 1 فراح الأستاذ يلقى ما عنده ، وفى أثناء انهماكه فى الشرح لمحنى أحادث جارى فأشار إلى وقال :

\_ انت ياللي بتتكلم مع جارك قوم اقف .

فوقفت فقال لي :

\_ كنت باقول إيه ؟

فأخذت أعيد ما قاله كلمة كلمة ، فشرد قليلا ثم قال :

ـــ أهو أنتو زى البغبغانات .

و لم أسكت ، إنه قد وجد أنى كنت حاضرا معه بكل ذهنى فأراد أن يهزأ بي لأنى تحدثت مع جارى ، ولما كان أكبر عيوبي أنى لا أسكت على تحد ولا أز در د ما يخيل إلى أنه إهانة فقد قلت :

ــ أنا مستعد اني أحضَّر المحاضرة الجاية .

فقال الأستاذ في ضيق :

ــ اقعد بلاش غلبة .

وانتهت المحاضرة فانطلقت منفعلا إلى مكتبة المدرسة وأخذت أبحث عن كتب إدارة الأعمال ، كانت كلها باللغة الإنجليزية فرحت أقلب فيها حتى عثرت على كتاب منها فيه نفس المحاضرة التي ألقيت علينا اليوم .

إن الأستاذ لا يعتمد فقط على هذا الكتاب فيما يعتمد عليه عند إعداد محاضراته ، بل إنه يترجمه سطرا سطرا .

واستعرت الكتاب وعكفت على ترجمة المحاضرة التالية فإذا بى أستشعر لذة جديدة لم أكن أعرفها ، لذة التنقيب في الكتب واستيعاب ما فيها . كانت هذه أول مرة أقرأ فيها كتابا علميا ليس من الكتب القررة على . إن قراءة هذا الكتاب قد فتح أمامي آفاقا كانت مغلقة ، إنه أقنعني أنني أستطيع أن أقرأ في الإنجليزية وأن أفهم بل إنني أستطيع أن أنقل ما أقرؤه بالإنجليزية إلى لغة عربية سليمة .

وانتهيت من ترجمة المحاضرة وانتظرت فى لهفة موعد تلقى المحاضرة الثانية فى إدارة الأعمال ، وما إن حان موعد دخول الأستاذ حتى أخذت أرقب دخوله إلى القاعة فى قلق ، فلما رأيته يسير إلى المنصة إذا بقوة خفية تدفعنى لأنطلق إليه ، وتقدمت منه كالمسحور وقلت فى هدوء وأنا أقدم إليه ما ترجمته :

ــ محاضرة النهارده أهه .

ومدالأستاذيده بحركة غير إرادية وتناول منى الأوراق ، وكأنما قد أفاق من ذهوله فجأة فراح يرقبني في غضب ثم قال في انفعال :

ــ أنا مش عايزك تحضر لي ولا محاضرة .

فقلت في برود:

\_ ونسبة الحضور ؟

\_ ح اديها لك .

وخرجت من قاعة المحاضرات مطرودا ولكني عرفت طريقي إلى المكتبة .

### ٧٤

راحت الأيام تمر وأنا لا هم لى إلا لعب الكرة مع فريق ضعيف ومصاحبة أناس لأستعيض بهم عن أصدقاء مدرستى الثانوية الذين تبعثروا فى كليات الجامعة والمدارس الثانوية ، فأنا لا أسيغ الحياة إذا خلت من الأصدقاء . وكان صديق طفولتى صلاح قد التحق بمدرسة التجارة العليا فاستمرت العلاقة بيننا كما كانت . كان يذهب معى إلى ملاعب الكرة ثم يعود معى إلى بيتنا لنستذكر ما كنا نكتبه في أثناء المحاضرات .

لم تختلف الحياة كثيرا في مدرستى العليا عن مدرستى الثانوية ، فالمشرف على فريق الكرة هناك كان مدرس الحساب والمشرف على الفريق هنا هو مدرس المحاسبة ، و لم أستشعر بفرق بين الدراسة في الثانوى والدراسة في مدرستى العليا، فالأساتذة هنا وهناك يحولون وقت الدرس إلى حصص في الإملاء . إنهم يتعمدون إلقاء السدروس أو المحاضرات في بطء لنتمكن من كتابة كل كلمة تخرج من أفواههم .

وأجريت بعض الامتحانات قبل نهاية السنة فكانت لا تخرج عن أسئلة تقليدية القصد منها احتبار مقدار ما حفظناه عن ظهر قلب من دروسنا ، فما كانت الأسئلة تحاول أن تكشف عن ملكاتنا أو طرق تفكيرنا .

كان الاقتصاد السياسي والمذاهب الاقتصادية تستهويني ، وقد كتبت مقالا مستعينا بالكتاب الذي ألفه الأستاذ في هذه المادة وبعثت به إلى الأهرام فإذا بالمقال ينشر وكان هذا أول صلة بيني وبين النشر . وقد شجعني ذلك على أن أعاود التجربة فترجمت بعض مقالات لكتاب إنجليز أو بالحرى استعنت بها لكتابة مقالات مشوهة عن أصول رائعة وبعثت بها إلى الأهرام فإذا بها تنشر جميعا ، فقد كانت الصحف كلها في ذلك الوقت تفسح صدرها للمقالات الأدبية .

( هذه حياتي )

لماذا الأهرام بالذات الذي أرسلت إليه أول ما كتبت في حياتى مع أننى كنت معجبا بجريدة السياسة الأسبوعية ؟ لست أدرى . إنها الصدفة فما دام أول مقال قد نشر فيها فقد داومت على إرسال مقالاتي إليها .

وكنت أصفى إلى المحاضر الذى يلقننا محاسن الاستعمار وأنا فى دهش من أمره . إنه يزعم فى ثقة أنه لو لا الاستعمار لظلت الدول المستعمرة متخلفة ، لما سار الترام فى شوارعها ، ولما امتدت أسلاك البرق والتليفون والكهرباء ، وما كان يحدثنا أبدا عن نهب الحامات الأولية وإفساد الأخلاق ، ورحت أسأل عنه فعرفت أنه متزوج من إنجليزية وأنه سعيد بذلك الاحتلال .

وكان أن التحق بفترة الصباح وفترة المساء فى مدرستنا ما يقرب من ألف طالب ، وكان ذلك العدد يفزع الطلبة إذا ما فكروا فى مستقبلهم ، أتحتاج مصر إلى مثل ذلك العدد من خريجى التجارة ؟ وماكان أمر المستقبل يعنينى فى كثير أو قليل ، فقد تيقنت طوال حياتى التى عشتها أن المستقبل بيد الله يصرفه حيث يشاء ، وأن علينا أن نعمل وأن نترك ما لله لله .

وحدث أن تقرر إقامة مباراة في كرم القدم بين منتخب مدارس القاهرة ومدارس الجيزة ، فإذا بى أنتخب للعب لمدارس القاهرة . وقد أغضب ذلك لاعبى مدرسة فؤاد الأول ، مدرستى السابقة ، لأنهم كانوا يفضلون أن يلعب مكانى لاعب منهم يلعب لنادى الزمالك ومرشح لمنتخب القاهرة .

وجاء يوم المباراة فأذا بلاعبى فؤاد الأول الذين كانوا في المنتخب يتغيبون احتجاجا ولعب الاحتياطي معنا . وما إن بدأت المباراة حتى تمكنت من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مدارس القاهرة ، وبعدها مباشرة مررت الكرة من منتصف الملعب إلى الجناح الأيمن فسرعان ما سجل الهدف الثاني ، وتوالت الأهداف فأذا بنا نهزم مدارس الجيزة والجامعة ستة أهداف نظيفة .

وأقبل على الضابط الذي كان مشرفا على فريق مدرسة البوليس والذي اختارني في الإجازة الماضية للعب معهم تمهيدا لالتحاقي بالمدرسة ، وراح يعتذر لي عما حدث يوم الاختيار ويغريني أن أقدم أوراقي في السنة المقبلة إلى البوليس وهو يعدني أنني سأكون

من المقبولين في هذه المرة ، ولكنني اعتذرت وقلت له إنني رضيت بما اختاره الله لي وإنني لا أحب أن أجرب حظى في شيء واحد مرتين .

ووزعت علينا الميداليات ، فأخذت ميداليتي و لم أكترث بها ، فالزمن كفيل بأن يسحب ستائر النسيان على كل شيء . إنها بعد أيام لن تزيد على قطعة من المعدن حفر فيها ما يحفر على شواهد القبور ، فأنا على الرغم من مرحى لا أفرح بما يأتيني و لا أحزن على ما يفوتني ، فما الدنيا إلا ممر إلى مقر ، فالسعيد حقا من أخذ من ممره لمقره ، وما من أحد أخذ معه جوائزه أو ما في الأرض من حطام .

وتعودت أن أشترى بعض الصحف التى تصدر بالإنجليزية فى مصر وكانت تلك الصحف تجد رواجا بين الأجانب الذين يقبضون بيد من حديد على المراكز الهامة فى النبوك وفى التجارة وبين قوات الاحتلال ، وكنت أقرؤها لأتقوى فى اللغة الإنجليزية ، فعثرت بين موادها التى كانت تهتم بالسياسة والاقتصاد على مقال يصف و نقمة الضوضاء » ، فعكفت على ترجمة المقال ، ولما انتهيت منه بعثت به إلى جريدة المقطم وكنت قد بعثت إليها ببعض المقالات كأنما لم يعد الأهرام يكفينى ، فإذا بالمقال ينشر فى الصفحة الأولى مع مقالات المقطم الرئيسية التى كان يكتبها كريم ثابت وفارس نمر وغيرهما من كبار عررى الصحيفة .

اشتريت الصحيفة في أثناء عودتى من الكلية وهبوطى في ميدان العتبة لآخذ ترام العباسية السارى في شارع فاروق ، وما إن رأيت مقالى في الصحفة الأولى حتى خفق قلبي في شدة وغمرنى سرور فياض ، ورحت أقطع ميدان العتبة وأنا منهمك في القراءة لا أحفل بالسيارات أو الحناطير التى تغدو وتروح ، فما كانت بالكثرة التي تفزع من يقرأ صحيفة أو يقلب صفحات مجلة في عرض الطريق .

وعدت إلى البيت وصعدت في الدرج قفزا ، وما إن دلفت إلى شقتنا حتى وجدت أبي قد جلس وإلى جواره إبراهيم الشرى وقد راح يقرأ المقال والحاج إبراهيم يصفى مطرقا ويردد بين فقرة وفقرة :

\_ جميل .. جميل .

وتسمرت في مكاني لحظة وقد لفني خجل شديد ، وسرعان ما انسحبت لأغيب في غرفة بعيدة فأنا لا أحتمل أن أرقب أناسا يقرعون ما كتبت ، فإن تهريج زملائ الطلبة في مدرسة فؤاد الأول الثانوية يوم أن قمت لأقرأ موضوع الإنشاء الذي حصلت فيه على الدرجة النهائية ترك في أغوار نفسي جرحا ما أيسر أن ينتكئ إذا قمت لأقرأ أو وقعت عيناي على أي إنسان يقرأ أي شيء كتبته ، حتى لو كان ما كتبته عنوان دار .

### VO

أو شكت السنة الدراسية على الانتهاء فكنت أواظب على حضور المحاضرات لأنى كنت أعتقد أن الأساتذة يحومون حول أسئلة الامتحان . وذات يوم عندما هممت بركوب ترام رقم ٥ ا الذى يربط بين العتبة والجيزة ويمر بالقصر العينى ، إذا بصوت ينبعت من حطام امرأة تسربلت بالسواد قائلا في صوت خافت :

\_ رکبونی .

فحملتها حملا حتى صعدت بها إلى الترام ووقفت إلى جوارها فى الفسحة التى تقود إلى المقاعد ، وخجلت أن أتركها وحدها وأذهب إلى الدرجة الأولى فقد كان اشتراكى يعطيني هذا الحق ، فإذا بها تقول فى صوت مرتجف :

ـــ قعدو ني .

وتلفت فلم أجد مقعدا خاليا ، ووصل صوتها إلى مسامع شاب قريب فنهض وترك لها مكانه فأجلستها فيه في رفق كائما كانت قارورة يخشى تحطيمها ، وما إن استقرت في مكانها حتى راحت تشمشم بأنفها وتقول :

ــ ريحة سجاير .. أنا خرمانه .. ادولي سيجاره .

انى لا أدخن و لم يكن معى سيجارة فارتبكت ، وإذا برجل يقدم إليها سيجارة فأخذت تشدمنها أنفاسا وتنفث الدخان في الهواء وقد نزلت بها سكينة وهدوء ، وإذا بالكمسارى يأتى يضرب بقلمه قطعة الخشب التي ثبتت فيها التذاكر ويقول : ـــ تذاكر .. الأبه نهات .

فأحرجت له الاشتراك فأشار إلى غرفة الدرجة الأولى وقال لى :

ـــ اتفضل .

\_ معلش .

واقترب الكمساري منها وقال لها:

\_ تذاكر .

فإذا بها تقول في هدوء وثبات :

ــ ادفعو لي .

ودفعت إلى الكمساري بست مليمات ثمن التذكرة وأنا أقول :

ـــ اسمح لى أنزل قبل ما تقول جوزونى .

. وقفزت من الترام وهو منطلق لأستقل تراما آخر . وفي العصر خرجت أتمشي في شارعنا لأقابل صلاح وهو قادم من بيته لنستذكر

معا ، وفيما أنا سائر إذ بى أرى إستر وهى واقفة تحدث إحدى صاحباتها ، إنها حامل قد غاض جمالها ونفرت العروق الزرقاء فى ساقيها وترك البؤس بصماته على وجهها . أين هذه الذابلة من تلك الناضرة التى كان صديقى فريدون يتمنى أن يرسمها ؟! وأحسست رثاء وإشفاقا ورحت أفكر فى إستر وما اعتراها ، وإذا بى أجد أن هذا هو حال كل بنات اليهود اللاتى تزوجن . نضارة قبل الزواج وذبول رهيب بعده . وطاف بذهنى أن أسأل العم سيد الشامى فى هذه الظاهرة فعنده تعليل طريف لكل ما يحيرنا من ظواهر .

وفي جلسة من جلسات المساء في السلاملك سألت العم سيد :

ـــ ليه بنات اليهود بيبقوا حلوين قبل ما يجوزوا وتو ما يجوزوا بيدبلوا ؟

فقال العم سيد في ثقة دون أن يتعب نفسه بالتفكير:

\_\_ لأنهم جايين من ميته .

وفطن إلى أننا لم نفهم قصده فراح يشرح ، قال :

\_ اختار موسى عليه السلام سبعين رجلا من قومه وصعد بهم فى جبل سيناء ، وأرادوا أن يسمعوا الله وهو يوحى إلى موسى فأخذتهم الرجفة فماتوا جميعا . فراح موسى عليه السلام يتضرع إلى الله أن يعيد إليهم الحياة فإذا بالموتى تدب فيهم الروح ، ومن الموتى دول جم الهود .

وراح كل من فى السلاملك يتحدث فى الموضوع على قدر علمه واجتهاده ، وتشعب الحديث وكأنما أراد العم سيد الشامى أن يفصل فى الموضوع فقال متسائلا : ــــ ليه الراجل كل ما يكبر بيحلو وتزيد هيبته ، وليه المرأة كل ما تكبر بتدبل وتوحش ؟

وراح كل منايدلى برأيه و لم تكن أى من إجاباتنا شافية ، فقال العم سيد فى هدو : : ـــ عشان الرجل اتخلق من طين .. والطين كل ما يعيش يحسن .. يزهو ؛ أما المرأة اتخلقت من لحم واللحم كل ما يمر عليه الزِمن يفسد .

وصاح الحاج إبراهيم الشرى :

ـــ ينتن .

وتحرك شيطاني يغريني أن أنقل ذلك الحوار إلى النساء حيث يجتمعن عند جدتى ، فتركت السلاملك وذهبت إلى حيث كانت أمى وعمتى وامرأة عمى ونساء إخوتى ، وكن يخضن في أحاديث شتى . وهممت أكثر من مرة أن أنفس عما في صدرى وأن ألبى نداء شيطاني ولكني وجدت أن ما سأقوله سيجرح شعور الجميع وقد يثير زوبعة تصل أنباؤها إلى أبي فيغضب منى ، وكنت أرتجف فرقا من مجرد فكرة أن أرى أبي يوما يشيح بوجهه عنى .

كان أبى بالنسبة لى هو كل شيء فى حياتى ، كنت لا أتناول غدائى أو عشائى إلا معه ، وكنت ألازمه فى غدوه ورواحه وأنا سعيد . فإذا خرج لنزهة خرجت معه ، وإذا ذهب للصلاة فى مسجد من المساجد ذهبت معه ، إنه كان يتبسط معسى ويستشيرنى فى بعض شئونه فكان يشعرنى بأهميتى .

استيقظت ذات ليلة على حركة غير عادية في البيت ؛ كان الجميع يتجهون إلى شقة أى فهرولت مفزوعا لأرى ماذا هناك ، الجميع يتجهون إلى شقة أبى فهرولت مفزوعا لأرى ماذا هناك ، الجميع يتجهون إلى شقة أبى فهرولت مفزوعا لأرى ماذا هناك ، فإذا بأبى في سريره قد جلس ذابل اللون يلتقط أنفاسه في جهد وصدره في علو وانخفاض ، فرحت أنظر إليه وأنا أستشعر أن قلبي يتمزق وأن نارا تشوى جوفي . ماذا أستطيع أن أفعل لأحمل عنه ما يتحمل من كرب ؟ كنت أعجز من أن أفعل شيئا غير التطلع إليه وذرف الدموع في صمت .

وزاد انفعالى فإذا بى أجهش بالبكاء ، ووصل صوت بكائى إليه فراح ينظر إلى وهو يحاول أن يخفى آلامه لأكف عن البكاء . ومرت الأزمة وتمدد لينام وطلب منا أن نذهب إلى فر شنا فذهبت وأنا حزين أكاد أن أموت كمدا .

وفي الصباح علمت من الحديث الذي دار بين أمي وجدتي أن هذه النوبة تأتيه بين وقت وآخر ، وأنه طلب أن لا يخبرني أحد إذا ما عاودته في الليل فبكائي يؤذيه .

## 74

أو شكت السنة على الانتهاء وكنت أنا وصلاح نتوقف عن استذكار دروسنا قبل منتصف الليل ، فكنت أخرج معه إلى ميدان الظاهر ثم أعود لأنام . وكنا نسمع من زملائنا أنهم يسهرون في الاستذكار حتى الصباح فاتفقت معه على أن نجرب ذلك مرة .

كان مكتبى فى غرفة تدلف إليها من السلم مباشرة بين شقة أبى وشقة أخى أحمد ، وكان لها بابان داخليان يلفظان إلى الشقتين ولكنهما مغلقان تماما . فكانت غرفة منفصلة ليس لها إلا باب السلم ، فكنا نصعد إليها أو نهبط منها في أى وقت .

وذكرت لأبى وأمى أننى أنا وصلاح قررنا أن نسهر حتى الصباح فراحا يعدان لنا الطعام والشراب فى الغرفة كأنما كنا مقبلين على سفر . وجاء صلاح وعكفنا على كتبنا وإن كنا بين وقت وآخر ننظر إلى الصينية التى كانت تحمل ألوانا من الجين والزيتون وعسل النحل والخيار .

وقبل أن يدخل أبى إلى شقته بعد أن غادر السمار في السلاملك طرق باب مكتبى في رفق ، فلما فتحته سألنا إن كنا في حاجة إلى شيء قبل أن ننقطع عن كل من في البيت فشكرنا له ذلك ، ولما اطمأن إلى أن عندنا كل ما قد نحتاج إليه ذهب إلى شقته وأغلق بابها خلفه .

وراح الوقت يمر بطيئا حتى إذا ما انتصف الليل قمنا نتناول عشاءنا ونطل من الشباك الكبير ، فلمح صلاح جندي المرور يغدو ويروح وحده في الظلام فصوب إليه قطعة من الخيارة التي يقضمها فإذا بالجندى يفزع ، ودهش صلاح لفزعه ولصوته الحائف الذي كان يتعوذ بالله من الشيطان ورحت أعلل لصلاح سبب فزعه . قلت له إن امرأة قد احترقت منذ أيام في البيت الذي يقف الرجل عنده وقد ماتت ، فالرجل يحسب أن عفريتها هو الذي يشاغبه .

وأعجبنا باللعبة فأطفأنا نور الغرفة وأحذنا نتابع الجندى بأعقاب الخيار وهو يترقب في خوف وفزع ونحن نكتم ضحكات تود أن تنطلق حتى لا يكتشف أمرنا ، وغادر الرجل المكان فعدنا لنستأنف ما كنا فيه .

راح النوم يغالبنا وأخذنا نقاومه ونحن نجاهد لنقرأ وما كنت أستوعب شيئا مما نقرأ ، وطار النوم من أعيننا وتصفحت رأسانا وبدأ الملل يتسرب إلينا . إنها تجربة لم تؤت ثمارها ، فما استفدنا شيئا بعد الوقت الذي اعتدنا أن نتوقف عنده . وفي سكون الليل قال صلاح :

ــ هو الفجر لسه ما ادنش .

فقلت له وقد اتسعت عيناي بعد أن ذهب موعد نومي وأحسست أن يخي أصبح يترجرج في جمجمتي :

ـــ لسه .

فقال صلاح لنفر مما نحن فيه من ملل وضيق :

ــ تعال نطلع السطح نتوضأ ونستني لما الفجر يدن .

وصعدنا إلى السطح وأسبغنا وضوءنا وأخذنا نعدو ونروح نترقب الفجر ونستمتع بالهواء المنعش الذى يصافح وجهينا . وفيما نحن نسظر إلى الطريق وجدنا أن الجندى قد عاد ليقف عند البيت الذى احترقت المرأة فيه ، فرحنا نتسلى بتصويب بعض الحجارة إليه ونحن نفرح لفزعه و لم ينهنا وضوؤنا عن مشاكسته .

وأذن المؤذن بالفجر ، فقمنا نصلى ، ولما قضيت الصلاة هبطنا إلى الشارع وسرت مع صلاح حتى ميدان الظاهر ثم عدت مسرعا لأنام ، ولكن النوم خاصمنى وراحت كل عروق تنبض فى شذه وأحسست صداعا شديدا فى رأسى .

وفي الصباح ذهبت إلى المدرسة وأنا أترنح ، وقابلت صلاح فأحبرني أن أخاه الأكبر

ثائر لأنه بات خارج البيت ، فلما سألته عما إذا كان قد استأذن من أهله فأخبرني أنه لم يفعل ، فقلت له إن ثورة أخيه على حق ، فقال لي إنه لم يعد طفلا .

وعدت من المدرسة وحاولت أن أنام دون جدوى ، وعند الغروب جاء أخو صلاح الأكبر وقابلنى فى السلاملك وراح يقرعنى لأن أخاه قد بات عندى وكان يقول بين كل عتاب وعتاب :

\_ هو عشان أمه ما ماتت يبقى مالوش أهل يسألوا عليه ؟!

و لم يكتف بعتابي وتقريعي بل جاء إلى أبي يشكو إليه مما فعلنا ، فلما قال له أبي إن الواجب على صلاح كان أن يخبرهم بمبيته خارج البيت قال الرجل في انفعال : لو كان أخبرنا ما كنا نوافق على ذلك .

ومر أسبوع و لم يأت صلاح لنستذكر معا ، ولو كان قد جاء فما كنا بقادرين على أن نقرأ شيئا فإن سهر تلك الليلة قد أثر على تأثيرا سيئا ، فقد ظللت مصدعا مشتت الفكر أكثر من سبعة أيام ، ورب سهرة تحرم سهرات .

وبدأت الامتحانات الشفهية وكنا نمتحن شفاهة في كل المواد حتى الحساب التجارى ، وصرت أنتقل من لجنة إلى لجنة ، فلما هممت بالدخول لتأدية امتحان إدارة الأعمال إذا بأحد الزملاء يهرع إلى ويقول :

ـــ استنى . ح ادخل معاك .

كأنما ساقه قدره في تلك اللحظة .

و جلست وسألنى سؤالا أجبت عنه كما هو مكتوب فى كتابه ، فقال فى سخرية : \_ بس كده .

ـــ ده اللي مكتوب في الكتاب .

ـــ مفروض انك تقرا كتب تانية غير الكتاب المقرر عليك .

وعرفت أنه يتربص بي فقلت:

ــ يعنى هو ضاق المقرر مالقيتش إلا السؤال ده .

وإذا بالزميل المسكين الذى دخل معى يضحك ، فالتفت الأستاذ إليه غاضبا وقال :

ـــأظن ما قال لك تعال معايا شوف انا ح اعمل إيه؟ اتفضلوا... صفر انت وهو . كانت درجة الشفهي خمس درجات ، فبذلت كل جهـدى لأعوضهـا في . التحريري ، وانتهى الامتحان وظهرت النتيجة فإذا بزميلي المسكين يرسب في إدارة

الأعمال ويعيد السنة لأن حظه السيء قد قاده في طريقي . و لم يغفرها لى الزميل فكان يقرعني لأنني تسببت في ضياع سنة من عمره ، وكان لا يفتاً يذكر ذلك حتى ضاع كل عمره .

واجتمع في السلاملك كل أصدقاء أبي وتعلقت كل أعينهم بجهاز الراديو ، كانت الليلة ليلة افتتاح محطة ماركوني المحطة الحكومية ، وكان قد أعلن أن أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب سيحييان حفلة الافتتاح .

امتلأ المكان بدخان السجاير فأمر أبى بفتح كل الشبابيك فهو لا يطيق رائحة الدخان ، ودارت الأحاديث حول عبده الحامولي وألمظ ومحمد عثمان والشيخ المنيلاوى ، وإذا بأحدهم يحلل صوت منيرة المهدية ويتحدث عن خامته وقوته وإذا بآخر يقاطعه قائلا :

ـــ فين صوت منيرة من فن أم كلثوم ؟

ومر الوقت الذى ينصرف فيه أبى وهو يتكئ على وسادة من وسائد الكنبــة الاسطمبولى التى يجلس عليها ، فبدا أنه لن ينصرف قبل أن ينتهى الحفل ويسمع أم كلثوم وعبد الوهاب .

وبدأت الأصوات الجميلة تشدو ، فإذا بالذين كانوا يتحاورون فى صوت عال أقرب إلى الصراخ يصمتون ، وإذا بالرءوس تتمايل فى نشوة . ورحت أرقب أبى فرأيته هائما مع الألحان وقد أدهشنى ذلك فقد كنت أحسب أن الرجل التقى لا صلة بينه وبين الطرب .

الحاج إبراهيم الشري ينقر على بطن قدمه فقد كان مضطجعا في جلسته وكان قد

أركب ساقا على ساق ، والعم سيد الشامى يهز رأسه فيهتز طربوشه.فى تناسق مع الألحان ، وآهات إعجاب تفلت من بين الشفاه هنا وهناك فإذا بايد ترتفع لتشير بالصمت ، كانوا جميعا فى هيام .

وانتهى الحفل وظلوا جميعا جالسين لا يتحركون كائمًا كانوا يخشون أن يستيقظوا من حلم جميل ، وما إن راح الحاج إبراهيم يتحدث عن ٥ الطاوور ٥ الذي كان يغنيه عبد الوهاب حتى قام أبى وانصرف ، فإذا بالآخرين ينصرفون وهم مسحورون . كانت ليلة من ليالى السلاملك لا تنسى .

#### ٧V

بدأت السنة الدراسية فأسرعت لألتقى بأصدقائي الذين ظلوا في المدرسة من فريق كرة القدم ، فبعض أعضاء الفريق قد خرجوا إلى الحياة العملية بعد أن نالوا شهادة التخرج . وأخذنا نتدارس في اهتام شئون الفريق وطلبنا أن تكون لنا حجرة خاصة نجتمع فيها فاستجابت إدارة المدرسة إلى ذلك الطلب ، فإذا بتلك الغرفة تصبح ناديا نجتمع فيه لنستمع من أحد أفراد الفريق إلى أحدث أغاني عبد الوهاب ، ومن لاعب آخر إلى أحدث أغاني أم كاثوم ، فكانت منافسة بين الزميلين استمتعنا بها ، بل كانت الحرض الأول على عدم انتظامنا في دراستنا .

كنا نتحدث فى الرياضة وفى الفن بيناكان الطلبة يخوضون فى أحاديث السياسة ، كانوا حزبين وكنت أمقت الحزبية فما كنت أشارك فى الحوار المشبوب بين الوفدين والسعديين وأنصار كل حزب يصل إلى الحكم ، فما كنت على استعداد لأبيع نفسى لأناس يتطاحنون على كراسى الوزارة ، وكنت أعتقد أن من السفه أن نختلف وعدونا الأكبر قابع على أنفاسنا فى كل مكان فى ثكنات قصر النيل وفى قصر الدوبارة ، بل وفى المواجور والملاهى الليلية .

وما انقضى على انتظام الدراسة أسابيع حتى استقالت وزارة عبد الفتاح يحيى باشا وشكلت وزارة توفيق نسيم الثالثة ، وإذا ببعض الصحف ترحب بها لأن سياستها كانت تقوم على إلغاء دستور ٣٠ دستور صدقى باشا ، وكانت تلك الصحف تأمل في أن يعود دستور ٢٣ ، ولكن البلاد عاشت بلا دستور تحتكم إلى القضاء المختلط في مسألة الدين العام الذي كان ينقض ظهرها .

وما كان من فى السلاملك يختلفون كثيرا عن كل المصريين الذين يتفذون بالسياسة ، فكانت أحاديث سمار الليل تدور حول الوزارة التي ذهبت والوزارة التي جاءت وتمنى عودة الوفد إلى الحكم فكنت أضيق ذرعا بتلك الأحاديث . و لم أجد لى ملاذا منها بعد أن تركت فورتينيه حينا وبعد أن تزوجت إستر وبعد أن أعرضت عن تلك الصداقات العابرة التي كنت أعقدها بيني وبين فيات اليهود اللاقي يقطن حينا . إلا أن أمضى الليل بين سيدات بيتنا أصغى إلى أحاديثهن ، وكانت أحاديثهن ممتعة وكان أمتعها ذكريات جدتي عن حياتها مذ دخلت أسرتنا إلى ذلك اليوم الذي كنت ألقي إليها فيه سمعى .

كنت أحس نشوة وأنا أصغى إليها ، وكنت أكثر من أسئلتى وكانت إجاباتها طريفة تحرك خيالى وتختزن فى وجدانى . وما دار بخلدى فى تلك الأيام أن ذكريات جدتى ستكون مادة رئيسية لأول قصة طويلة أكتبها فى حياتى بعد ثلاث عشرة سنة من اللحظة التى نفرت فيها من سمار السلاملك ومن حديث السياسة .

كانت جدتى بسيطة غاية البساطة تمتاز بقلب من ذهب ، وكانت تحب أن تسمعنى وأنا أغنى منولوجات الزعني ، فإذا ما قلت بصوت قبيح منغم :

ــ وقع المقدر يا سيدى ولبسنا البرنيطة .

كانت تطلب منى أن أعيد المنولوج كله ، وقد لاحظت أنها تحب أن تنصت إلى الراديو وكانت تقلب وجهها فيه فى دهش فما كانت بقادرة على أن تتصور كيف أن جهازا صغيرا يستطيع أن يغنى وأن يقرأ القرآن وأن يلقى الأحاديث .

كانت جدتى أم عبد الغنى ترى أن الراديو ( شغل شياطين ) ، وفي ذات ليلة قال المذيع :

ــ تسمعون الآن عبد الغني السيد .

وإذا بجدتي تقول في دهشة واستغراب :

\_ مين اللي قاله على اسمى ؟!

ونظرنا إليها جميعا وإذا بها تقول في عتاب :

ــ بيقول لى : يا ست أم عبد الغنى ازيك .

وضحكنا من أعماقنا وما أكثر ما ضحكنا من صراحتها وبساطتها وسلامة طويتها . كنت آخذ الحياة من الناحية المرحة ، وإن كانت نفسي إذا ما انفردت بى تحاول أن تقودني إلى مسالك الأحزان . كانت تهمس في أعماقي أن كل يوم يمر فهو يقربني يوما إلى نهايتي ، فانقضاء الأيام إن هو إلا دنو أجلى بمقدار ما تسرب من عمرى . كانت تلك الخواطر تثير مخاوف في أول الأمر ، ولكني نجحت في رياضة نفسي على الحقيقة التي لا شك فيها بلا خوف ولا فزع ، بل في رضا واستسلام وإيمان .

كانت ضحكاتى تجلجل فى كل مكان ، وكان مدرس المحاسبة يحب النكتة وكان يثيب عليها ،كان يعطى قرشا لمن يقفش قفشة فى أثناء المحاضرة يضحك لها . وقد فزت فى إحدى محاضراته بعشرة قروش ، وقد استدعانى بعد المحاضرة وسرنا حتى غرفته جنبا إلى جنب يحاول أن يخرجنى من لعبته ويقول وهو يضحك :

ــ انت عايز تاخد ماهيتي على آخر الشهر ؟!

كان مرحا على نقيض مدرس الحسابات المالية ، فقد كان جادا من أصل شامى ، لا تتخلل محاضراته أية أحاديث خارج الدرس . طلب منا ذات يوم أن نحول كسرا اعتياديا إلى كسر عشرى فلما وصلت إلى الرقم الخامس جبرته ، أى أضفت إليه واحدا من مائة ألف ، فلما جاء إلى ورأى ذلك ثار وقال :

ـــ لو كان الكسر ده فايدة الجنيه فى السنة ، تبقى حضرتك فلست البنك اللى بتشتغل فيه .

وذهب منفعلا إلى السبورة وتناول إصبع الطباشير وراح يكتب في غضب الكسر الذي قربته ويضربه في ملايين ويقول لي :

\_ شفت حضرتك فلست البنك ازاى ؟

وسرحت مفكرا فيما يقول وأنا أعجب من ثورته ، فمن أين لنا نحن المصريين أن نعمل في بنك ؟ ومن قال له إنني سأعمل في بنك ؟ إنني لا أحتمل عمليات الجمع والطرح والقسمة والضرب ، ولو كتب الله على أن أعمل فى بنك فقد كتب على الشقاء .

وانتهت ثورة الأستاذ بانتهاء المحاضرة وذهبنا إلى المدرج الكبير ونخن نتسامر بما حدث ، وما إن دخل المحاضر وبدأ يحاضرنا فى القانون التجارى حتى غفوت و لم أنتبه إلا على جارى وهو يلكزنى ويدفع إلى فى الخفاء كتابا وهو يبتسم ابتسامة خبيئة ، فسلما قر أته وجدته كتابا جنسيا رخيصا من تلك الكتب التى كانت تطبع لجنود الاحتلال ، فلما انتهت من قراءته قلت لجارى :

\_ القصص دى أسهل القصص اللي تنكتب . أنا مستعد أكتب لك قصة أفضح منها دلوقت .

وتناولت نوتة المحاضرات ورحت أكتب أول قصة في حياتى ، قصة مكشوفة يسيل منى عرق الخجل كلما تذكرتها . وانتهت المحاضرة وانصرف الطلاب وبقيت وحدى أكتب من وحى شيطانى ، حتى إذا ما انتهيت من الكتابة ذهبت إلى جارى و دفعت إليه بما كتبت وقد حسبت أن الأمر قد انتهى عند هذا الحد . وكم كانت دهشتى عندما دفع إلى جارى في المحاضرة بعد أشهر قصة جنسية لأقرأها فإذا بها قصتى قد كتبت على الآلة الكارة وأضيفت إليها أوصاف لتزيدها فحشا وزينت برسومات لتزيدها تشويقا .

### ٧٨

جلست بالقرب من شباك مكتبى أستذكر دروس اليوم ، فلما غاب النهار فى كهف الليل قمت وأدرت الزر الكهربى فإذا بالنور يغمر الغرفة ، وقبل أن أعود إلى مكانى إذا بالنور يضاء فى أعلى شرفة فى البيت المقابل لنا فى الشارع الموازى لشارعنا ، وكنت أراها فى وضوح من خلال الأرض الفضاء التى تركت بين البيتين المواجهين لبيتنا ، وإذا بفتاة تعود إلى كرسيها وتتناول كتابها وتنهمك فى القراءة .

كان ذلك شيئا طبيعيا لم يخطف انتباهى ، واندمجت بكل حواسى فيما كنت أقرأ حتى إذا ما أحسست بالجوع قمت لأذهب إلى شقتنا لأسكت صراخ بطني ، فذهبت إلى الزر الكهربى وأدرته فغرقت غرفة مكتبى فى الظلام ، وسرعان ما أطفئ النور فى الشرفة التى كانت الفتاة تقرأ فيها . وقد لفت ذلك انتباهى ولكن لم أطلق العنان لخيالى فلعل ما حدث لا يزيد على أن يكون مصادفة .

وتناولت عشائي وسرعان ما عدت إلى غرفة مكتبى أتأهب لاستقبال صديقى صلاح لنستذكر دروسنا معا ، فما إن أدرت الزر الكهربي وبدد النور ظلام الليل حتى أضئ النور في شرفتها واتجهت إلى كرسيها وتناولت كتابها .

ووقفت أرنو إلى الشرفة طويلا . إن ما يحدث الليلة لا يمكن أن يكون مصادفة . إنها تتعمد أن تجذب بصرى إليها وقد نجحت ، فعاذا تريد منى ؟ إننى بكل كيانى أتوق إلى مصادقة الجنس الآخر ، ولكنى قد أغلقت نفسى دون كل أنواع العبث . كانت صداقات فتيات اليهود في حينا مبذولة وقد أعرضت عنها ، زهدت في اللذات العابرة ووجدت لذتى الدائمة في مصاحبة أبى والذهاب معه إلى أماكن العبادة ، فكنت أحس أن روحى قد صارت مهفهفة مجنحة وأنها تشف على مر الأيام ، فصرت أخشى



أن تغلظ وأن تتردى في الظلمات إذا ما استجبت لنداءات رغبات الجسد .

وفى الصباح ذهبت إلى شارع فاروق لأستقل الترام إلى العتبة الخضراء فإذا بها واقفة هناك تتلفت فلما رأتنى تظاهرت بأنها ترصد مقدم الترام . كانت فتاة بيضاء البشرة شعرها يميل إلى الصفرة ، لها عينان زرقاوان ، قصيرة القامة يميل جسدها إلى الامتلاء ، وترتدى مريلة في لون سن الفيل وقد أسندت حقيبة كتبها على أعلى عجزها في رشاقة . إنها أخت أحد زملاء الحي ، ليس له سواها وليس لها سواه . ماتت أمها بعد أن مات أبوها فراح يرعاها ويغذيها بعطفه وحنانه .

وسولت لى نفسى آن أبدأها بالتحية إلا اننى أحجمت ، فقد رأيت فى التودد إليها ومسايرتها فى أهوائها خيانة لرفيق من رفاق الصبا وإن لم يكن صديقا .

وجاء الترام فصعدت رشيقة إلى غرفة الحريم ، وتوجهت إلى غرفة الدرجة الأولى . وفى ميدان العتبة الخضراء وقفنا جنبا إلى جنب ننتظر ترام الجيزة المنطلق إلى القصر العينى ، فلما أقبل رحت أرقبها بطرف عينى فإذا بها تنظر نحوى بعينين ثابتين ، فقفزت إلى الترام وجعلت أرصد الطريق لأعرف أين ستهبط .

وفى المحطة الواقعة بين ميدان الأزهار وميدان قصر النيل ( ميدان التحرير الآن ) هبطت فى رشاقة واتجهت إلى شارع جانبى تقع فيه مدرسة الليسيه ، إنها طالبة فى تلك المدرسة . وانتقلت إلى الجانب الآخر من الترام وجعلت أتبعها بنظرى حتى غابت عن عينى .

وانساب الترام فى شارع القصر العينى وقد شغل كيانى سؤال حيرنى : ماذا أريد منها ؟ صداقة بريئة ؟! وهل هناك صداقة بريئة حقا بين فتى قد تخطى العشرين من عمره وفتاة متفتحة كالورود ؟ صداقة غير بريئة ؟! وفيم كان نفورى من فورتينيه ؟! إنى أرتجف فرقا إذا ما ضعفت وصرت عبدا لشهواتى وتسيل دموع الندم على حدى . أشتهى ذلك العذاب ؟ ولكن حياتى بدون الجنس الآخر قد صارت خواء .

ووصل الترام إلى محطة مدرسة التجارة العليا فهبطت منه وهرعت إلى أصدقائي لأفزع إليهم من وحدتى التي كانت تثير أشجانى ، وتوقظ ضميرى الذي لا يتعب أبدا من محاسبتى حسابا عسيرا على كل ما أفعل ، بل على مجرد ما يطوف بذهنى من

خطرات .

وفى صبيحة اليوم التالى وقفت فى شباك مكتبى فإذا بها هناك فى شرفتها تمد عينهها إلى ، فلما حملت كتبى وتحركت لأهبط إذا بها تتحرك للهبوط . وتلكأت متعمدا ثم سرت صوب شارع فاروق ومن مكان منعزل رحت أرقبها وهى واقفة تتململ . وجاء الترام وكان خاليا \_ فما أندر أن يكون الترام مزدحما فى تلك الأيام \_ وتركته يمر دون أن تستقله ، ثم جاء ترام آخر ومر كما مر أخ له من قبل وقد لوت عنقها ترصد الطريق الجانبى الذى سأقدم منه .

أرضى ذلك غرورى فخرجت من مكمنى وتقدمت إلى محطة الترام في ثقة . إنها تنتظرنى ولا ريب ، فلو بدأتها بالتحية فقد تتظاهر بالخجل وتطرق برأسها أو ترد تميتى بصوت خافت . ولكنى لم أفعل ووقفنا جنبا إلى جنب . آه من خائنة الأعين ! لم أستطع أن أكتم أنفاس رغباق فكنت أفرها بنظرات مختلسة من الرأس إلى القدم وكانت ترسل ما في عينها من نداء .

وركبت الترام وأطلقت لخيالى العنان . إننى أعرف البداية جيدا ويا طالما مارستها مع فتيات الحى أن أبدأ بالتحية ثم نسير جنبا إلى جنب نتسامر فى أشياء عادية ثم تكون ألفة ،ثم لقاء كل يوم . ولكن ما مدى الشوط الذى سأقطعه معها أنا الذى صارت قرة عينى فى الصلاة ؟!

#### 44

كانت الأمة تزمجر بالغضب وتشتعل بالثورة ، فوزارة نسيم باشا قد ألغت دستور صدق ، دستور ١٩٣٠ . وزاد الأمر سوءا أنها استكانت لسلطات الاحتلال بل راحت تيسر لها كل ما تطابه لتمكين بقائها والحفاظ على سلامة جندها ، وقد خرج مستر هور على المصرين بتصريح ردا على الجبهة الوطنية التي كانت تطالب بمفاوضات لإبرام معاهدة تحقق بعض مظاهر الاستقلال ، أحسق كل المصريين ، فخرجت المظاهرات تهتف بسقوط وزير خارجية الإمراطورية التي لا

تغرب عنها الشمس ، وارتفعت الهتافات في شوارع القاهرة : يسقط هور ابن الطور . كانت مدرسة التجارة العليا في شارع القصر العيني و لم يكن هناك سواها وسوى كلية الطب ، وقد حاصرهما البوليس وما كان في أيدى الطلبة إلا الطوب الذي نفد فراحوا يخلعون بلاط الممرات ويكسرونه ويلقون به على الرجال المساكين الذين تسلحوا بالخوذات والتروس والعصى وصدرت إليهم الأوامر ليقفوا في وجه الشعب الثائر .

كان المصريون يصطدمون بالجنود المصريين وكان الإنجليز في قصرالنيل يتتبعون أنباء المتظاهرين في مكامنهم وهم آمنون ، وكانت بعض التعليمات تصدر مباشرة من دار المندوب السامي إلى الضباط البريطانيين الذين يعملون في وزارة الداخلية فكانوا ينفذونها دون أن يلتفوا إلى رؤسائهم من المصريين أو يبلغوهم بها ، فكانت إجراءات قمع المظاهرات من أقسى ما شاهدت البلاد .

وقفت أنظر إلى الطوب الذى يلقى من وراء الأسوار على الجنود المصريين ، وإلى مياه خراطيم الحريق التى كانت تنطلق لتخرق رجال البوليس ، فألفيت أننا محاصرون لن نستطيع أن نخرج من مدرستنا فى مظاهرة تعلن عن الغضبة الحبيسة فى الصدور ، فقررت أن أذهب إلى الجيزة لأنضم إلى المسيرة الكبرى ، مسيرة الجامعة المصرية إلى مجلس الوزراء وإلى قصر الدوبارة وإلى قصر عابدين .

وفى طريقى إلى الجيزة مررت على القصر العينى فإذا بالزجاجات التى عبئت فى معامل كلية الطب تلقى على البوليس السياسى الذى كان يوجه الجنود المسلحين بالبنادق والخوذات والعصى والدروع ، وإذا بهتافات بحياة الدستور وبسقوط الجونة والمستعمرين تزمجر كأنها هزيم الرعد ، فأحسست راحة وملئت حماسا فرحت أعدو خلف الترام الذى سيحملني إلى الجامعة .

وبلغت ساحة الجامعة فإذا بكتل بشرية استحالت إلى حناجر تطلق هنافات صادقة من قلوب زكية لم يتلفها المرض ، وإذا بتلك الكتل تنساب كالطوفان في شوارع الجيزة ، وإذا بالناس على جانبي الطريق يحيون الطلبة أحسن تحية ، وإذا بمن أخذه الحماس منهم يندفع كل شعوره مع التيار يهتف لمصر وللدستور مصر وللحرية . ووصلنا إلى كوبرى عباس فإذا به مفتوحا . حسبوا أنهم قد وضعوا عقبة في سبيل تقدم الشباب الثائر ولكن متى وقف شباب صادق النية مكتوف اليدين أمام ما يوضع في سبيله من عراقيل ؟ هرع بعض شبابنا إلى أسفل الكوبرى وراحوا يديرون عجلات. إدارته ، فلما رأينا الكوبرى يتحرك زادنا ذلك تصميما فأخذنا نهتف هتافات انتصار ونسرع إلى الجزء المتحرك ، وقبل أن يلتم الجسر نقفز إلى جانبه الآخر وإذا بكوكبة من الفرسان قد اصطفت عند نهاية الكوبرى ، كانوا في انتظارنا .

ولم يمش الخوف بيننا بل انتظرنا حتى اكتمل عقدنا ، ثم استأنفنا السير ونحن نهتف لمصر ولدستورها . وتحت ضغط اندفاعنا فتحت فرجة في صفوف الفرسان وإذا بالجنود المصطفين خلفهم ينقضون علينا بالهراوات . ولما كنا عزلا من أى سلاح حتى سلاح الطوب فقد هرعنا إلى جانبي الطريق نبحث عما نرد به الاعتداء وندافع به عن حياتنا .

وبینما کنت أسرع إلى جانب الطریق إذا بهراوة ترتفع وتهوى على شاب کان يجرى بحوارى وإذا به يترنح ، وقبل أن يسقط على الأرض کنت قد حملته على ظهرى .

كيف حدث كل ذلك في لمحة بصر ؟ لست أدرى . كل ما أعرفه أنني سرت به إلى أقرب بيت ورحت أصعد به في الدرج وأنا لا أدرى إلى أين أسير .

كدت أنوء بحمل ، وإذا بباب شقة يفتح وإذا بيد تمتد وتجذبني . فلما صرت في الداخل ، أغلق الباب في سرعة وإذا بأيد تمتد وترفع في رفق الشاب الذي أحمله وتمدده في حنان على الأرض .

ولأول مرة استطعت أن أرى في وضوح ما أمامى ، إن منقذتي سيدة في مثل سن أمى ترتدى مثلها السواد وتغطى رأسها مثلها بطرحة سوداء ، وقبل أن أفتح فمى بكلمة شكر كانت قد ذهبت وعادت بكوب ماء وقدمته إلى وقالت :

ـــاشرب .. خضوكو .

ــ متشكر .. أنا صايم .

كنا في رمضان وكنت صائما ولم أكن على استعداد لأن أفطر ، وبدأ الزميل الممدد على الأرض يتحرك ويتأوه :

ـــ یا بوی .. یا بوی .

فملت نحوه و أخذت أخلع عنه جاكتته فإذا تحت الجاكتة جيرس من الصوف ، فخلعته عنه ثم القميص فظهر صديرى من صوف بذلته وتحت الصديرى قميص آخر ، كان أشبه بالكرنبة ، وكنت كلما خلعت عنه قطعة يتأوه في صوت خافت مشحون بالألم :

ــ آه .. آه يا بوى .

ودنت مني السيدة الفاضلة وقالت لي :

ـــ كفايه ليبرد .

\_ آسف .. أزعجناك .

فقالت السيدة في حنان :

\_ أبدا يا بني . أنا أو لادي زيكم . مين عارف هم فين دلوقت .. فوق سطح في البرد ده واللا اتقبض عليهم .

وساد الصمت بيننا حتى قطعته السيدة لما قالت :

ـــزمان أهلك قلقانين عليك . ح تروح ازاى ؟ البيت محاصر والعساكر بيقفشوا اللي فوق الاسطح .

وأطرقت السيدة مفكرة ثم انبسطت أساريرها فجأة ، فمدت يدها وتناولت صحيفة ثم قدمتها إلى وهي تقول :

والتفت إلى الفتى الذي كان يتأوه وفطنت إلى نظراتى ، فقالت لى في بساطة :

ــ ما تعتلش همه .. سيبهولي .

وطلب الفتى منى أن أخطر أخاه وأعطانى رقم تليفونه ، وغادرت أنا والسيدة البارة الشقة وهبطت الدرج ثابت الجنان ، كنت أستمد الشجاعة منها ، كانت تسير ثابتة لا يهتز لها رمش . وخرجنا إل الطريق فإذا بالجنود وعلى رءوسهم الخوذات وفي أيديهم المتارس والهراوات يحاصرون المكان ، وإذا بضباط إنجليز يشرفون على تحريك العساكر المصريين للقبض على الطلبة المصريين .

وسرت والصحيفة مطوية في يدى وحديث يدور بيني وبين السيدة ؛ كانت تعلق في سخرية على القوة الغاشمة التي تريد أن تكتم أنفاس حرية الشعوب ، سارت إلى جوارى لحظات ولكنها لحظات خالدة حفرت في أعماق أعماقي .

وخرجنا من الحصار وبعدنا عنه قليلا ، فإذا بالسيدة المجهولة تقول لى فى رقة جعلت الدموع تطفر إلى مقلتى :

\_ مع السلامة يا بني .

ووسعت من خطوى حتى بلغت كوبرى دير النحاس ، ومن هناك أخذت الترام إلى العتبة الخضراء ، ومنها الترام المنطلق إلى شارع فاروق ، وقبيل مدفع الإفطار وصلت إلى البيت فإذا بأنى وإخوتى محمد وأحمد وسعيد فى انتظارى فى قلق كانت أنباء المظاهرات قد بلغتهم وكانوا على اتصال بالأقسام والمستشفيات . وترقبت أن يعاتبنى أبى ، وكم كانت دهشتى لما لزم الصمت كأنما كان يبارك بصمته ما قمنا به .

وبعد ذلك الحادث بأسبوغ خرجت من الجامعة المصرية مظاهرة أخرى ودارت عند كوبرى عباس معركة بين البوليس والطلبة قتل فيها عبد الحكم الجراحى ، وقد أثار مقتله كل النفوس فكانت جنازته مظاهرة وطنية اشترك فيها كل الشعب ، مظاهرة استطاعت أن تنتزع دستور الأمة من كل السلطات التي يعشى أعينها نور الحرية .

#### ٨٠

أمست جلسة الليل بين نساء البيت تجذبنى ، فما كان النسوة يجدن حديث السياسة فحديث السياسة فى أى مجتمع كان يخنقنى ، فما كنت أسيغ التطاحن بين الأحزاب وما كنت أفهم له معنى ما دام الإنجليز يطنون بأحذيتهم القذرة أرض بلادى الطاهرة .

كنت من فرط سذاجتي أضيق بزعماء كل الدول التي يحتلها جنود الإمبراطورية

التى لا تغرب عنها الشمس ، فقد كنت أتصور أن حل المشكلة لا يقتضى أكثر من أن يجتمع هؤلاء الزعماء في مكان ما وأن يقرروا العصيان المدنى أو الثورة في يوم واحد فيتصدع بناء الإمبراطورية التي تعيش على امتصاص دماء الشعوب التي استسلمت للذل والهوان .

كنت ساذجا لا أفهم لا كثيرا ولا قليلا في السياسة ، ومن أسف أن تلك السذاجة لازمتني طوال أيام حياتي ، ومما لا شك فيه أنها ستقبر معى يوم يحين الحين لأتخلص من سذاجات كثيرة كانت تتردد في جنباتي تردد أنفاسي .

كانت جدتى لا تفتأ تتحدث عن زواج أحفادها الذكور من حفدتها الإناث ، وما كانت تبهم كثيرا بفارق السن أو الثقافة ، أما مسألة التكافؤ فما كانت تخطر لها على بال ، فما كانت تتصور أن فتاة ما تعز على أى رجل . وكانت تبذل كل جهدها لتربط أبناءها بروابط المصاهرة ، إنها ولا ريب باركت زواج أخى محمد من ابنة عمته ، وباركت زواج سعيد فقد تزوج ابنة عمته أيضا ، و لم يغضبها زواج أحمد من ابنة خاله فجدة العروس لأبيها كانت أختها ، واقترحت أن تزوجنى من كل بنات أعمامي اللاق كن لم يتزوجن . ومن حسن حظى أنهن كن في مثل سنى وتزوجن قبل أن أتم كراستى .

وفى أثناء حديثها الذى ما كان يدور إلا حول توفيق رأسين فى الحلال رأت أن تزوجنى من صغرى بنات عمى محمد ، كانت غاية أمانيها أن تربط الأسباب بين أبى وعمى وقد أخفقت ذات مرة فى أن تزوج واحدا من إخوتى من ابنة عمى محمد النى كانت فى مثل سنى أو على التحديد كانت تصغرنى بعام . واقترحت فيما اقترحت أن تزوجنى بها ولكنها تزوجت بعد أن قطعت أولى خطواتى فى مدرستى العليا .

إنها فى هذه المرة لا تلمح تلميحا بل أمست تردد ذلك كلما جمعنى بها مجلس ، و لم تنفرد جدتى بالحديث بل راحت أمى تحبذ الفكرة . و لم تكتفيا بذلك بل كانتا تطلبان منى كلما جاءت ابنة عمى لزيارتنا أن أرافقها فى العودة لكيلا تعود وحدها فى الظلام إلى شارع النزهة ، وكانت عادة تنصرف قرب غروب الشمس ، وما كانت المسافة بين دارنا ودار عمى تحتاج لمن يقوم بدور الحارس . وللحقيقة ما كان يسمح لفتاة من أسرتنا أن تخرج وحدها لأى سبب من الأسباب .

كانت ابنة عمى في الخامسة عشرة وكانت لا تجرؤ في تلك الأيام على أن تخرج سافرة الوجه ، فكانت تغطى وجهها بغلالة رقيقة جدا لا تكاد تحجب شيئا من ملامحها ، وكانت ترتجف فرقا من أن يلمحها أبوها حاسرة الوجه حتى في الطريق الضيق الذي يقود إلى بيتهم وما كان فيه سوى أربعة بيوت .

كان عمى محمد شريك أبي في تجارته في مطلع شبابهما ، وكان يميل إلى مغازلة كل سيدة أو فتاة تأتى إلى الدكان ، وكان ذلك يجرح حياء أبي فكان يترك الدكان ويعكف في المسجد القريب وهو ضيق الصدر بأفعال أخيه .

وكان عمى يعشق الجمال فلم يتزوج كا تزوج أبى من ابنة خالته ، بل ظل يبحث وينقب حتى تزوج شركسية من الجوارى البيض ، وما أظن أنها أشبعت بهمه للجنس فقد ظل يعنى بمظهره ويخرج كا يخرج أعيان الأحياء الوطنية كل يوم خميس على ظهر حماره المطهم إلى المحمدى . يتبختر ويغدو ويروح مستعرضا شبابه ، ولا أعدو الحقيقة إذا قلت إنه كان جميلا يأخذ منظره العين .

وكان عمى من هواة الحمام ، فإذا ما عاد إلى بيته انطلق إلى غية الحمام قبل أن يذهب إلى شقته . كانت غية الحمام مكانه المفضل في الدار ، وبعد أن مات جدى ذهب عمى إلى دكان أبيه ليديره وكان في مواجهة الدكان حمام للسيدات ، فكان يأخذ كرسيا ويجلس بالقرب من مدخل الحمام ويصوب نظره إلى كعوب النساء ، وكان يزعم أنه يستطيع أن يعرف محاسن المرأة من مجرد النظرة إلى كعبها .

والظاهر أن رآيه السيئ في النساء كان له أثر في معاملته لأهل بيته ، فقد كانت نسوة البيت لا يجرؤن على التطلع من الشبابيك أو الخروج إلى الشرفات ، وتاويل من يلمحها في الشرفة في أثناء عودته من عمله للراحة أو لرعاية الحمام .

كانت ابنة عمى التي ترشحها جدتى زوجة لى تلميذة في المدرسة الإسرائيلية، فقد كانت أقرب مدرسة إلى البيت. وفي ذات يوم قابل عمى جار يهودى وقال له في زهوه: \_ يا سلام يا محمد لو شفت بنتك وهي لابسة أبيض في أبيض وماسكه بساط الرحمة كانت زى ولاد اليهود تمام. وعاد عمى إلى البيت غاضبا مزمجرا ونادى فى عنف على ابنته ، فجاءت إليه ترتجف فسألها عما فعلته فقالت فى صدق إنها خرجت مع فتيات المدرسة لتشييع ميت يهودى ، فقال وهو ينهرها :

ـــ میت یهودی یا بنت الکلب ! والله ما انتی خارجه م البیت و لا رایحه المدرسة بعد کده .

وقد كان . . هذا هو عمى الذى تريد جدتى أن أصبح صهره ، وهذه هى ابنة عمى التى يراد لى أن أتزوجها . وسخرت فى قرارة نفسى من كل المحاولات الساذجة التى كانت تبذل للربط بينى وبينها العمر كله .

و خرجت كالعادة في الصباح لأركب الترام في طريقي إلى مدرستي ، فألفيت فتاة الليسية هناك تتلفت . إنها ترصد مقدمي و لا ريب وإذا بخاطر الزواج يطوف بي ، إذا كان على أن أتزوج ولا بد أن سيأتي يوم أتزوج فيه فلن تكون زوجتي إلا هذه الفتاة الواقفة إلى جواري على رصيف الترام . إنها تستطيع أن تقطع على مشوار الحياة الطويل الشاق ، سأفهمها و تفهمني وسيكون هناك بيني وبينها شيء مشترك يخفف من وطء قسوة الأيام .

وما إن استولى على ذلك الخاطر حتى قررت أن يكون سلوكى مع فتاة الليسيه يليق بفتاة ستصبح زوجتى ذات يوم . طارت من رأسى فكرة أن أستجيب لها لنصبح صديقين وتبخرت كل خاطرة تحرضنى على أن نغتنم أيام شبابنا ، فكنت كلما أصبحت أمامها وجها لوجه أحاول أن أتحكم فى أساريرى حتى لا أفضح خبيئة نفسى .

وفى ذات ليلة بيناكنت عائدا فى شارع غمرة إذا بى أنا وهى وحدنا فى الطريق ، كانت تخفف من خطوها لألحق بها ، ولكنى تحكمت فى مشاعرى وكتمت أنفاس كل عوامل الإغراء التى عربدت فى جنباتى ، فقد عزمت على أن لا اقترف أية هفوة قد تعكر فى المستقبل صفو حياتنا الزوجية . كانت جبهة وطنية من الزعماء والساسة قد طالبت من الحكومة البريطانية إجراء مفاوضات بين المصريين والإمبراطورية العاتية التي تحتل البلاد ، فجاء رد الحكومة البريطانية بالموافقة على الدخول في المفاوضات حالا للوصول إلى معاهدة بين مصر وإنجلترا ، فإذا بموجة من الفرح تجتاح البلاد ، فوزارة نسيم باشا ستقدم استقالتها وستتولى وزارة أخرى إجراء انتخابات حرة ، يعود بعدها الوفد إلى الحكم ويعود للأمة دستورها ، دستور ٩٣٣ .

واجتمع رفاق السلاملك وقدران عليهم الحزن ، لم يخوضوا فيما كانت البلاد كلها تخوض فيه من آراء ، فقد شغلوا بمرض العم سيد الشامي .

راح أبى يتحدث في أسى عن زيارته إياه ، قال إن العم صيد كان يقاسى من ورم في رجليه ، وأن الرجل الغامض قد كتب على رجليه بعض ما كان يعلم من أسرار الأدعية فإذا بالورم يزول . وتحدث الشيخ إبراهيم الشرى عن ضعف عينيه وعن أنه أصيب بماء أزرق فيهما ، وقال إن هناك إعلانا في جريدة الأهرام عن دواء في الهند يشفى مثل هذه الحالات وقدم إلينا قصاصة فيها العنوان والتمس منا أن نكتب مستفسرين عن كيفية حصوله على ذلك الدواء ؟

الهند ؟! أين نحن من الهند ؟ كنت أحسب أن الاتصال بالهند ضرب من المحال ، فإذا كان الزعماء الهنود الذين يحتلهم بضعة نفر من الإنجليز ثم يستطيعوا أن يتصلوا بالزعماء المصريين والسودانيين وزعماء الدول الأخرى التسى رضنخت في ذل للاستعمار البريطاني ، لينظموا ثورة تهب في يوم واحد يتفقون عليه في وجه الأسد البريطاني ، أيكون من الميسور على أناس بسطاء من أمثالنا أن يتصل بعضهم ببعض وأن يطلب أحدهم من الآخر أن يرسل إليه دواء أو شرحا عن ذلك الدواء ؟!

كنت على الرغم من أنني طالب في السنة التالغة بمدرسة عليا أجد أن الكتابة ( هذه حياتي ) للاستفسار وانتظار الرد ضرب من الأوهام ، فساسة الدول الكبيرة الذين استكانوا للمندوبين الساميين الذين كانوا يمثلون الأسد البريطاني قد زرعوا في قلوبنا اليأس . والظاهر أن أخوى أحمد وسعيد لم يتحمسا مثلي لفكرة الكتابة إلى الهند للسؤال عن الدواء الذي يزيل المياه الزرقاء من الأعين ، فظل الشيخ إبراهيم يتوكأ على كتف ابن من أبنائه ، وكان الابن راضيا عن ذلك فقد أتبحت له فرصتان ، فرصة الجلوس مع الكبار وفرصة الزوغان من المدرسة .

ومرت ثلاثة أيام والجلسة في السلاملك لا تطول كثيرا لكائما كان أبي يفتقد العم سيد الشامي فيترك الضيوف مبكرا ، فسرعان ما ينفض السمار ويعود كل منهم إلى داره ، وفي اليوم الرابع خيم على السلاملك وجوم شديد ، إن العم سيد الشامي قد مات ونزل بأبي حزن عميق حتى إنه لم يذهب إلى المأتم للتعزية ، بل بقى في السلاملك ينتظر من يفدون إليه ليعزوه في جاره في الدكان وصديقه الذي كان ألزم له من ظله ، فإن العم سيد كان الظل يلازم المرء في النهار في اليوم الذي تسطع فيه شمسه ، فإن العم سيد كان يلازم أبي في النهار المظلم والنهار الرائع والليل البارد والليل الحار .

و تأهبت للسغر إلى المنيا وأسيوط للعب مع منتخب الجامعة والمدارس العليا هناك ، وقابلت لأول مرة الدكتور محجوب ثابت فقد كان طبيب الجامعة وكان مرافقا للمنتخب ، فالرجل يحب الرياضة ويشرف على التدريب العسكرى فيها ، فقد كان متشبعا بروح النهوض .

كان رجلا شاب شعر رأسه وشعر لحيته التي اتصلت بشاربه ، إلا أنه ظل فتي القلب خفيف الظل يحب الضحك والإضحاك . و لم يكن الهزل بضاعته فهو لا يفتأ أن يفيض بكنوز قلبه ، فهو عالم ووطني وخطيب ومحاضر ولكن خفة روحه طغت على كل مواهبه ، فما كانت المجلات في ذلك الوقت تقص عنه غير نوادره الفكهة ، فانطبعت في أذهان الناس صورته وقد امتزجت بصورة مهرج السيرك !

کنا منذ أن بدأنا نتناول طعام الإفطار نعابته ، فكانوا جميعا يشاكسونه وبقيت وحدى صامتا أنظر ، فراح يمتدح أدبى وسرعان ما ركبته بدعابة لاذعة فإذا به ينهض وهو يلوح نحوى بعصاه ، فعدوت وراح يعدو حلفى وهو يقول :

\_ حتى أنت يا ملعون ؟!

وضحكنا من أعماق قلوبنا حتى حان موعد المباراة ، فنزلنا إلى أرض الملعب فإذا بالمنيا كلها قد جاءت تستمتع بحدث قلما كان يحدث فى المحافظات . وبعد دقائق قليلة . من انطلاق صفارة الحكم أحرزت الهدف الأول ، وسرعان ما أمحرز زميل آخر الهدف الثانى ، وأضفت إلى رصيد أهدافنا الهدف الثالث ، وأحرز الزميل الهدف الرابع ، وانتهى الشوط الأول فإذا بالدكتور يأتى إلينا متهلا يزهو بأو لاده أبناء الجامعة . وفى بداية الشوط الثانى أحرزت الهدف الخامس ، وما استأنفنا اللعب حتى أحسست بحذاء يرتطم بفمى فسقطت على الأرض ، وإذا بى أحمل إلى الخارج . واقترب منى اثنان من طلبة الطب كانا ضمن احتياطى الفريق ، فسمعت أحدهما يقول :

ــ عايزين برمنجنات درجة حرارته ٥٠ .

وإذا بصوت الدكتور يرتفع ساخرا :

\_ درجة ٥٠ ؟ افرض مامعناش ترمومتر ؟! إذا وضعت إصبعك فى الماء وطقت حرارته فهو فى درجة ما بين الـ ٥٠ والـ ٢٠ ، وإذا لم تطقه فهو فى درجة ...

وقامت مناظرة علمية بين الدكتور والطلبة وأنا ملقى على الأرض والدم ينزف من شفتى ، فقد انغرزت فيها إحدى أسنانى وثقبت فيها ثقبا ، ووجدت أن المناظرة قد طالت فصر خت فيهم :

ـــ أنا هنا !

وأمر الدكتور أن أحمل فورا إلى المستشفى وأصر أن يذهب معي ، وفي المستشفى أمر أن أحقن حقنة ضد التسمم وأن يضمد جرحي .

وعدنا إلى الملعب نشاهد بأقى المباراة التى انتهت بفوز المنتخب بستة أهداف نظيفة ، وذهبنا إلى الفندق لنستريج ونتغامز على الدكتور الذى كانت المنيا كلها تنتظر محاضرته فى المساء . وجاء الليل وحاول بعضنا أن يروغ من المحاضرة ولكنا وجدنا أن ذلك يتنافى مع أبسط واجبات الذوق ، فالرجل كان سعيدا بنا حقا ، لا يمل الحديث عنا وعن الآمال المعقودة علينا .

وانطلقنا إلى القاعة التي أعدت للمحاضرة فإذا بها غاصة بالناس . وبدأ الدكتور

يتحدث ، إنه يتدفق ، إن الأفكار تتزاحم فى رأسه فيعبر عنها فى لباقة ويسر ، فإذا بى أصمت فى إعجاب وألقى إليه سمعى فى ذهول ، فما كنت أعرف الدكتور جيدا ، وقد انتابنى شعور من عثر على كنز فجأة ، فالرجل المرح الذى يحب الهزل وطنى صادق الوطنية ، يتحدث عن وحدة وادى النيل فى حماس وما كنت قد عرفت بعد أنه نذر نفسه لمصر وسودانها .

والتقينا بعد المحاضرة فتقدمت إل الرجل أهنئه فى حرارة وصدق ، فإذا به يتهلل سرورا ، وجاء سبنكس باشا قائد الجيش المصرى وقدمنى إليه الرجل قائلا : إننى بطل الجامعة ، وراح يصف له الأهداف الثلاثة النى أحرزتها .

وسافرنا إلى أسيوط وذهبنا إلى فندق هناك لنستريح ، فلما كان الصباح وجدت أن الجرح الذى في شفتى السفلى قد تورم ، وكان أن رؤى عدم اشتراكى في المباراة . وعند الظهر طلبت أن أذهب إلى المسجد لأؤدى صلاة الجمعة فإذا باثنين من الزملاء يتطوعان للذهاب معى ، ناديا على حنطور وطلبا منه أن ينطلق بنا إلى مكان لا أعرف عنه شيئا ، فقد كانت هذه أول مرة أذهب فيها إلى أسيوط .

ووقف الحنطور وطلبا مني أن أنزل ، فنزلت وأنا أتلفت فلم أجد أي أثر لمسجد ، فقلت للصديقين :

ـــ الجامع فين ؟

... ادخل بس .

فصعدت بضع در جات فإذا بى بين نسوة ساقطات ، لقد قادانى إلى منطقة البغايا فقد كان البغاء العلنى معترفا به فى مصر بلد الأزهر . وأشار الزميلان إلى إحداهن إشارة خفية لتسخر منى فإذا بها تحاول أن تعترض طريقى وتسمعنى ألفاظا فاحشة ، فانسحبت فى هدوء والزميلان غارقان فى الضحك ، وسرعان ما وسعت من خطوى أبحث عن جامع فى ففة لكيلا تفوتنى الصلاة .

وبعد الظهر قامت مباراة بين المنتخب وأسيوط انتهت بتعادل الفريقين ، فإذا بالدكتور محجوب يعلل سبب عدم انتصارنا بغيابي عن الفريق ، وإذا بالزملاء يتخذون ذلك مادة للتهريج . وفى المساء دعينا إلى منزل أحد باشوات أسيوط لتناول العشاء ، وكانت الموائد عامرة بالخراف المشوية والديوك الرومية والحمام وما لذ وطاب من الأطعمة وألوان الحلوى والفواكه . وجلسنا نأكل مع أعيان أسيوط ، وفى ركن من المائدة جلس الباشا يتناول بعض لقيمات من قديد الخبز والجبنة القريش ، ونظرت نحوه فى إشفاق وإذا بخاطر يطوف بى : ما قيمة ما يملكه من حطام الدنيا ما دام قد حرم من الطيبات ؟! وفى الليل ركبنا قطار الصعيد واندفعت إلى ديوان لعلى أستطيع أن أنام بعد يوم كله تعب واستقبالات واحتفالات ، وإذا بكبار لاعبى المنتخب وكانوا من كبار لاعبى الاناية يدخلون ثم يتأهبون للعب الورق ، فالتفت إليهم فى استعطاف وقلت لهم : عايز انام .

فأشاروا إلى رف الحقائب العلوي وقالوا:

ـــ اطلع نام .



وصعدت ونمت فوق الرف و لم يستقر لى جنب طوال الليل ، كنت كأنما أتقلب على جمر، فالشبك الحديد الدى صنع منه الرف كان يؤلمني، ولولا شدة التعب ما غفوت لحظة .

وعند الفجر رأيت أن أهبط إلى حيث كان الزملاء ، وكانوا لا يزالون غارقين فى لعب القمار . فجلست أتفرس فى وجوههم الذابلة وأنا أعجب كيف استطاعوا أن يصلوا النهار بالليل بعد ما لعبوا وأكلوا وشربوا ما شربوه فى حانـات أسيـــوط المته اضعة ؟!

وفى الصباح انطلقت إلى دارنا وقد تورم وجهى ولفائف الشاش قد اتسخت ، فلما اقتربت من البيت خفق قلبى رهبة . كنت أخشى ما سوف ينزل على من تقريع من أبى . وتقدمت في وجل أطرق باب شقتنا في رفق ، فإذا بأبى يفتح لى الباب ويتفرس في قليلا ثم يفسح لى الطريق دون أن ينبس بكلمة، وجاءت أمى فلما رأت لفائف الشاش وقد تغير لونها قالت في هدوء :

\_ خش اغسل وشك وغير الشاش الوسخ ده . و دخلت الحمام وأنا أتنفس الصعداء حمدا .

# AY

كانت اللافتات تملأ شوارع القاهرة فوزارة على ماهر باشا قد فتحت باب الترشيح للانتخابات ، وكانت حوائط الدور قد شوهت بالملصقات وبالخطوط التي تدعو إلى انتخاب فلان أو علان ، وطافت في الشوارع سيارات قد غصت بأنصار المرشحين انتخاب فلان أو علان ، ونصبت في الدوائر سرادقات تلقى فيها الخطب تأييدا لمرشح الوفد أو مرشح الأحرار الدستوريين أو مرشح الحزب الوطني ، أما حزب الشعب فقد انفرط عقده بعد أن استقال صد قي باشا وأقبل عبد الفتاح يجيى باشا الذي خلف صدق باشا في رياسة الوزارة ورياسة حزب الشعب ؛ فقد أوفدت إنجلترا موظفا إسرائيليا بوزارة الحارجية البريطانية اسمه حزب الشعب ؛ فقد أوفدت إنجلترا موظفا إسرائيليا بوزارة الحارجية البريطانية اسمه

مستر بترسون كنائب لمندوبها السامي في مصر « السير برسي لورين » ، الذي اختلف مع حكومته في تنفيذ تعليمات صدرت إليه .

كلف برسى لورين بالقيام بالإجازة ، وجاء مستر بترسون وذهب إلى السراى وبلغ المسئولين تبليغا شفويا يفضى بوجوب إقالة عبد الفتاح يحيى باشا . فاستقال عبد الفتاح يحيى وقد أثبت في وثيقة استقالته : « أبلغت رغبات الحكومة البريطانية ولا يسعنى قبولها دون التفريط في حقوق البلاد » .

كان التطاحن على كراسي الحكم رهيبا ، وكان النّاس جميعا يتوقعون فوز حزب الوفد بالأغلبية إذا ما صدق فعل على ماهر وزير الداخلية قوله وكانت الانتخابات حرة .

ووجد أخى أحمد فى السرادقات المنبئة فى كل مكان منفسا لهوايته . كان يكتب زجلا رقيقا فيه خفة روح ، فكان يلقى ما ينظمه فى السرادقات فصار سمة من سمات الانتخابات ، وما كان سرادق من سرادقات باب الشعرية إلا ويسعد بوجوده بين فطاحل رجال السياسة والخطباء والشعراء .

كان الناس مشغولين بالانتخابات وكنت مشغولا بالاستذكار فالامتحان على الأبواب . وبينا كنت واقفا على رصيف الترام أنتظر إذا بفتاة الليسيه تحدث إحدى صواحباتها بصوت عال وتقول إنها ذاهبة إلى سيدى بشر عقب الانتهاء من امتحانها ، ففطنت أن ذلك تبليغ لى وأنها دعوة لألحق بها .

وقد كان . فما انتهيت من الامتحان حتى كنت أنا وأخى محمد في طريقنا إلى الإسكندرية . كانت جميع المجلات قد أفاضت في الكتابة عن شواطئ استانلي ، وقد الله المنواد والأغاني الحفيفة عن الشاطئ الجديد . فلما وصلنا إلى محطة سيد بشر كان أول ما فعلناه أن ذهبنا لنشاهد الحدث الجديد الذي أجرى الأقلام بالتغني بعروس البحر الأبيض .

وقفنا على الكورنيش ننظر إلى طبقات « الكبائن » فى دهش وإعجاب ، وإلى المظلات التى كادت أن تتعانق على الشاطئ فى ذهول ، فما كان للإسكندرية من قبل مثل هذه الروعة وهذا الجمال . وما كان لنا إلا أن ننظر من بعيد فالشاطئ قد خصص لأصحاب الكبائن ، وما حصل على كابينة إلا صاحب نفوذ وصاحب مال .

. وانسحبنا إلى شاطئ سيدى بشر ، وسرعان ما خلعت ملابسى ولبست المايوه ونزلت إلى الماء . وما كدت أشق طريقى حتى رأيتها بجسمها الممتلئ البض ؛ كانت تعوم مسافة قليلة ثم تقف منتصبة على قدميها وهي تهلل وتضحك في فرح أشبه بفرح الأطفال .

واقتربت منها والتقت عيناى بعينيها ، وقبل أن ألقى عليها التحية وقعت عيناى على صدرها العارى . إن ثدييها يكادان أن يفرا من عقالهما ، فإذا بالابتسامة التى كادت أن تولد تموت على شفتى ، وإذا بإحساس غريب يتملكنى . أهى الغيرة ؟ ربما فالغيرة دليل الحب .

وخرجت من الماء وتناولت منشفة راحت تجفف بها جسمها . كان ساقاها متسقتین و كانت أردافها ممتلئة ، وإذا بسؤال یثور فی نفسی : ماذا بقی لأراه مما لم یره الناس ؟ وإذا بعقلی يحاول أن يخفف عنی مرارة السؤال ؛ إن الإنسان بین جوانحی الذی حاول أن يتحضر وأن يجاری العصر الذی يعيش فيه أراد أن يقبل ذلك الواقع . ولكن نشأتی وبيئتی بكل تقاليدها تمردت علی وإذا بی أصبح فريسة لصراع مربر .

وفى الليل حاولت أن أنام ولكن صدرها العارى الممتلع أطار النوم من عينى . لم أكن لأفكر فيه متشهيا بل كنت كالغاضب المحموم ، فرحت أتقلب فى الفراش وصور جسدها تطرق رأسي طرقا يخز روحي وخزا لا أستطيع أن أتوقاه .

و تذكرت صورة لفورتينيه كانت ضمن مجموعة صور لمصور فوتوغرافي بشارع محمد على . إن تلك الصورة قد عكرت صفو حياتي مدة لأن الأخدود الذي بين نهديها قد ظهر عاريا في الصورة ، وراح عقلي يعقد المقارنات بين فتاة الليسيه وبين فورتينيه ، فزاد ذلك في إيلامي النفسي حتى كدت أحس وجداني يدمى .

وفى الصباح رأيتها تتحدث بالفرنسية مع بعض صديقاتها ، إنها حلوة رقيقة و لم تكن وحدها التي ترتدى المايوه على الشاطئ . وقبل أن تصفو نفسي إذا بذلك الخشن النافر القابع في أغواري يقول في سخرية :

\_ أتريد زوجة لك وحدك أم تريد مضيفة لبقة في طائرة الحياة ؟!

وبدأت أفكار الرفض تترادف على رأسى . ماذا يفعل من كان مثلى بزوجة تجيد لقاء أصدقائى وتكون زهرة فى أى حفل من الحفلات ؟ إننى لن أكون أكثر من تاجر ليس فى حاجة إلى زوجة تأخذ بيده فى مجتمع بدأت المرأة تلعب فيه دوراها ما قد يدفع بزوجها إلى أعلى الدرجات ، فماكان فى أسرتنا كلها من طرق أبواب وظائف الدولة ، وما خطر لى على قلب أننى سأكون من كبار الموظفين أو من صغارهم .

وعلى رمال الشاطئ أخذت قرارى . إننى سأستجيب إلى رغبات جمدتى وسأتزوج ابنة عمى من نشأت فى مثل بيئتى وإن لم تنح لها الظروف أن تواصل تعليمها . فلست فى حاجة إلى زوجة لبقة تحسن استقبال أصدقائى ؛ فما كان أحد من أصدقائى فى تلك الأيام ليجرؤ أن يطأ عبة باب بيتنا ، فالبيت لنا والسلاملك للجميع .

## ٨٣

كانت جدتى أكثر أهل البيت فرحا بقرارى ، فقد نجحت أخيرا فى أن تربط بين ولديها برباط المصاهرة . وما أسرع أن أوفدت رسولا إلى بيت عمى يزف إليهم نبأ مقدمى أنا وأبى لنقدم الشبكة لابنة عمى التى كانت لم تبلغ السادسة عشرة .

كانت نتيجة الامتحان لم تظهر بعد ولكنني كنت واثقا من نجاحي . إنها سنة واحدة ثم أغرج وبعدها أتزوج . كان هذا هو تقديرى ولكن الظروف كانت تعمل على تعجيل ذلك الزواج ، فابن عمى البكر كان يسخر من أبيه لأنه كان يسمح لى أن أخرج مع ابنة عمى التي خطبتها قبل أن يتم العقد ، وكثرت تهكمات عجائز الأسرة . وحدث أن مات الملك فؤاد وتقرر أن يسير موكب جنازته في شارع محمد على في طريقه إلى جامع الرفاعي حيث يقبر هناك . ولما كان أبي بملك بيتا في نفس الشارع ، ولما كانت أمي وزوجات إخوتي قد عزمن على الذهاب إلى هناك لمشاهدة الجنازة الملكية ، فقد ذهبت إلى بيت عمى وأخذت خطيبتي وانطلقنا لنلحق بهن .

ووقفت خطيبتي مع أمي وزوجات إخوتي في شرفة ، ووقفت مع أبي وإخوتي فوق سطح البيت نرقب الموكب . فلما انتهى العرض وتفرق الناس ركبت أنا وابنة عمى مع أبي في سيارته التي انطلقت بنا إلى بيت عمى .

وثار أبن عمى وقال إنه يجب وضع حد لذلك الاستهتار . ووصلت إلينا أنباء ثورته مبالغا فيها كما هي العادة فرؤى التعجيل بالعقد . فما إن أتمت ابنة عمى السادسة عشرة حتى كان المأذون يضع يدى في يد عمى ليعقد بيني وبين ابنته ، وما كاد المأذون ينصرف حتى راح ابن عمى يقول :

ـــ تعالوا يا ناس شوفوا اللي انكتب كتابها وفاضل عشر تيام على ما يبقى عندها ستاشر سنة !

كان ابن عمى على الرغم من أنه رجل كبير يحب المشاكسة ، فلا أذكر أننى رأيته أبدا موافقا على رأى يبديه آخر . إنه كياد بطبعه لكأئما يسره أن يرى الآخرين يتمزقون غيظا ، أو يستشعر سعادة على قدر ما يسبب للآخرين من نكد . ولولا أننى كنت خبيرا به لحسبت أنه يريد لأخته زوجا أفضل منى .

و لم تسلم مسألة زواجى من الاستفهام والتعجب فما أكثر القائلين : كيف قبل عمى أن يزوج ابنته من تلميذ ؟ وما أكثر المتعجبين من تلميذ ليست فى يده شهادة أو صنعة يقبل فى جرأة على الزواج ؟ وكانت الإجابة التى تخرس كل الألسنة : ــــ البركة فى الحاج جوده .

وفی یوم کنت فیه فی زیارة بیت عمی ، أو بالأحری زوجتی التی فی بیت عمی ، قال لی عمی :

ــ أنا ماليش في الجهاز يا بني ، اختار اللي انت عايره وانا احاسب والدك .

كانت الشقة التى تزوج فيها أخى سعيد خالية ؛ إنها فى الدور الخامس أمامها السطح . وما كنت فى ذلك الوقت أحسب حسابا لعدد السلالم فرحت أزينها ؛ أشترى ورق الحائط من دكاكين شارع الأزهر وأورق كل الغرف ، وكانت الغرفة تتكلف ورقا ولصقا ما بين ستين وثمانين قرشا ، وإنه لمبلغ لو تعلمون عظيم !

ورأيت أن أؤسس الشقة وأجهزها حتى إذا ما حصلت على شهادتي العليا كونت عشا هادئا ، وما كنت أطمع في دنياي بأكبر من حياة بسيطة لا ترف فيها ولا آمال عريضة . وكان أول ما تعاقدت على صنعه مع صانع الموبيليا غرفة المكتب ، لماذا غرفة المكتب بالذات ؟ لست أدرى . كل ما أستطيع أن أقوله بعد أكثر من ستة وثلاثين سنة من تاريخ تعاقدى على غرفة المكتب التي أكتب فيها الآن ، أننا لا نخطط طريق مستقبلنا بل هناك قوة عليا تدفعنا دفعا إلى السبيل .

وانهيت من تأسيس أربع غرف وصالة ، وكانت أمي تقول لي وهي تبتسم : ـــ ما شفتش طول عمري عريس بجح زيك .

وخرجت مع أبى لصلاة العصر في السيدة زينب ، وبعد أن قضيت الصلاة خرجنا نتجول على الأقدام في حي السيدة انتظار لأذان العشاء ، وفيما نحن نتحاور قال لي أبي :

\_ الشقة جهزت . مستنى إيه ؟

\_ لما أخلص المدرسة ، كلها سنة .

ـــ ستك كبرت والأعمار بيدالله، إن لا قدر الله حصل لها حاجة، انت عارف العيلة و تقاليدها ح تستني سنه . من عارف في السنه دي ح يحصل إيه ؟

ــ لما اخلص السنة اللي فاضلة .

\_ يعنى لما ح تاخد الشهادة ح تتوظف ؟! وان اتوظفت ح تاخد كام ؟

وأقنعنى أبى بأن خير البر عاجله . وما كان أبى ليشغل باله برزقنا ؛ إنه يؤمن إيمانا لا يتزعز ع بأن فى السماء رزقكم وما توعدون .

وَفَى حَفَل بسيط تم زواجى ، وحاول نساء الأسرة أن تحيى الليلة ( عالمة ، ولكنى أبيت ، فلما وافت الساعة العاشرة مساء قاد بعض النسوة العروس إلى شقتنا ليزيئها ، فما كان منى إلا أن دخلت وطلبت من الجميع أن ينصرفن إلا زوجتى طبعا ، وما غادرن باب الشقة حتى أغلقته بالمزلاج .

وكانت أول ليلة في حياتي الزوجية .

تزوجت في الإجازة الصيفية في شهر يوليو من عام ١٩٣٦ على التحديد ، فكنت لا أغادر شقتى إلا لصلاة الجمعة أو لأشارك جدتى ونساء البيت جلستين الليلية ساعة أو بعض ساعة مجاملة لأهل البيت . وسرعان ما أصعد إلى شقتى لا أغادرها حتى ليلة اليوم التالى . وما كنت أذهب إلى السلاملك ، وما كنت أقرأ الصحف ، فانقطعت كل صلة بيني وبين العالم الخارج عن عشى الجديد .

وفى اليوم السابع من زواجى نهضنا لنتأهب لاستقبال المهنئين ، فإذا بى أفاجأ بالدموع تجرى على خدى زوجتى فغاص قلبى فى قدمى . أسئمت ابنة عمى الحياة الزوجية هكذا سريعا ؟! أقدر لزواجنا الإخفاق ولما يبدأ بعد ؟! فاقتربت منها وقلت لها وأنا أستشعر خوفا ورهبة :

ـــ مالك ؟.

فقالت وهي تجهش بالبكاء:

ــ وحشني بيتنا ؟

لم يكن بيتهم يبعد عن بيتنا أكثر من الشارع القصير الضيق الذي يلفظ إلى شارع الأمير فاروق . الأمير فاروق ؟! إنه لم يعد أميرا إنه صار مليك البلاد بعد أن مات أبوه . إنه عاد من إنجلترا و خرج الشعب كله لتحيته . كان فتى وسيما لم يبلغ سن الرشد بعد فعين مجلس وصاية يدير شفون البلاد حتى يبلع الفتى السن التي تؤهله ليرث السلطات الملكية .

أنه بهر الناس بمظهره ، وزاد في تأثيره على القلوب أنه عائد من بلاد الغربة بعد أن مات أبوه دون أن يراه . كان الرجال متفائلين به يرجون أن يكون أفضل من أبيه ، أما النساء فقد أشفقن عليه إشفاق الأمهات ، بينما أدار رءوس الفتيات حسنه حتى إن بنات اليهود كن يتغزلن في جماله من الشرفات دون حياء ، وقد وصل بإحداهن الخيال أن قالت بصوت عال لأخرى في بلكونة بعيدة وهي تصف لها موكبه : \_ يا ريت يتجوزني !

ے یہ ریب یہ بوری . کان ذلاء تا أن أت

كان ذلك قبل أن أتزوج بشهرين ، وقد شغلت الصحف والمجلات بالحديث عن الشاب الذي عاد إلى شعبه . وكنت أقرأ كل ما يكتب عنه في شغف واهتام وأضع أصابعي في أذني إذا ما تحدث أحدهم عما كان بين مرافقيه من منازعات على تنشئته : عزيز المصرى يريد أن يقوم لمصلحة البلاد ، وأحمد حسنين يطلق له الحبل على الغارب ويطلق لشهوات الفتي العنان ليحوز على رضاه لمصلحة ذاتية وإن تعارضت تلك المصلحة مع مصلحة البلاد . كنت أشيح بعواطفي عن مثل ذلك الكلام حقا ، فقد كنت لا أصدق في شبابي أن هناك من يفسد ملكا ليقوده بعد ذلك كيفما يشاء ؟! وتزوجت و لم أعد أهتم بالصحف والمجلات إلى حين ، وشغلت في اليوم السابع من واجي بتلك التي أو حشها بيتها فرحت أبذل كل ما في طاقتي لأحول حنينها إلى بيت أهلها إلى حب لبيتها الجديد ، وأظن أنني نجحت في ذلك فما ذرفت دمعة بعد ذلك على دارها التي غادرتها .

وانقضت الأيام ومضى الشهر الأول ، وما استطعت أن أنفق خلاله أنا وزوجتى ثلاثة جنبهات . كنا نعيش في بحبوحة من العيش لا نأكل إلا حماما مشويا أو لحم الضأن ، وما كنا نعتمد في شيء على الخيرات التي كانت في شقة أبي فقد كان كل منا أنا وإخوتي بحيا حياة مستقلة ، ينفق كيفما يشاء ويشترى ما يشاء .

كان زوج الحمام بأربعة قروش ، وكان رطل اللحم الضأن بثلاثة قروش ونصف القرش ، وكنا نشترى عشر بيضات بقرش صاغ ، وقد ذكرت لى زوجتى ذات ليلة أن جارا لهم قد عاد من إنجلترا بعد أن تزوج إنجليزية وأنجب منها طفلة ، وأنه كلما قُدّم إلى الطفلة بيضتان أو ثلاث تفزع الزوجة الإنجليزية لأن سعر البيضة عندهم قرشان ، فهى تحسب أن ابنتها تأكل كل يوم بستة قروش بيضا ، أى أنها تأكل في الشهر بيضا يكفى ثمنه للإنفاق على غذاء أسرة لشهر كامل . ولا غرو فقد كنا نشترى بنصف القرش ما نحتاج إليه من خضر ، وأما مكونات السلاطة الخضراء فقد كنا نحصل عليها بلا مقابل فهى هدية من الخضرى ما دمنا من زبائنه !.

كانت الحياة سهلة ميسورة فما كنا نستشعر خوفا من المستقبل وما كنا نلمس حقد طبقة على طبقة . ترى أكان ذلك كذلك أم أننى كنت أرى الدنيا من خلال عيشة مستقرة ؟ إننى فى لحظات تأملى كنت أتذكر ذلك التلميذ الذى كان معى فى الفصل وطرد من المدرسة لأن أهله لم يستطيعوا أن يسددوا للحكومة المصاريف ، وكانت ستة جنهات !

كانت دنياى حتى ذلك الوقت لا تتعدى البيت وملاعب الكرة والمدارس التى تعلمت فيها ودور السينها والسلاملك ؛ فلم أكن قد شاهدت من مآسى الحياة إلا تلك التى كانت تقع فى أسرتى أو فى حينا أو لأحد من زملاء الدراسة . وكان الموت هو مأساة أسرتى فكنت منذ نعومة أظفارى أتأهب لاستقباله ، فكان هو الباعث الأول لكل تصرف من تصرفاتى وكان ما سواه مما يقع للأفراد فى دنياهم يحركنى إلى حين . ولولا أن دينى الذى أومن به يحض المؤمنين على السعى والعمل لاعتكفت وأعرضت عن الدنيا ، وما كنت أول من فعل ذلك فى أسرتى فما أكثر من أعرض منهم عنها ! وانقضت الإجازة الصيفية وتأهبت للذهاب إلى المدرسة . إنها لم تعد مدرسة عليا بل ضمت إلى كليات جامعة فؤاد الأول وأصبحت كلية التجارة . وسنكون أنا وزملائى أول دفعة تحصل على البكالوريوس منها .

# ۸٥

كانت جدتى تشغل بال أبى فبات يفكر فى بناء مدفن جديد ؛ لأن مدفن الأسرة الذى يقع خلف الزلاقة فى حى الحسينية قد غص بالأموات وأضحى ملكا لكل فرد من نسل جدى الأكبر ، فصار مثوى للأجيال .

كان أبي يريد أن يكون له ولذريته من بعده قبر غير تلك القبور التي يتجمع عندها في المواسم رجال ونساء وإن كانوا يحملون اسم الأسرة ؛ إلا أن بعضهم أصبح لا يكاد يعرف الآخر · .

وراح أبي يبحث عن قطعة أرض يبني عليها المدفن الجديد ، فجعل يبحث في نفس

المنطقة التي يقع فيها مدفن الأسرة لأنها قريبة من مسكننا ، ومن عادة أسرتنا أن تكون منازل آخرتها على بعد خطوات من منازل دنياها . ولو كانت الدولة تسمح بإقامة مقابر في الدور كما كان الحال لدى البابليين لكانت أفنية دور أسرتنا مدافن فاخرة لا تغادرها أبدا نسوة لا يعرفن وسيلة من وسائل التسلية والترفية غير الجلوس عند المقابر وتزجية الوقت في نتف وبر الأقارب والأباعد .

واشترى أبى قطعة أرض فى جبل يطل على شارع ضيق يخترق القبور يربط ما بين باب النصر وبوابة الحسينية أو كان يربط بينهما ، فقد أزيلت بوابة الحسينية بعد أن اتسع العمران وامتدت المباني إلى العباسية ، وهدم سبيل أم عباس وأعيد تخطيط ميدان الحسينية الذي صار فيما بعد ميدان فاروق .

سبيل أم عباس ؟! يا للذكريات ! فلطالما صعدنا أنا وأخواى أحمد وسعيد ثلاث در جات لنشرب منه ، نغترف من مائه من الطاسات النحاسية التي ربطت بسلاسل شدت إلى أعمدة السبيل التي كانت تحجز بين حوض الماء وبين الناس و لا تسمح إلا بدخول الطاسات فارغة وخروجها بماء عذب فرات لذة للشاريين .

أم عباس ؟! إنني وأنا صغير كنت أعجب كيف أن أم عباس الندابة قد استطاعت أن تبنى ذلك السبيل ! فلما بعدت عن دائرة تأثير أم عباس الندابة واتسعت مداركي عرفت أن التي بنت السبيل هي أم الخديوي عباس أم المحسنين !

كانت قطعة الجبل التي اشتراها أبي على بعد يسير من السبيل ، فأمسى حديث الليل في السلاملك كيف ينقل الجبل وتمهد الأرض للشروع في البناء . وجاء الينا رجال آخرون غير السمار الذين اعتادوا أن يأتوا كل ليلة ؛ كانوا يتحدثون عن الأسعار التي يقبلونها لنقل متر التراب والحجارة . وانتهت المشاورات بأن أسندت العملية إلى أحدهم .

وكُنت أذهب بين الحين والحين مع أبى لنباشر العمل ؛ إن أكوام التراب تختفى فى المقاطف فى بطون العربات التى تحولت إلى صناديق ، وراح الجبل ينهار وينكمش تحت ضربات السواعد القوية ، وتلقنت درسا عمليا : إن العزم والتصميم والإرادة قادرة على قهر الجبال .

وكان أبى قد هدم الدكان وأعاد بناءه وأدخل فيه دكان العم سيد الدخاخنى وبنى فوقه بيتا صغيرا ، وكان الذين قاموا بالبناء وأعمال النجارة والبياض هم نفس الرجال الذين بنوا بيتنا في شارع سكة الظاهر . ولما كان أبى محافظا في كل شيء فقد أسند بناء المدفن إلى نفس البنائين والنجارين ؛ ومن عجب أن كل ما قام به أبى من تشييد لم يصممه مهندس معمارى بل كان من تصميم رجال يرتدون جلابيب داكنة وعمامات ، قلما يستعملون المتر في القياس وغالبا ما يلجئون إلى الفتحة بين القدمين وما اكتسبوا من خبرة على مر الأيام .

وقد صرت لا أخرج مع أبى فى جولاته وطوافه على المساجد بعد الزواج واقتصر خروجى معه على يوم الجمعة . وفى ذات مساء بينها كنا نتجول فى حى السيدة إذ راح أبى يحدثنى ويقول إنه يريد أن يترك الدكان لمحمد وأحمد وأن يستريح فدخله من إيجارات البيوت يزيد على المائة جنيه وهو يكفينا وزيادة .

كان مرتب الوزير فى ذلك الوقت لا يزيد كثيرا على هذا الدخل . إنه دخل يضمن لصاخبه حياة مستقرة . ولكن هل يستطيع أبى حقا أن يستريح وهو الذى اعتاد أن يكون حركة دائبة ؟ ويستريح من ماذا ولماذا ؟ إنه لم يبلغ الثانية والخمسين بعد وإنه موفور النشاط .

والقيت إليه سمعى دون أن أنبس بكلمة ، واستمر في حديثه فقال لى إن هناك مصنعا للصابون في الجمالية يريد أصحابه أن يبيعوه ، وإنه ينتظر حتى إذا ما تخرجت في الجامعة ليشتريه لى . فلما قلت له إنني لا أعرف شيئا عن صناعة الصابون قال لى في بساطة : ـــ خليها على الله . . ح اقف معاك لغاية ما تعرف كل حاجة .

وارتفع صوت المؤذن يؤذن بالعشاء فأسرعنا إلى المسجد لنصلي مع الناس.

كنت رئيس فريق الكرة بالكلية ، وفى العادة أن يكون الكابتن أقدم لاعب فى الفريق ، ولكننى لم أكن كذلك . فبعد أن لعبت سنة واحدة للفريق التف حولى اللاعبون وطالبوا بأن تكون الرئاسة بالانتخاب .

راح المشرف على الفريق يحاول إقناع المتمردين بأن ما يلتمسونه لم تجر به عادة فى مكان ، فتقاليد الكرة تحدد طريقة اختيار الكابتن . كان كلامه منطقيا يتفق مع العرف السائد فى كل فرق الأندية والمدارس والمعاهد والكليات ولكن اللاعبين أصروا على مطلبهم وأعرضوا عن صوت المنطق والعرف والتقاليد . و تعب الرجل من الحوار فنزل على حكم أبنائه وقبل أن تجرى الانتخابات بيني وبين أقدم لاعب فى الفريق وبدئ في توزيع الأوراق للتصويت فانزويت بعيدا وأنا أحس خجلا وإشفاقا على الزميل صاحب الحق الطبيعى . إنني وقفت بكل ما أملك من منطق إلى جوار المشرف وهو يسوق حججه القوية ، إلا أن الزملاء نحوني بعيدا زاعمين أنه لا يجوز لى أن أدلى برأى في موضوع شخصى !

وتم فرز الأصوات وإن كانت النتيجة معروفة قبل إعلانها ، فقد حصلت على الأصوات كلها ما عدا صوت الزميل الذى سلبت منه حقه . لماذا قبل الزميل مبدأ إجراء انتخابات ليس لها سند من قانون أو عرف ؟ لست أدرى . لماذا لم ينسحب قبل الانتخاب وأنسحب بعده ؟ هل استجاب لصوت العقل ؟ ومتى قادنا العقل المتزن إلى نتيجة طيبة في دنيا تتحكم القوى فيها وتجنى المغامرات ثمرة طيشها ؟!

وصرت بعد سنة واحدة لعبتها لمدرستي كابتن فريقها والممثل لها في اللجنة الرياضية لاتحاد الجامعات والمدارس العليا ، فأتبحت لي فرصة العمل مع المسئولين عن الرياضة في الجامعة وكانوا جميعا يعرفونني مذ كنت لاعبا في المدارس الثانوية .

ذهبت إلى الكلية في بداية العام الدراسي الرابع والأخير ، فلما عرف أعضاء الفريق

أنى تزوجت فى الإجازة دون أن أدعو أحدا منهم أصروا على أن أعد لهم وليمة ، فدعوتهم للغداء وحددت لذلك يوما ، فراح كل من فى البيت يعاون زوجتى لإعداد طعام لفريق الكرة والأستاذ المشرف وبعض الأساتدة من مشجعى الفريق .

كانت أمى تقوم بإعداد الفطير وإرساله على صاجات إلى الفرن ؛ وفى شقة أخى محمد أعد السمك ؛ وفى شقة أخى أحمد أعدت بعض ألوان من الحلوى ؛ وقامت زوجة أخى سعيد بتجهيز اللحوم ؛ واهتمت زوجتى بالحمام والدجاج . وفى اليوم الموعود كان أعضاء الفريق وبعض الأساتذة يهرولون فى الدرج وِهم يسرون إلى السماء فقد كانت شقتى فى الدور الخامس .

واستراحوا قليلاً في غرفة الاستقبال وقمت لألقى نظرة أخيرة على المائدة فإذا بها عامرة بالفطائر واللحوم والطيور والأسماك والتفاح والموز وألوان من الحلوى ، فعدت إلى الصحاب أدعوهم للغداء .

وأكلوا وتبادلوا النكات وضحكوا وجلجلت ضحكاتهم في أرجاء البيت ، وبعد أن شربوا القهوة والشاى انصرفوا وهم يهنئونني ويطلبون منى أن أبلغ تهانيهم و شكرهم للعروس ، فما كان النسوة في بيتنا يظهرن أبدا أمام الغرباء .

وجاء كل من فى البيت ليعاونوا زوجتى على رفع أنقاض الوليمة وغسل الصحاف وإعادة تنسيق الشقة . وكانت وليمة يشيد بها الزملاء كلفتنى مائة وخمسين قرشا ، نصف ما أنفقه فى شهر !

و لم أعد أهنم بالتدريب على لعب الكرة بعد أن تزوجت ، وكان ذلك يضايق أخى محمد فقد اندمج فى أوساط الأندية وكان يحب أن يرانى لاعبا فى فريق الترسانة أو المختلط ، إلا أنى زهدت فى الكرة وفى الأندية وفى ألاعيب المشرفين عليها .

وتقرر إقامة مباراة بين منتخب الجامعة ومنتخب البوليس والحربية ورشحت قلب هجوم للمنتخب ، ولا أدرى لماذا رشحت وقد زاد وزنى وبرزت كرشى . وأقيمت المباراة وأحرز منتخب البوليس والحربية هدفه الأول ، فأشعل ذلك حماسنا وهجمنا وشددنا الهجوم وإذا بكرة ترفع من الجناح الأيمن لتصل إلى وأنا في حلق المرمى . لم يكن الأمر يحتاج منى إلا أن أسند الكرة بصدرى لنحرز هدف التعادل ، ولكنني أردت أن

أمزق الشبكة فاستقبلت الكرة بقدمي اليمني فإذا بها تمر من فوق العارضة .

وانتبت المباراة بفوز منتخب البوليس والحربية . وبعد أن أطلقت صفارة الانتهاء جاء إلى لاعب دولى قديم وقال لى إنه على استعداد لأن يدفع لى عشرة جنهات إن استطعت مرة أخرى أن أستقبل الكرة التي رفعت من الجناح الأيمن ووصلت إلى وأنا في حلق المرمى وأبعدها عن الهدف !

ومرت شهور وأعلن أن منتخب الجامعة في كرة القدم سيشترك في دورة باريس وأنني رشحت للسفر . فعرمت على أن أتدرب حتى لا أضيع هذه الفرصة فما كنت أحلم أن ستتاح لي رؤية باريس في يوم من الأيام .

وقامت عقبة فموعد السفر هو موعد عقد امتحان البكالوريوس . وفكرت و لم يطل تفكيرى فقد عزمت على السفر وأن أؤجل دخول الامتحان إلى الدور الثانى . فالسفر إلى باريس يستحق تأجيل الامتحان من مايو إلى سبتمبر .

وخظر لى خاطر : هل يرضى أبى عن ذلك ؟ وقررت أن أطوى سرى فى صدرى حتى إذا ما حان موعد السفر وضعت أهلى أمام الأمر الواقع . إنها لحظات عتاب ثم أكون بعدها فى باريس مدينة النور .

# ۸٧

كان أبى يذهب إلى المتجر فى الصباح ويعود عند الظهر إلى البيت ليتناول غداءه ويستريح قليلا حتى إذا ما صلى العصر خرج ثانية إلى المتجر ، وقبل أن يؤذن المؤذن للعشاء يعود هو وأخواى محمد وأحمد . وكنت قبيل الظهر أقف فى الشرفة أرقب الطريق ، فإذا ما لمحته قادما يحمل بعض الطيبات هبطت فى الدرج مسرعا لأستقبله فى الشارع وأحمل عنه ما يحمله وأسير إلى جواره متهللا الفرح ، فقد كنت أسعد بالقرب منه وأستشعر نشوة كلما جرى بيننا حديث .

كًان ذلكَ قبل أن أتزوج ، أما وقد تزوجت وانشغلت بالمذاكرة فقد كنت أهبط لأشارك سمار السلاملك بعض سهرتهم ولأطفئ شوق إلى أبي فما عدت أشاركه في

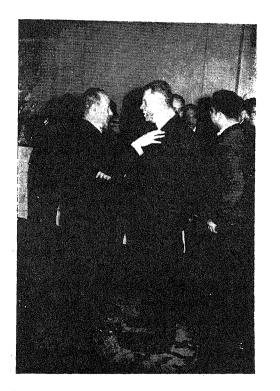

الغداء والعشاء .

وكان زميل الدراسة صلاح يأتى كل يوم لنستذكر دروسنا معا ، فكانت زوجتى تنزل إلى حيث يجتمع نساء الأسرة عند جدتى ؟ فكنت إذا ما انتهيت من المذاكرة ذهبت إلى شقة جدتى وشاركت من هناك فى جلستهم حتى إذا ما انصرف أبى إلى شقته انطلقت أنا وزوجتى نعرج فى الدرج حتى الدور الخامس .

كان من حسن حظى أننى تروجت وأنا طالب ، فروجتى منذ أن دخلت يتى قد ألفت أن أدخل مكتبى أقضى فيه الساعات وقد أغلقت على نفسى الباب ، فلم تشعر بغيرة من مكتبى ، و لم تشك فى أننى أتركها وحدها وألوذ بكتبى وأوراق ، و لم تر فى ذلك اعتداء على حقوقها و لم تهمنى بالأنانية كما حدث لبعض زملائى الكتاب ، فروجتى لا تزال تعقد حتى الآن أننى لا أزال أذاكر وأن مذاكرتى لن تنتهى حتى أحصل على شهادة الوفاة .

وذات يوم لاحظت أسى يكسو وجه أسى فأردت أن أعرف السبب ، فإذا بى أكتشف أن أبى يشكو من أنه بات بحس كآبة ويضيق صدره كلما اقترب من بيتنا . أمسى البيت بغيضا في عينيه . وشغلنا كلنا بحالة أبى وراح كل من يحتكون به يقترحون علاجا . وكانت جدتي قلقة فراحت تقول لأبي :

\_ إذا كان البيت بيضايقك سيبه .

وتناثرت أقاويل من كل جانب : « البيت اتحسد » . « اتعمله عمل » . وصار البخور يعبق فى أرجاء البيت . و لم يطرأ أى تحسن على أبى فكان القرار الأخير أن نترك البيت إلى بيت آخر .

ووجدأبى بيتا خاليا فى شارع السرجانى بالعباسية الشرقية وقد نزع صاحبه السلالم الرخام وباعها ، فأجره أبى على أن يصلحه ويركب له سلالم جديدة . وراح العمال يعملون فى تقسيم الشقق الواسعة إلى شقق تتسع لأبى وإخوتى محمد وأحمد وسعيد وجدتى .

وأعد البيت الجديد لاستقبال الأسرة فإذا بكل من في بيتنا ينتقلون إليه . ولم يطق عمى حنفي البعد عن أبي فأجر شقة تطل على السكن الجديد ، وبقيت وحدى في بيتنا القديم الذي أصبح حاليا إلا مني ومن زوجتي .

وما كان أبى ليتركنى بعيدا عنه فراح يبنى لى شقة فوق البيت الذى اكتراه وراح يكسو حيطانها بالورق إكراما لى . وفى أثناء تجهيز الشقة أصبت بأنفلونزا فأرسل إلى السيارة وحملنى أنا وزوجتى إلى شقته وأصر أن أبقى ضيفا عنده إلى أن أبرأ .

السياره و جملتي أنا وزوجتي إلى سفته واصر أن ابقي صيفا عده إلى أن ابرا .
ومرت الأيام وانتقلت إلى الشقة الجديدة وسرعان ما سرى في الحي قصة الطالب
المتزوج . فكنت إذا ما خرجت أنا وزوجتي أو عدنا سيرا على الأقدام كانت الشبابيك
تفتع ويطل النسوة والفتيات علينا كأنما كنا شيئا عجيبا . فإن كانت شهرتي قد أفلت
أو كادت في ملاعب الكرة فقد تألقت في شارع الجنزوري والعباسية الشرقية !
وجاء الشتاء وانهمرت الأمطار غزيرة ؛ فاستيقظنا على صوت الرعد الذي كان
يزمجر كطلقات مدافع متتالية ، فما إن نزلنا من فوق السرير ولمست أرجلنا الأرض
حتى انتابنا فزع . كانت غرفة النوم أشبه ببركة ماء ، فهرولت زوجي إلى غرفة،
الصالون فإذا بالسجاجيد تطفو فوق الماء . ولحقت بها فرأيت السقف كالمصفاة
والورق المزخرف قد نفر من الحائط و تدلى كأنما قد تأهب ليقفز ليشارك في السباحة .
كادت الدموع تطفر من عيني زوجتي فهي تهتم اهتماما خاصا بالأثاث لا تحتمل أن
ترى فيه خدشا ، ولكن لم يكن هناك وقت للبكاء فقد راحت تحاول أن تنتشل

كادت الدموع تطفر من عينى زوجتى فهى تهتم اهتماما خاصا بالاثاث لا محتمل ان ترى فيه خدشا ، ولكن لم يكن هناك وقت للبكاء فقد راحت تحاول أن تنتشل السجاجيد وأن تنقذ ما يمكن إنقاذه . ولولا أن أهل البيت جميعا قد هرعوا إلينا ليساعدونا فى نزح الماءوفى تغطية الفراش والأثاث بملاءات لانهارت زوجتى من التعب والغيظ والكمد .

وصفت السماء وصعد أبى ووعد بإصلاح كل ما أصابه التلف ، وما إن خرج حتى أرسل من يغطى سطح شقتنا بالبلاط . و لم تسترح زوجتى لكل ذلك فمعنى الإصلاح أن نستمر فى تلك الشقة التى ما كانت تصل إلى فخامة الشقة التى تركناها . وراحت الأيام تترادف وإذا بخير إلغاء مباريات الكرة فى دورة باريس يصل إلينا ، فاختلطت على مشاعرى لا أدرى أأحزن أم أفرح . و لما كنت قد روضت نفسى على قبول الواقع فسرعان ما رددت إلى طبعى ورأيت فيما حدث مصلحة حقيقية لى . لم يشأ الله أن أضيع مستقبل بيدى فلن أؤجل دخولى لامتحان البكالوريوس ، وقد

علمتنى الأيام أن ما يختاره الله لى خير مما أحتاره لنفسى . كنت قد صممت على السفر مع منتخب المدارس الثانوية إلى فلسطين و تأجيل امتحان البكالوريا ولكن اختاروا غيرى فى آخر لحظة من لاعبى الأندية من غير طلبة المدارس الثانوية لأجتاز عقبة البكالوريا ، وكنت قد رتبت حياتى على الالتحاق بمدرسة البوليس ولكن الله قد اختار لى طريقا آخر ، فسقط الرجل الذى كان قد اختار فى مريضا يوم كشف الهيئة لأتجه وجهة أخرى ، نحو قبلة أخرى . وكنت قد عزمت على السفر إلى باريس وترك امتحان البكالوريوس، وها هى ذى كرة القدم تلغى من الدورة. إننى أحاول أن أفسد مستقبلى ولكن الله يأبى إلا أن أسير فى طريقى المرسوم ، وعلمتنى الأيام ألا أصارع قدرى .

# ٨٨

خرج الناس من البيوت إلى الحدائق فقد كان أول مايو عام ١٩٣٧ يوم شم النسيم و بقيت في غرفة مكتبي أستعد لامتحان البكالوريوس الذي لم يبق عليه إلا بضعة أيام . و انقضى النهار وعاد أبي إلى البيت فهبطت لأشاركه ليلته وأستريح من الاستذكار .

قام أبى وصلى العشاء فى تؤدة ، وما انتهى منها حتى أقبل على يحادثنى . وبعد قليل استأذنت لأخرج أتمشى فى الخلاء المحيط بالحى فالجو كان خانقا ، وكنت أحس أننى فى حاجة إلى البعد عن قيود الكتب وأن أهم فى الفضاء .

و تجولت فى الطرقات أملاً صدرى بهواء ثقيل قد شلت حركته ، و لم ينجح السير فى أن يشرح صدرى فعدت إلى الدار فإذا بأنى يتنظر فى فى الشرفة الواسعة التى كانت تقود إلى مدخل البيت ببضع درجات ، فما كان أبى ينام قبل أن يطمئن إلى أننا جميعا قد دلفنا إلى فرشنا . وطلب منى أن أصعد إلى شقتى من خلال شقته إلا أننى شكرته وأخبرته أننى سأصعد إليها من الباب الرئيسي .

وارتقیت فی الدرج مسرعا وأغلقت الباب خلفی و ذهبت إلی السریر . وما إن وضعت رأسی علی الوسادة حتی رن جرس الباب رنینا متصلا مفزعا فهببت أنا وزوجتی مرعوبین ، فهرولت وما إن فتحت الباب حتی سمعت من بصرخ فی وجهی

بأن أبي قد مات .

وانتابني خور ودار رأسي وكدت أن أنهار ، وفي ذهول نزلت ورجلاى على وشك أن تعجزا عن حملي وأحشال تعجزا عن حملي وأحشال تعجزا عن حملي وأحشال تعجزا عن حملي وأحشال المقبقة تصدمني . رأيت أبي ممددا في فراش على الأرض وأمي تبكي أحر بكاء وجدتي قد جلست عند رأس أبي تمسح بمنديلها الدم الذي كان يسيل من فمه ونساء البيت يصرخن ، فإذا بنار تندلع في أعماق تشوى كبدى وإذا بقوة هائلة تضغط على عنقي وإذا بي أصرخ صرخات ملتاعة وأرتمى على الأرض أضرب بلاط الشرفة التي كنا نتسامر فيها بكفي وأروى أرضها بدموعي .

نار .. نار ترعى فى كل حواسى ، سواد يجلل كل مشاعرى ، يأس قاتل يحتوينى ، فما كنت بقادر أن أصدق أن كل شىء قد انتهى ، فقدت أبى وصديقى وحبيبى ، فقدت الروح التى كانت تبعث فتى الأمل والحياة ، لم تعد حياتى شيئا .. خواء .. خواء .. خواء .

وبكيت وبكيت فقد فقدت أثمن ما وهبتني دنياى ، وعاد أخى محمد وأحمد وفي رفقتهما طبيب كان له صديقا ، فما إن فحص الرجل عنه حتى بكي وانسل دون أن ينطق حرفا فعوت أبي كان رزءا لكل من عرفه .

وجاء عمى محمد ودخل وهو واله حزين ، فما إن رأى جثمان أبى حتى وقف ينتحب ويلتدم كم تلتدم النساء . وقامت فى البيت مناحة ، الناس يتدفقون من كل صوب وحدب يبكون فما حدث كان صدمة مروعة لكل من وصل إليه النبأ الفاجع الألم .

و لم يرقأ لى دمع طوال الليل ؛ كنت أرى إخوتى القصر وهم يبكون فتتفجر فى أعماقى مشاعر الألم والحزن والإشفاق والرثاء ، فقد كنت أستشعر فداحة ما نزل بهم من خسارة بعد أن فقدوا ينبوع الحنان .

وانقضى الليل وجاء النهار وروحى مجللة بالسواد ويأس عميق قد استولى على وتحولت إحساساتى كلها إلى أعين تذرف العبرات ، وفاض وجدانى بالمرارة وخيل إلى فى تلك اللحظات أن دنياى قد انتهت وأن لم يعد هناك معنى للحياة .



وراح أناس يأتون ويذهبون ويقيمون أمام الدار سرادقا كبيرا ، وجاء المعزون يشدون على أيدينا وأنا غائب عن كل ما حولى بمشاعر الحزن التي ضاق بها صدرى فراحت تفرى كبدى . وساد بيننا صمت مريب ، وسرعان ما تحول الصمت إلى صوات وصراخ وبكاء ، فخمنت أن الرجال يحملون الجيان إلى نعشه فألهب ذلك عواطفى فرحت أجهش بالبكاء وأنا أحس أن روحى تكاد أن تفر من بين جنبى . وحرج النعش من البيت فإذا بالرجال يبكون ، وانطلقت الجنازة في الحر الشديد

و خرج النعش من البيت فإذا بالرجال يبخول ، والطلقت اجداره في اخر المستهد وقد أصر الرجال على أن يحملوا النعش على الأعناق من العباسية إلى الحسين مارين به على الدكان في شارع سوق الجراية . وسرت وأنا أغسل وجهى بدموعى يزيد في أساى أصوات النسوة التي كانت تنطلق من الشبابيك على جانبي الطريق مشحونة بالحزن مجلجلة بالعويل .

-ووصلنا إلى الحسين وقد امتزج عرقى بدموعى ، وأدخل النعش للصلاة ووقفنا نتلقى العزاء فإذا بأكثر المعزين يأبون إلا أن ينطلقوا مع جثمان أبى حتى مقره الأخير . كان الحر شديدا ولكن وفاءهم لأبي كان أشد ، فما إن خرج النعش من الحسين حتى استأنفت الجنازة سيرها إلى المدفن .

و حمل جثمان أبى ليدفن فإذا بى أنفجر بالبكاء ، وإذا بر جال يجذبوننى بعيدًا حتى لا أرى أبى وهم ينزلون به إلى مثواه الأخير . وما خفف ذلك من لوعتى فكل مشاعرى كانت قد تحولت إلى أعين ترى فداحة النكبة .

وعدنا إلى البيت بعد أن تركناه في المدفن وحده وما كنا قد افترقنا عنه طوال حياتنا أبدا ، فجلست في السرادق أبكي وإذا بصديق من أصدقاء أخى محمد يأتي إلى ويقول مواسيا :

— كفاية بقى ما فيش حاجة ح تتغير . البركة في محمد ح يدفع لك كل حاجة ! وملأني إحساس بحقارة الحياة وحقارة الناس . أيحسب أنني أبكي أبى لأنه تركني بلا عائل ؟! أكل ما يربطني بأبي تلك الجنيهات التي ينفقها على وعلى زوجتي ؟ أيستطيع أحد أن يدرك مبلغ حبى لأبي وتعلقي به وأنه كل حياتي ؟ أيستطيع أحد أن يدرك أنني فقدت الصديق والناصح الأمين وحبى الكبير ؟ إنني أحس أن سفينة حياتي باتت بلا ربان وأنها قد صارت في بحر عاصف تتلاطمها الأمواج ، ترى هل ترسو على شاطع؟ ؟!

# 19

صبغت أمى بياضات كراسى غرفة الاستقبال والأرائك والملابس بالسواد ، وغطت كل المرايا بملاءات سوداء ، وحرمت طهو أصناف كثيرة من الطعام فما كان يتفق مع الحداد أكل السمك أو الحلوى أو تقديم أى من المشروبات غير القهوة السادة . وما كان ذلك يثير فى نفوسنا أية دهشة فما كانت تقوم به أمى يعكس بعض ما فى نفوسنا من ظلام .

إننى عصر كل يوم كنت أسير فى الشارع الذى يقع فيه منزلنا حتى أصل إلى كوم الردم الذى يفصل بين الطريق الذى أقيم فيه مصنع الطرابيش وبين مدفـن أبى ،





فأصعد إلى قمته ثم أنحدر إلى المدفن الذي أغلقت أبوابه وأمسك حديد الشباك الخارجي بكلتا يدى وأقرأ الفاتحة ، ثم أطلق لدموعي العنان وآخذ في مناجاة أبي مناجاة حارة . كنت أستشعر في أغواري أنه معي وأنه يسمعني ، حتى إذا ما ازورت الشمس عن القبر ومالت للغروب درت على عقبي وعدت أرقى في التل الصغير ثم أنحدر عنه إلى الطريق وأسير منكس الرأس والألم يحز في روحي فلا يجد له منفسا إلا في العبرات والزفرات والأنين .

وحان موعد امتحان البكالوريوس ، الامتحان الذى كنت أرقبه لأنهى مرحلة الدراسة وأبدأ مرحلة الكفاح وتحمل مسئولية بيتى ، فإذا بى أفكر فى أن أطلب تأجيله إلى الدور الثانى . وقد هممت بأن أفعل ذلك لولا أن بعض أصدقائى قد شجعنى على أن أجرب حظى فقد أنجح ، وإذا خاننى حظى فى مادة أو مادتين فأمامى فرصة الدور الثانى . واقتنعت و دخلت الامتحان وما راجعت شيئا من دروسى . وكيف أقرأ وأستفيد مما قرأت فى جو متوتر غارق فى التعديد والدموع ، فما كانت جدتى تكف عن العويل وما كانت عمتى تفعل شيئا غير البكاء وكانت أمى تسفح العبرات وزوجتى

وزوجات إخوتى قد جلسن وتسربلن فى السواد وحملن رءوسهن على أكفهن . ودخلت الامتحان و لم أستطع أن أخرج من الحالة النفسية التى استولت على . كنت عصر كل يوم أخرج لأذهب إلى قبر أبى أناجيه وأبثه لواعج نفسى وكنت أحدثه فى أشياء ماكنت أجرؤ أن أفصح عنها لو كان على قيد الحياة !

ومرت أيام الامتحان وما كنت راضيا كل الرضا عن إجاباتى ؛ كان هم الممتحن أن يعرف مدى حفظنا للكتب والمحاضرات التى بين أيدينا وكان ما حل بى كافيا لأن يعرف مدى حفظنا للكتب والمحاضرات التى بين أيدينا وكان ما حل بى كافيا لأن يبدد كل ما حفظته طوال العام . ومرت الأيام وأنا عاكف فى البيت أنتظر ظهور النتيجة فما كنت أحب أن أذهب إلى سوق الجراية حيث أخى محمد وأخى أحمد . إننى ذهبت إلى هناك بعد موت أبى فإذا بى أقف أمام الدكان وأنفجر بالبكاء . وجاء إلى محمد وأحمد وأخذا يواسيانى ويطلبان منى أن أكف عن النشيج ، فجاء إلينا سى عبد المجيد كاتب حسابات المحل وقال لهما :

\_ سيبوه ، إذا كان مش ح يعيط عليه ح يعيط على مين ؟

واغرورقت عينا سي عبدالجميد بالدموع . إنه منذ ذلك اليوم الذي كشفت فيه عن ضعفي أمام الملأ أثرت أن أبتعد عن المكان الذي كان كعبتي أيام أبي .

وظهرت النتيجة فإذا بى من الراسبين ؛ رسبت فى المحاسبة . وذهبت إلى قبر أبى وأفضيت إليه بنبأ رسوبى ووعدته بأننى سأطوى حزنى وسأستعد للدور الثانى ، إن هى إلا شهور وأنال البكالوريوس .

وفى أثناء عودتى إلى البيت ثار فى نفسى سؤال : ماذا سأفعل بعد أن أنــال البكالوريوس ؟ كان أني قد وعدنى بشراء مصنع صابون فى الجمالية ليملكه لى . أستطيع بعد أن أصبحت وحدى أن أقدم على مثل ذلك المشروع ؟ وتقاصرت نفسى . إننى أعجز من أن أنهض بلا سند من أبى وخبرته بأى مشروع ، ماتت آمالى بحوت أبى .

كانت الأمة في فرح لأن فاروقا قد بلغ سن الرشد وجلس على عرش إجداده وإن الأمة لعلى استعداد دائما لأن تشارك أي ملك جديد في أفراحه ؛ فالشعب دائما يتلهف على ظهور زعيم أو مصلح يقوده ويخرجه من الظلمات التي يعيش فيها وأن يحقق له آماله . وقد نجحت أبواق الدعاية فى أن تقنع الناس بأن فاروقا هو الأمل المرتجى ، وكانت وسامة الملك وشبابه سبيله إلى قلوب الجماهير .

ورحت أستعد لتأدية امتحان المحاسبة فى الدور الثانى ، فلما خرجت من لجنة الامتحان كنت واثقا من نجاحى فرحت أفكر فيما سأفعله بعد ظهور النتيجة ، فلم أر مفرا من أن أصبح موظفا فى الحكومة .

لم يعرف أحد من أسرتي من قبل طريق الوظائف ، فأهلي كلهم من التجار وطريق الحكومة يحتاج إلى و ساطات و ما كنا نعرف أحدا من ذوى النفوذ و السلطان ، كل ما تفتقت عنه در اساتنا و أبحاثنا أن نلجأ إلى عضو مجلس الأمة المنتخب عن دائرتنا فالرجل يعرفنا جيدا ولطالما سألنا العون في الانتخابات .

وظهرت نتيجة الدور الثانى وكنت من الناجحين ، فانطلقت أنا وأخى محمد إلى مكتب ممثل دائرتنا في البرلمان ؛ فلما فاتحه أخى في الموضوع أنكر الرجل رغبتى في التوظف وأشار على أن أشق طريقي في العمل الحركما شقه أبى وجدى وكل أهلى .

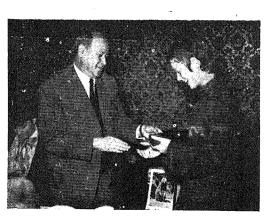

و خرجنا من عند الرجل ورفضه أن يتوسط لى لأنال وظيفة في الحكومة يصفعنا ، و لم يتسرب إلى نفسى اليأس فتقتى في ربى لم تتزعزع يوما ؛ كنت على يقين أن رزقى في السماء وكنت قد روضت نفسى على أن أتكل على الله فهو حسبى وأن أسلم له وجهى .

ومرت أيام وأخى محمد يبحث بين رجال النادى الرياضي الذى كان يؤمه كل يوم عن صاحب نفوذ في الحكومة ، فوقع على موظف صغير زعم أن وكيل وزارة الحربية صديقه فاجتمعنا بالرجل في قهوة تطل على ميدان الأزهار ، وراح الرجل يتحدث في مواضيع متشعبة تافهة ، ظل يقص علينا كيف يختار قطعة اللحم التي يفضلها وكيف أنه يتركها في الثلاجة خمسة عشر يوما حتى تنعم ، وكيف وكيف وأناضيق بحديثه فما



كنت أعرف شيئا عن الثلاجة فى ذلك الوقت ، فهى نوع من الترف لا نعرفه ، إننا نأكل طعام يوم بيوم وما يفضل نضعه فى النملية !

وانتهت الجلسة بأن اتفقت معه على أن نلتقى فى الصباح لنذهب إلى صديقه فى وزارة الحربية .

وفى الميعاد التقينا وانطلقنا في تاكسبي إلى وزارة الحربية ، فما استعمل أحد السيارة بعد موت أبى . كان الإضراب عن ركوبها لونا من الحداد وما كان أحد يفكر في أن يستعملها بعد أبى خوفا من غضبة أمي وثورتها .

واستأذن الرجل فى الدخول على وكيل الوزارة فأذن له فأخذ بيدى ودخلنا ، وما إن جلسنا حتى راح الرجل يتسامر مع الوكيل وذكر له فيما ذكر موضوعى فإذا بالوكيل يكتب ورقة إلى مدير المستخدمين يطلب منه أن يلحقنى بالعمل بالوزارة . كانت معاهدة ١٩٣٦ قد وقعت وكانت الحكومة قد قررت تقوية الجيش ، ولما كانت اعتمادات الوظائف والسيارات هى أول ما يستخدم من الاعتمادات فقد نشطت الوزارة فى تعيين الموظفين وكان من حظى أننى جئت فى وقت زادت فيه الوظائف زيار .

وذهبت إلى إدارة المستخدمين فسرعان ما أعطوني كتابا أذهب به إلى القومسيون الطبى فأخذت الكتاب وتلكأت في الذهاب إلى القومسيون، ومريوم ويومان وأنا أتسكع أمام إدارة المستخدمين فإذا بموظف قديم يقبل على وينصحني أن أسرع بالذهاب حتى أنهى مسوغات التعبين . وراح يقول لى في أسى إنني أضبع مستقبل ، فكل دقيقة أتأخرها معناها إهدار لأقدميت ، فالأقدمية في الحربية تحتسب باقدمية تسجيل اسمك في الكشف الواحد . و لم أقتنع بمنطقه ورحت أسخر منه ومن الأقدميات جميعا ، ولطالما تذكرت نصيحة الرجل فيما بعد عندما حالت الأقدمية بيني وبين الترقية . وأتممت مسوغات تعييني وتسلمت كتابا إلى السلاح الجوى الملكي بألماظة ذكر

واتممت مسوعات تعييني وتسلمت كتاب إلى السلاح الجوي الملحق بالماضع و تر به أنني قد عينت كاتبا به بالدرجة الثامنة الكتابية بمرتب قدره ثمانية جنيهات ونصف ، و أخذت الكتاب وذهبت به إلى مكتب مدير سلاح الطيران بالوزارة فاستقبلني الرجل مرحبا وسألني عن مؤهل ، ثم أصدر أمرا بأن يكتب للسلاح بأنني قد عينت مترجما . وفى الليل التقيت أنا وأخبى محمد والرجل الذى وظفنى وإذا بأخبى يخرج من جيبه ورقة مالية ويضعها في يد الرجل ، فلما انصر فنا عرفت أن الثمن الذى دفعته للحصول على وظيفتى كان خمسة جنبهات . أصبحت موظفا في الحكومة بخمسة جنبهات ويا له من ثمن !

رقم الإيداع ٣٣٢٤

# مكت بەمصىت ٣ سنارغ كاس صىدتى-الغجالا



دار مصر للطباعة سعيد جودة السحار وشركاه